استخبارات الشخصية

الدكتور حمد محمد عبد الخالق أستاذ بقسم علم النفس كلية الآداب - جامعة الإسكندرية





استخبارات الشخصية



# استفرات اشنمية

الطبعة الثالثة

دكتور أحمل محمل عبد الخالق أستاذ علم النفس جامعتا الإسكندرية والكويت

Y ...

الطبعة الأولى 1946 إعادة طبع 1947 إعادة طبع 1947 إعادة طبع 1944 إعادة طبع 1991 الطبعة الشائية 1997 الطبعة الشائية 2007

> امتخبارات الشخصية أحمد محمد عبد الخالق الناشر: دار المعرفة الجامعية الطبعة الثالثة ٢٠٠٠

جميع الحقوق محفوظة، فلا يجوز استنساخ أى جزء من هذه المادة المنشورة أو طبعها أو نقلها بأية طريقة دون تصريح كتابي من المؤلف والناشر.

> رقم الإيداع بدار الكتب : الرقم الدولي :

# بسمر الله الرحمن الرحيمر "ولو بسط الله الرزق لعبادة لبغوا في الأرض ولكن ينزل بعدر ما يشاء إنه بعبادة خبير بصير" صدق الله العظيم (الشورى: ٢٧)

### إهداء

إلى أستاذى الجليل الأستاذ الدكتور مصطفى سويف العالِم المبدع أهدى بعض غرسه أمد الله في عمره

وليس لدى ثقة في شئ ينقصه القياس الحق. تشارلز دارون

«I have no faith in anything short of actual measurement».

Charles Darwin



#### مقدمة الطبعة الثالثة

تصدر هذه الطبعة بعد سبع سنوات من سابقتها، ومن محاسن الصدف أن تصدر هذه الطبعة الحديدة في أول قرن جديد، وفي صدر هذه الألفية الثالثة من حياة الإنسان على ظهر هذا الكوكب تزايدت مشكلات الإنسان مع نفسه ومع الحيطين به، ولاينسحب ذلك على الإنسان الفرد فحسب بل على الجماعات الإنسانية والدول أيضاً.

لقد حقق الإنسان في القرن الماضي فقط تقدماً تقنياً يوازى ما حققه في القرون الماضية جميعاً قبل هذا القرن، وعلى الرغم من ذلك فلم يتحقق كثير من التقدم في حل مشكلات الإنسان الفرد والجماعات الإنسانية والدول، فمازالت الأسقام والعلل الجسمية والنفسية تتزايد، فعلى المستوى الجسمي هناك مائتا ميكروب على الأقل يخلق كل عام، وعلى المستوى النفسي فلنقارن تصنيفي الأمراض النفسية في الدليل التشخيصي والإحصائي الأول الصادر عن الرابطة الأمريكية للأطباء النفسيين عام ١٩٥٢ والدليل الرابع الصادر عاء ١٩٩٤ عن الرابطة ذاتها، وسُتجد تضخماً في الدليل الأخير. كما تفاقمت الصراعات بين الرابطة ذاتها، وسُتجد تضخماً في الدليل الأخير. كما تفاقمت الصراعات بين الأفراد، واشتعلت الحروب بين الدول. وبعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها بقليل نشب – في مختلف قارات العالم – مائة وخمسون حرباً منذ عام ١٩٤٥ وحتى عام ١٩٩٤ انتج عنها موت اثنين وعشرين مليوناً من الأشخاص. وفي تقدير أجرى عام ١٩٩٦ اتضح أن هناك ثماني وأربعين دولة من دول العالم نشبت بينها حروب أو حدثت فيها نزاعات داخلية.

وعلم النفس - كما يذكر الفيلسوف وبيرتراند راسل، منذ وقت مبكر - همو العلم الذى سينقذنا من العلم، والشخصية - في رأينا - جوهر علم النفس وأبه، وجماع فروعه. وإن فهم الشخصية ومعرفة أبعادها وتركيبها في سوائها ومرضها لهو أمر أساسي بالنسبة لفهم الإنسان ودوافعه والإسهام في حل مشكلاته مع نفسه ومع غيره. ومن نافلة القول أن نذكر أن القياس أمر أساسي للعلوم جميعاً ومنها علم النفس.

وتصدر هذه العبعة الثالثة مشتملة تعديلات محددة ومحدردة، وذلك في انجماه تصويب المادة وتشيحها وتشبيث بعضها. وأرجو أن يكون في هذا المتناب ما ينتفع

به: وقل إن صلاتي ونسكى ومحياي ومماتي لله رب العالمبن.

هذا وبالله التوفيق ،

1999 / 11

#### مقدمة الطبعة الثانية

شهدت العقود الثلاثة الأخيرة انجاه عدد غير قليل من الباحثين العرب في علم النفس وغيره من العلوم القريبة منه إلى دراسة موضوعات تتصل – من قريب أو بعيد – بالشخصية، ويعكس ذلك طرفاً مما يحدث على مستوى الاهتمامات العالمية، ذلك أن «الشخصية» مفهوم على درجة عالية من الأهمية، كما أن لها – في علم النفس – وظيفة تكاملية. وتكون الشخصية – في أحد نواحيها – كل علم النفس، فلا توجد بجربة سيكولوجية لاتضيف إلى فهمنا لها. ومن ناحية أخرى فإن دراسة فلا توجد بجربة معدم مدخلاً لاغنى عنه لدراسة كل من علم النفس المرضى والإكلينيكي.

والقياس في كل العلوم ومنها علم النفس أمر فائق الأهمية لإحراز التقدم، ذلك أن تطور أى مجال للبحث العلمي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتحسن المطرد في أدوات القياس. ولقد كانت مشكلة القياس مشكلة صعبة في علم النفس بعامة وفي مجال الشخصية بصفة خاصة لأسباب عدة سنفصلها فيسا عد. وتتعدد طرق قياس الشخصية تعدداً ليس بالقليل، واستخبارات الشخصية طريقة من أهم هذه الطرق، وهي نوع من الاستبانة أو الاستفتاء الذي يشتمل على عدد من الأسئلة أو العبارات التي يجيب عنها الشخص بنفسه عن نفسه. وللاستخبارات - بين طرق قياس الشخصية - مكان مهم ومكانة، وعلى الرغم من تعدد مزاياها فإن عيوبها غير الشخصية ولكن لم تمنع جوانب قصورها من شيوع استخدامها بين الباحثين.

ولقد صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام ١٩٨٠، وتقبلها الباحثون في الميدان بقبول حسن، وظهر ذلك من إعادة طباعة هذا الكتاب أربع طبعات. وبعد مرور أكثر من عقد من الزمان على الطبعة الأولى أصبحت الحاجة ماسة إلى طبعة ثانية، فصدرت مزيدة منقحة، تشتمل على تسعة عشر فصلاً تندرج بخت ثلاثة أبواب: نظرية الاستخبار، ومشكلات الاستخبارات، وأهم الاستخبارات العربية. وتمت في هذه الطبعة مراجعة مستفيضة للمادة، مع بخديث لها، كما أدخلت تعديلات كثيرة، هذا فضلاً عن حذف بعض الفصول وإضافة فصول جديدة. ويؤدى بنا ذلك إلى القول بأن بنية الكتاب قد تغيرت تغيراً عضوياً وموضوعياً.

على أن الإضافة العملية إلى هذه النلبعة تتلخص في عرص (١٦١) استخباراً عربياً أو معرباً (شملت الطبعة الأولى ٤٩ مقياساً). ولقد دلت تعليقات الزملاء والأبناء من الباحثين في الميدان على أهمية هذا القسم في البحوث العملية (الإمبيريقية) والرسائل الجامعية، إذ يقدم فرصة جيدة للاختيار منها والمفاضلة بينها.

وإذا كان للمكتبة العربية أن تفخر بما تزخر به من مراجع وبحوث في علم النفس، فإن الأمل يحدونا أن يكون في هذا الكتاب إضافة متواضعة إليها، يستفيد منه الباحث وطالب الجامعة في بلادنا العربية الحبيبة.

وأسأل الله أن يكون في هذا العمل ما ينتفع به، وأن يكون خالصاً لوجه الله تعالى، إنه نعم المولى ونعم النصير، وهو وحده الهادى إلى سواء السبيل. والحمد لله من قبل ومن بعد، والحمد لله على كل حال.

الإسكندرية في ١٩٩٢ /٥ ١٩٩٢

# المحتويات

|                                           | الباب الأول: نظرية الاستخبار                                          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                           | الفصل الأول: أبعاد الشخصية وقياسها                                    |
| 5 SELECT OF PROPERTY SERVICES             | ٠٠٠ تعريف الشخصية                                                     |
|                                           | ٢- تعريف البعد                                                        |
|                                           | ٣- الأبعاد الأساسية للشخصية                                           |
| 1949 (1964) 1 des a co                    | ٤- العلاقة بين نظرية الشخصية وقياسها                                  |
| 144401P pynyd o F 144                     | ٥- أسس تصنيف الاختبارات                                               |
| *********                                 | ٦ - طرق قياس الشخصية                                                  |
|                                           | الفصل الثانى: أساسيات الاستخبار                                       |
| ***********                               | ١ – الاستخبار في اللغة                                                |
| az <b>obiń</b> ą gpu <del>ę 640 p</del> . | ٢- تعريف الاستخبار                                                    |
| y 0 (                                     | ٣- فئات الإجابة                                                       |
|                                           | ٤- الأشكال التي يقدم فيها الاستخبار                                   |
| 100 tile a serverita                      | ٥- افتراضات وراء القياس بالاستخبار                                    |
|                                           | ٣- أهداف الاستخبارات                                                  |
| \$\$4\$ <del>\$</del> \$\$ <b>\$</b> \$   | ٧- استخدامات الاستخبار                                                |
|                                           | <ul> <li>٨- أنواع الدرجات المستخرجة من الاستخبارات</li></ul>          |
|                                           | الفصل الثالث: تاريخ الاستخبارات                                       |
| 10 ft il 15 s i pari 1990 (pa             | ١- البدايات المبكرة                                                   |
|                                           | ٢- صحيفة البيانات الشخصية (وودوورث)                                   |
| a ofre subseque                           | ٣- أهم الاستخبارات في فترة بين الحربين                                |
|                                           | ٤- الدراسات الارتباطية والعاملية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ######################################    | ٥- الاستخبارات الأحدث                                                 |
| <b>40777</b> 1432701 5444.                | ٢- المكانة الراهنة                                                    |

| الفصل الرابع: ته سمير الاصدعهار                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| - اختيار الاستخبار المناسب تسميسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي | - 1  |
| - ضرورة ملاءمة مضمون الاستخبار للمفحوصين للسلسسس                    | - 4  |
| - قواعد ترجمة الاستخبارات                                           | ۳-   |
| - أساسيات وضع استخبار جديد                                          | ٤ -  |
| - طرق تأليف الاستخبارات                                             |      |
| - مفاضلة بين طرق تأليف الاستخبارات                                  | ٦-   |
| - مشكلة الصياغة اللغوية                                             | -7   |
| الفصل الخامس: تطبيق الاستخبار وتفسير درجاته                         |      |
| - طريقة التطبيق                                                     | ٠١   |
| - جلمة القياس سنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                  |      |
| العليمات العليمات                                                   |      |
| - واجبات الفاحص                                                     | - £  |
| - العوامل المؤثرة في موقف القياس                                    | -0   |
| - تقدير الدرجات (التصحيح)                                           | ٦-   |
| – الصفحة النفسية                                                    |      |
| - المعايير                                                          |      |
| - تغير المعايير                                                     | ٠٩   |
| الفصل السادس: خواص المقياس الجيد                                    |      |
| الثبات الثبات                                                       | أوا  |
| ١ – مفهوم الثبات                                                    |      |
| ٢- طرق حساب الثبات                                                  |      |
| ٣- تفسير معامل الثبات                                               |      |
| ٤ – أنواع أخرى من الثبات                                            |      |
| ا: الصدق                                                            | ثاني |
| ١ - مفهوم الصدق                                                     |      |
| ٧- طرق حساب الصدق                                                   |      |
|                                                                     |      |

7 mg 14 -- 15 Mg 18

| منحة |                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 179  | ٣- موجز للطرق الشائعة لحساب صدق الاستخبارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| •    | الباب الثانى: مشكلات الاستخبارات                                                   |
|      | الفصل السابع: نقد الاستخبارات                                                      |
| 120  | ا – تأثير تغير صياغة البنود                                                        |
| 731  | ١- مشكلة صيغ الإجابة                                                               |
| 187  | ١- انجاء المفحوص نحو الاختبار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| 129  | <ul> <li>٤- تنوع العوامل التي تؤثر في الاستجابة</li></ul>                          |
| 129  | ه - أثر (بيرنام)                                                                   |
| 101  | ٦- التفسير الذاتي ونقص المعنى النسبي                                               |
| 101  | ٧- نقص استبصار المفحوص ومعرفته بنفسه يسسيسسسسسسس                                   |
| 101  | ٨- تأثير الحالة المزاجية الراهنة والخبرات الحديثة                                  |
| 101  | 9- عدم الدقة كي التقنين                                                            |
| 108  | • ١ – اختلاف ظروف التطبيق عن ظروف التقنين                                          |
| 101  | ١١ – مشكلات الاستخدام في مجال الطب النفسي                                          |
| 101  | ١٢ – تأثير عامل التعليم الراقى                                                     |
| 101  | ١٣– تأثير كتابة المفحوص لاسمه                                                      |
| 100  | ١٤ – مشكلة النتاثج المستخرجة من عينات متطوعين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| Yet  | ١٥ – آراء بعض النقاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |
| 101  | -17 رد على النقد                                                                   |
|      | الفصل الثامن: مشكلتا الثبات والصدق                                                 |
| 171  | أولاً: مشكلة ثبات الاستخبارات                                                      |
| 171  | ١ - نتائج دراسات ثبات الاستخبارات                                                  |
| 177  | ٢- تفسير انخفاض معاملات استقرار الاستخبارات                                        |
| 178  | ٣- ثبات ممات الشخصية ونظرية النوعية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| 77   | ٤- السمات والمواقف                                                                 |
| 79   | 0- Iلحالات والسمات                                                                 |
| ٧٠   | ثانياً: مشكلة صدق الاستخبارات                                                      |

| 17.   | ١ - نتائج دراسات صدق الاستحبارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٧٧   | ٢ - صدق الاستخبارات بهدف اتخاد قرارات محددة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 177   | ٣- أسباب انخفاض صدق الاستخبارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | الفصل التاسع: مدخل لأساليب الاستجابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.1 | ا – تعريف أسلوب الاستجابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۸۲   | ا - نبذة تاريخية المستسمين |
| ١٨٣   | ١- وجهة الاستجابة وأسلوب الاستجابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 187 _ | ا – أسلوب الاستجابة مشكلة سيكومترية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۸۰   | 6- خطورة أساليب الامتجابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1/0   | "- بعض المبادئ المنظمة لأساليب الاستجابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٨٦   | ١- أنواع أساليب الاستجابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | الفصل العاشر: نماذج لأساليب الاستجابة وتقويمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٨٩   | ١ – الميل إلى الموافقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 198   | ١- أسلوب الاستجابة المتحرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 190   | *- أسلوب استجابة التطرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۰۳   | ٤- أسلوب الاستجابة تبعاً للجاذبية الاجتماعية للبنود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۱۲   | ٥- هل تعكس أساليب الاستجابة سمة ثابتة في السَّخصية؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| T18   | ٦- الأهمية الحقيقية لأساليب الاستجابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۱۷   | ٧- التحكم في أماليب الاستجابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | الفصل الحادي عشر: تزييف المفحوص للاستجابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | ١ – أنواع التزييف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777   | ٢- مجارب على التزييف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TT0   | ٣- طرق علاج التزييف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | الفصل الثاني عشو: أخلاقيات استخدام الاستخبارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1TV   | ١ - مشكلة التدخل في الخصوصية للمسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rr9   | ٢- تعريف الحق في الخصوصية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۹    | ٢٠ تعدد جوانب الخصوصية سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                         | مشكلة المقايس المستترة يسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                         | المبادئ الأحلاقية لعلماء النفس للمستعدد                         |
|                                         | أخلاقيات إجراء التجارب على الآدميين                             |
| <b>\$\$</b> 4.00.000.000.000.000.000    | حقوق المفحوص المتطوع فيستستستست                                 |
|                                         | حق المفحوص في الموافقة أو الرفض                                 |
|                                         | شرعية استخدام الاستخبارات                                       |
|                                         | الفصل الثالث عشر: مزايا الاستخبارات                             |
|                                         | تقويم الاستخبارات للمستخبارات                                   |
| **********                              | وجهات نظر بعض علماء النفس يسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي |
|                                         | أهم مزايا الاستخبارات للمستسلم                                  |
|                                         | المكانة الراهنة للاستخبارات يسيسيسيسيسيسيسيسي                   |
|                                         | الباب الثالث: أهم الاستخبارات العربية                           |
| <del></del>                             | يد للباب الثالث                                                 |
| somi taqqarbac tikkat                   | أهم الاستخبارات المنشورة باللغة الإنجليزية يسيسيسي              |
| ***************                         | مسح لأهم الاستخبارات العربية                                    |
|                                         | الفصل الرابع عشر: الاستخبارات العاملية                          |
| .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | مسح جيلفورد - زيمرمان للمزاج                                    |
| 000000000199799                         | استخبارات كاتل                                                  |
| 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 1 | قوائم أيزنك                                                     |
|                                         | ·                                                               |

# الفصل الخامس عشر: الاستخبارات متعددة الأبعاد

قائمة بيرنرويتر للشخصية (٢٨٩) البروفيل الشخصي (٢٩٤) قائمة الشخصية (٢٩٥) اختبار الشخصية السيخسية السوية (٢٩٦) اختبار الشخصية للشباب (٢٩٧) مقياس التفضيل الشخصي اللهجة العامية (٢٩٩) قائمة كاليفورنيا النفسية (٠٣٠) مقياس مارك نيمان للأمزجة (٣٠٣) مقياس الأساليب المزاجية (٣٠٣) الاستبيان مل للشخصية (٣٠٠) اختبار التوجه الشخصي (٣٠٤) قائمة ميلون الإكلينيكية (٣٠٠) اختبار الشخصية الثلاثي (٣٠٠) استبيان القبول – الرفض الوالدي للأطفال (٣٠٦) قائمة المعاملة الوالدية المكبار (٣٠٦) استبيان القبول – الرفض الوالدية

(۲۰۷) استخبار الحالات الثمانية (۳۰۸) مقياس تنسى لمفهو، دات (۳۰۸) اختبار مفهوم الذات مفهوم الذات للصغار (۳۱۰) مقياس مفهوم الذات للأطفال (۳۱۰) مقياس مفهوم الذات للأطفال (۳۱۰) اختبار مفهوم الذات المصور للأطفال (۳۱۱) مقياس مفهوم الذات للأطفال في مرحلتي للأطفال في سن ما قبل المدرسة (۳۲۰) مقياس مفهوم الذات للأطفال في مرحلتي الطفولة الوسطى والمتأخرة (۳۱۳) اختبار القيم (۳۱۳) مقياس القيم الفارق (۳۱۳) اختبار الديم للأطفال والمراهقين (۳۱۵) اختبار روجرز لدراسة شخصية الأطفال (۳۱۵) استبيان تقدير الشخصية للأطفال (۳۱۵) مقياس أساليب مواجهة ضغوط أحداث الحياة (۳۱۳).

# الفصل السادس عشر: قائمة مينيسوتا متعددة الأوجه للشخصية

مصادر اشتقاق البنود (٣١٨) عينات التقنين (٣١٩) المقايس الفرعية (٣٢٠) أولاً: مقايس العدق (٣٢٠) ثانياً: المقايس الإكلينيكية (٣٢٣) ١- توهم المرض (٣٢٣) ٥- ٢- الاكتفاب (٣٢٣) ٣- الهستيريا (٣٢٤) ٤- الانحراف السيكوباتي (٣٢٤) ٥- الذكورة - الأنوثة (٣٢٥) ٦- البارانويا (٣٢٥) ٧- السيكاسئينيا (٣٢٦) ٨- الفصام (٣٢٦) ٩- الهوس الخفيف (٣٢٧) صفر - الانطواء الاجتماعي (٣٢٧) التفسير الإكلينيكي (٣٢٧) تغير وجهة النظر إلى القائمة (٣٢٩) الخصائص السيكومترية (٣٣٠) التحليل العاملي للمقياس (٣٢١) الصيغ المختصرة (٣٣١) المقايس المشتقة (٣٣٠) الدراسات العربية (٣٣١) حدود الاستخدام (٣٣٣) العوامل التي مخد من (٣٣٢) الفسيرات (٣٣٥) نقد القائمة (٣٣٧) الطبعة الجديدة (٣٤١).

# الفصل السابع عشر: استخبارات البعد الواحد

اختبار الدافع للإنجاز للأطفال والراشدين (٣٤٣) استخبار الدافع للإنجاز (٣٤٣) مقياس راى - لن للدافع للإنجاز (٣٤٤) مقياس الدافعية للإنجاز لدى الأطفال (٣٤٤) استبيان مستوى الطموح (٣٤٥) اختبار دافعية التواد (٣٤٦) اختبار الدافع المعرفي (٣٤٦) مقياس الضبط الداخلي - الخارجي للكبار (٣٤٧) مقياس وجهة الضبط (٣٤٧) اختبار مركز التحكم للأطفال (٣٤٨) مقياس الشعور بالوحدة (٣٤٩) مقياس الإحساس بالوحدة النفسية (٣٤٩) مقياس الخجل الشعور بالوحدة (٣٤٩) مقياس الخجل (٣٥٠) قائمة مراجعة أعراض الخجل للأطفال (٣٥٠) استبيان الشخصية النرجسية (٢٥١) قائمة بيم لدور الجنس (٣٥٣) مقياس السيطرة (٣٥١) مقياس السيطرة المسئولية الاجتماعية (٣٥٣) مقياس السيطرة المسئولية الاجتماعية (٣٥٣) مقياس السيطرة (٢٥٥) مقياس السيطرة (٢٥٥) مقياس السيطرة (٢٥٥) مقياس السيطرة (٢٥٥)

استفتاء أدورنو للتسلطية (٣٥١) استفتاء سانقورد للجمود الذعنى (٣٥٦) استفتاء روكيتش للدجماطيقية (٣٥٦) مقياس مخمل الغموض (٣٥٦) مقياس الجمود الفكرى (٣٥٧) مقياس التعصب (٣٥٧) مقياس ضبط التوافق (٣٥٨) اختبار تقدير الذات للأطفال (٣٥٩) مقياس الاستحسان للمراهقين والراشدين (٣٥٨) اختبار تقدير الذات للأطفال (٣٦٠) مقياس الاستحسان الاجتماعي (٣٦٠) مقياس الميل إلى المعايير الاجتماعية (٣٦٠) قائمة التنشيط (٣٦١) مقياس تقويم القدرة على القيادة (٣٦١) قائمة الضغوط النفسية للمعلمين (٣٦٢) استبيان العدائية وانجاهها (٣٦٦) مقياس السلوك العدواني (٣٦٣) مقياس احتمالية الانتحار (٣٦٦) اختبار النمو الأخلاقي الانتحارية (٣٦٤) اختبار النمو الأخلاقي مقياس خبرة الأسي التالية لفقدان الجنين (٣٦٦) القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم مقياس خبرة الأسي التالية لفقدان الجنين (٣٦٦) القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم

# الفصل الثامن عشر: استخبارات التوافق والصحة النفسية

مقياس السلوك التكيفى (٣٦٩) مقياس السلوك التوافقى (٣٧٠) قائمة بل للتوافق (٣٧١) اختبار الشخصية للمرحلة الإعدادية والثانوية (٣٧١) اختبار الشخصية للمرحلة الإعدادية والثانوية (٣٧١) اختبار الشخصية للراسى (٣٧٥) الثانوية (٢٧٤) اختبار التوافق الدراسى لطلاب مقياس التوافق الدراسى لطلاب الجامعات (٣٧١) اختبار التوافق الدراسى لطلاب الجامعات (٣٧١) مقياس التفاعل السلوكى الجامعات (٣٧١) قائمة تقدير التوافق للأطفال (٣٧٧) مقياس التفاعل السلوكى العلاقات الأسرية (٣٨٠) مقياس الرضا الزواجى (٣٧٨) استبيان التوافق الزواجى (٣٨٠) مقياس المهارات الاجتماعية (٣٨١) مقياس المهارات الاجتماعية (٣٨١) استفتاء ماسلو للطمأنينة الانفعالية (٣٨٢) مقياس الصحة النفسية الاجتماعية (٣٨١) اختبار تأكيد الذات (٣٨٢) مقياس الإرشاد النفسي (٣٨٥) مقياس قوة الأنا (٤٨٤) اختبار تأكيد الذات (٣٨٥) حدد مشكلت النفسية للشباب (٣٨٨) استبيان الحاجات النفسية للشباب (٣٨٧) مسح جنكنز مشكلات الشباب (٣٨٨) المقياس نمط السلوك وأه (٣٨٨) المقياس العربي لنمط السلوك وأه (٣٨٨) مقياس الشعور بالسعادة للمسنين (٣٨٠) .

#### الفصل التاسع عشر: استخبارات الاضطرابات العصابية

مقياس تايلور للقلق الصريح (٣٩١) مقياس القلق (٣٩٤) اختبار حالة وسمة القلق للكبار (٣٩٤) قائمة حالة - سمة القلق (٣٩٥) قائمة القلق: الحالة والسمة (٣٩٦) مقياس القلق (٣٩٦) قائمة الأعراض الإكلينيكية للقلق (٣٩٧) قائمة القلق والاستثارية (٣٩٧) مقياس القلق للمكفوفين (٣٩٨) مقياس جامعة الكويت للقلق

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

(٣٩٨) اختبار قلق التحصيل (٣٩٩) اختبار قلق الامتحان (٣٩٩) مقياس قلق الامتحان (٣٩٩) قائمة قلق الامتحان (٤٠٠) قائمة قلق الاختبار (٤٠٠) اختبار القلق المدرسي للمرحلة الثانوية (٤٠١) استخبار القلق الاجتماعي (٤٠٢) مقياس تميلر لقلق الموت (٤٠٢) المقياس العربي لقلسق الموت (٤٠٣) مقياس وسواس الموت (٤٠٣)مقياس القلق الظاهر للأطفال (٤٠٣) مقياس القلق للأطفال (٤٠٣) مقياس القلق الصريح المعدل للأطفال (٤٠٤) اختبار القلق: الحالة - السمة للأطفال (٤٠٤) مقياس قلق الأطفال (٤٠٥) مقياس قلق التدخين (٤٠٦) قائمة مسح المخاوف (٤٠٦) قائمة مسح المخاوف (٤٠٦) القائمة العربية للمخاوف (٤٠٧) قائمة الإسكندرية لمسح المخاوف (٤٠٨) اختبار الخوف للأطفال (٤٠٨) اختبار المخاوف للأطفال (٤٠٨) المقياس العربي للوسواس القهرى (٤٠٩) مقياس الاكتئاب (٤٠٩) قائمة بيك للاكتئاب (٤١٠) مقياس الزقازيق للاكتتاب (٤١١) اختبار الاكتتاب للأطفال (٤١١) المقياس العربي لاكتفاب الأطفال (٤١٢) مقياس اليأس للأطفال (٤١٣) استفتاء مشاكل الطالبات (٤١٣) مقياس الصحة النفسية: دليل كورنيل (٤١٤) اختبار كورنل للاضطرابات السيكوسوماتية (٤١٥) مقياس كورنل للشخصية (٤١٦) استخبار مستشفى ميدل سكس (٤١٦) قائمة ويلوبي للميل العصابي (٤١٧) مقياس الصحة العامة: القلق والاكتئاب (٤١٨) قائمة مراجعة الأعراض (٤١٨) قائمة حالة وسمة الغضب والتعبير عنه (١٨٤) مقياس الغضب (٤١٩) اختبار لدراسة الاضطرابات الوجدانية (٤٢٠) مقياس اضطرابات النوم (٤٢٠) استخبار أعراض سن اليأس (٤٢١) استبيان أسباب تعاطى المخدرات (٤٢١) مقياس قلق الارتكاس العقاقيري (٤٢٢) قائمة مواقف الارتكاس وعوامله (٤٢٢) مقياس تقدير حدة اللهفة العقاقيرية (٤٢٣) قائمة مراجعة مشكلات العلاج النفسي الجماعي (٤٢٣).

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الباب الأول نظرية الاستخبار



# الفصل الأول أبعاد الشخصية وقياسها

يعرض الباب الأول مختلف الأمس النظرية التي يعتمد عليها الاستخبار، ونقدم لذلك بهذا الفصل التمهيدي الذي يعالج تعريف كل من الشخصية والبعد، مع مخديد الأبعاد الأساسية للشخصية التي توصل إليها الباحثون عن طريق التحليل العاملي، والعلاقة بين نظرية الشخصية وطرق قياسها، وأسس تصنيف الاختبارات، مع بيان أهم طرق قياس الشخصية بإيجاز.

#### ١- تعريف الشخصية

تعددت تعريفات علماء النفس للشخصية personality تعدداً كبيراً يعكس تعقد دراساتها، ويمكن تصنيف تعريفات الشخصية إلى ثلاث مجموعات (أحمد عبد الخالق، ١٩٨٧ وأه، جابر عبد الحميد، ١٩٨٦ ، سيد غنيم، ١٩٨٥)؛ تركز المجموعة الأولى من التعريفات على الشخصية بوصفها منبها أو مثيراً، فتهتم بالمظهر الخارجي للشخص وقدرته على التأثير في الآخرين. في حين تهدف المجموعة الثانية من التعريفات إلى تجنب المشكلات وجوانب النقد التي لحقت تعريف الشخصية بوصفها مثيراً. فتعرفها بأنها استجابات الفرد للمنبهات المختلفة التي تؤثر فيه. أما المجموعة الثالثة فتنظر إلى الشخصية من حيث هي متغير وسيط بين المنبه والاستجابة، أو على أنها تكوين فرضي hypothetical construct داخلي، أو تنظيم وينامي يمكننا من تفسير سلوك الفرد، وعلى أساس هذه النظرة الأخيرة نضع دينامي يمكننا من تفسير سلوك الفرد، وعلى أساس هذه النظرة الأخيرة نضع وألبورت، وستاجن وهو متأثر كثيراً بتعريف الشخصية لدى كل من: وأيزنك، وأولبورت، وستاجن (Allport, 1961, Eysenck & Eysenck, 1985, Stagner,

#### تعريف مقترح للشخصية

«الشخصية نمط سلوكي مركب، ثابت ودائم إلى حد كبير، يميز الفرد عن غيره من الناس، ويتكون من تنظيم فريد لمجموعة من الوظائف والسمات والأجهزة

المتفاعلة معاً، والتى تضم القدرات العقلية، والوجدان أو الانفعال، والنزوع أو الإرادة، والتركيب الجسمى، والوظائف الفيزيولوجية، التى تحدد جميعاً طريقة الفرد الخاصة في الاستجابة، وأسلوبه الفريد في التوافق للبيئة».

ويمكن أن نتعرف إلى ذلك التنظيم الداخلي لأجهزة الفرد أو سماته على أساس موقعه على مجموعة من الأبعاد الأساسية أهمها: الانبساط والعصابية والذهانية. وقبل أن نعين هذه الأبعاد، نعرف مصطلح البعد.

#### ٢- تعريف البعد

البعد dimension مفهوم رياضي يعنى الامتداد الذي يمكن قياسه. ويشير هذا المصطلح أصلاً إلى الطول والعرض والعمق (الأبعاد الفيزيقية)، ولكن اتسع معناه الآن ليشمل أبعاداً سيكولوجية، فأى امتداد أو حجم يمكن قياسه فهو بعد، وكثير من سمات الشخصية توصف بمركزها على بعد ثنائي القطب bipolar كالسيطرة والخضوع وغيرهما (English & English, 1958, p. 153).

ويذكر وجيلفورد أن كل سمة من سمات الشخصية تتضمن فروقاً بين الأفراد، ويعنى كل فرق من هذه الفروق وجهة، وأمثلتها: بجّاه الاندفاع أو بجّاه الاحرص، بجّاه الدقة أو عدم الدقة ... وهكذا. وكل سمة سلوكية تقريباً (ما عدا القدرات) لها ضدها أو مقلوبها. ويمكن النظر إلى الضدين على أنهما يقعان عند نهايتي أو طرفي خط مستقيم، ويتضمن الخط المستقيم مسافة، مع مراكز وسطى أو يينية عبر هذا الخط. وهذه المسافات يمكن أن تقاس بأدوات القياس العديدة. ومفهوم وبعد الشخصية مفهوم مجرد بطبيعة الحال، فلم ير أحد بعد الشخصية أبداً بشكل عياني محسوس، بل إنه - ببساطة - تخطيط رمزى يساعدنا على فهم الشخصية (Guilford, 1952, p. 526).

#### ٣- الأبعاد الأساسية للشخصية

كشفت أبحاث عدد من علماء النفس أهمهم «أيزنك» .(Eysenck, 1952, الأقل 1960, 1964, Eysenck & Eysenck, 1969, 1985) من الأبعاد الأساسية؛ أى الأبعاد المهمة أو أهم الأبعاد. وتمثل هذه العوامل second-order factors الحدد الأدنى اللازم لوصف

تركيب الشخصية وبالتالي قياسها، ومن الأهميه مكان أن نشير إلى أن ذلك لا يمنى أنها كل الأبعاد الممكنة أو المحتملة. وهده الإبعاد هي

أ- الانبساط (extraversion (E)

ـ العصابية (N) neuroticism .neuroticism .

-\_- الذهانية (P) psychoticism .

وقبل أن نورد نبذة موجزة عن هذه الأبعاد، نود أن ننبه إلى وجود بعدين آخرين يتفاعلان مع الأبعاد الثلاثة السابقة بطريقة معقدة. وأولهما الذكاء الذى يمثل القدرة العقلية العامة أو العامل العام في المجال المعرفي، وثانيهما عامل المحافظة مقابل التقدمية (Conservatism vs. radicalism (R) وهو العامل الأساسي في الانجاهات، والأخيرة هي الموضوع المركزي في علم النفس الاجتماعي. وعلى الرغم من أهمية هذين العاملين (الذكاء والمحافظة) بوصفهما عوامل أساسية كامنة وراء الفروق الفردية الإنسانية، فإن ثمة اصطلاحاً بين الباحثين على معالجتهما على أنهما مجالات منفصلة لاتندرج محت عنوان بين الباحثين على معالجتهما على أنهما مجالات منفصلة لاتندرج محت عنوان بين الباحثين وعرض فيما يلى بشئ من التفصيل لهذه الأبعاد الثلاثة.

#### أ- عامل الانبساط

الانبساط/ الانطواء عامل ثنائى القطب أو بعد له قطبان، يقع فى طرفيه المنبسط الشديد والمنطوى الشديد، مع درجات بينية عديدة بينهما (والدرجات المتوسطة هى أكثرها شيوعاً وتكراراً) يشغلها مختلف الأفراد. ويشار إلى هذا البعد (وغيره من الأبعاد) على أنه متصل continuum. فإذا طبقنا مثلاً اختباراً لقياس الانبساط على عينة كبيرة جداً، فإننا سنجد مختلف أفراد هذه العينة يشغلون مراكز تتوزع بطريقة متصلة مستمرة continious على أساس خواص المنحنى الاعتدالى، وليست مواقع متقطعة discrete أو منفصلة أو ذات ثغرات. وقد اصطلح الباحثون على الإشارة إلى هذا البعد - للإيجاز - من ناحية قطب الانبساط.

ويشير هذا البعد إلى مجموعة من المظاهر السلوكية التى تتراوح بين الميول الاجتماعية والاندفاعية والمرح والتفاؤل والتهوينية أو أخذ الأمور هونا (قطب الانبساط)، وبين الخجل الاجتماعي والتروى وعدم الاندفاع والتباعد والاعتزال

والتسساؤم والمشابرة والجدنية (قطب الانطواء). ومى حين أن توجسيه الذات والاهتمامات نحو الخارج ولا غرابة فالنشاط الغالب سلوكى behavioural لدى المنبسط، فإن ذلك التوجيه داخلى إذ النشاط الغلاب عقلى أو مخى cerebral عند المنطوى. ويجب التأكيد على أن قطب الانطواء - فى حد ذاته - ليس قطباً مرضياً (باثولوجيا) على الإطلاق.

ويفترض النبك أن لهذا البعد أساساً تشريحياً هو التكوين الشبكى formation (RF) وأنه يعتمد – على المستوى الفيزيولوجي – على توازن الاستثارة والكف excitation-inhibition من حيث هما وظيفتان للجهاز العصبي. ويمكن أن يقاس الانبساط – على المستوى السلوكي – بمجموعة من الظواهر التجريبية القابلة للملاحظة أهمها الإشراط conditioning. ثم تنتج السمات الأولية المكونة لبعد الانبساط بوصفه عاملاً راقياً من تفاعل النموذج الوراثي genotype والنموذج الظاهرى phenotype كما يبين شكل (١) (Eysenck, 1964, p. 89).

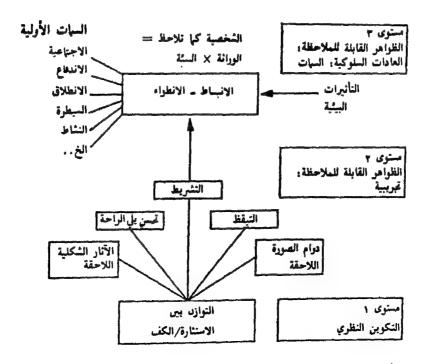

شكل (١): العلاقة بين النمط الوراثي والنمط الظاهري في بعد الانبساط

#### ب- عامل العصابية

العصابية neuroticism ليست هي العصاب neuroticism أو الاضطراب النفسي، بل هي الاستعداد للإصابة بالعصاب، ولا يحدث العصاب الحقيقي إلا بتوافر درجة مرتفعة من العصابية والضغوط stress الشديدة نتيجة لحوادث الحياة وخبراتها (كخسارة مالية) أو لاضطراب البيئة الداخلية (كالإصابة بمرض مزمن)، ولذلك فإن:

#### العصاب = العصابية × ضغوط البيئة (الخارجية والداخلية)

والعصابية / الاتزان الانفعالى بعد ثنائى القطب على شكل متصل يجمع بين مظاهر حسن التوافق والنضج أو الثبات الانفعالى فى طرف، مقابل اختلال هذا التوافق وعدم الثبات الانفعالى فى الطرف المقابل كما يوضح شكل (٢). فالنقط التى تقترب من الطرف الموجب للمتصل تمثل الشخصيات المتكاملة والثابتة انفعالياً وغير العصابية، أما النقط التى تتجه نحو الطرف السالب للمتصل الفرضى فتمثل الشخصيات ضعيفة التكامل وغير الثابتة انفعالياً أى العصابية. ويقع على يمين النقطة (أ) الأفراد المعرضون للإحالة إلى الطبيب النفسى ويسمون فى هذه الحال عصابيين أى مضطربين نفسياً، على الرغم من أن عوامل الصدفة قد تقوم بدورها. والفروق بين العصابى وغير العصابى ليست فروقاً كيفية بمعنى أن يكون الشخص عصابياً أو غير عصابى، بل هى فروق كمية فى أساسها , Eysenck, 1952)

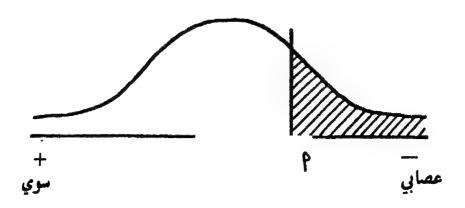

شكل (٢): متصل فرضى للعصابية / الاتزان الانفعالي

ويميل ذوو الدرجات العليا في المصابية إلى أن تكون استجاباتهم الانفعالية مبالغاً فيها، ولديهم صعوبة في العودة إلى الحالة السوية بعد مرورهم بالخبرات الانفعالية، وتتكرر الشكوى لديهم من اضطرابات بدنية من نوع بسيط، مثل الصداع واضطراب الهضم والأرق وآلام الظهر ... وغيرها، كما يقررون بأن لديهم كثيراً من الهموم والقلق وغير ذلك من المشاعر الانفعالية الكريهة، ويتوافر لديهم الاستعداد أو التهيؤ للإصابة بالاضطرابات العصابية، حيث تحدث فعلاً عندما تشتد الضغوط عليهم (7 - 46 Brody, 1972, pp. 46).

#### جـ- عامل الذهانية

الذهانية psychoticism ليست درجة متطورة من العصابية، ولكن الذهانية بعد مستقل عن بعد العصابية متعامد orthogonal عليه وغير مرتبط به كما يبين شكل (٣). فكما يوجد بعد يربط العصابية بالاتزان، هناك بعد آخر مستقل يربط بين الذهانية والسواء على شكل متصل آخر. وعلى الرغم من أن الذهانية ليست هى المرض العقلي أو الذهان وpsychosis، فإن المرضى العقليين يكشفون عن درجة مرتفعة على هذا البعد، ولكنهم ليسوا وحدهم كما سنرى بعد قليل.

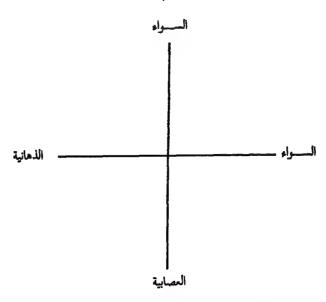

شكل (٣): بعدا العصابية والذهانية المتعامدان

ويوصف الشخص الذى يحصل على درجة مرتفعة على بعد الذهانية بأنه: بارد وعدوانى وقاس، مما يؤدى إلى أنواع من السلوك المغرب والمضاد للمجتمع، متمركز حول ذاته، لايتأثر بالمشاعر الشخصية، مندفع، متبلد، صارم العقل، متصلب، غير مكترث بالأخطار، مع عدم الاهتمام بالآخرين، محب للأشياء غير العادية والغريبة. ولم يوضع عامل الذهانية ليرادف الاستخدام الإكلينيكي للمصطلح، فإن الفصاميين ومرضى الهوس/ الاكتئاب والسيكوباتيين والمجرمين يكشفون جميعاً عن درجات مرتفعة على هذا العامل (Wilson, 1976, p. 135).

وينتظم هذا العامل ظواهر السلوك من حيث مدى مطابقتها لمقتضيات الواقع المحيط بالذات، فهو يربط بين ظواهر مثل الهلاوس وأفكار الإحالة (أو التلميح) والمعتقدات الخاطئة (أو التوهمات)، وينظمها مع غيرها من الظواهر الإدراكية أو الوجدانية (كما في حالات الوجدانية) أو الحركية (كما في حالات الاضطرابات الكتاتونية) على محور واحد بحيث تكون أقرب إلى قطب الاختلال أو إلى قطب السواء (مصطفى سويف، ١٩٦٢).

#### الدراسات الحضارية المقارنة للشخصية

أجريت أكثر من أربعين دراسة على مجتمعات مختلفة عن طريق استخبار أيزنك للشخصية EPQ باستخدام صيغتى الراشدين والأطفال (انظر: & EPQ أيزنك للشخصية EPQ باستخدام صيغتى الراشدين والأطفال (انظر: & Eysenck & Eysenck, 1985). وتلخص الهدف من هذه الدراسات في محاولة التثبت من إمكان تكرار replicability استخراج العوامل نفسها من مجتمع إلى آخر، وذلك بعد اتباع الاحتياطات اللازمة لعقد مثل هذه المقارنات، وأهمها ما يتصل بترجمة المقياس، واستخدام عينات كبيرة الحجم. وكانت كل هذه المقارنات تقريباً تعقد بين انجلترا وغيرها من الدول ومنها مصر ولبنان Abdel- Khalek & Eysenck, 1983; Eysenck & Abdel - Khalek, ولبنان . 1988, 1989)

والنتيجة الأساسية لهذه البحوث الحضارية المقارنة للشخصية تشير إلى عالمية universality أبعاد الشخصية: الانبساط والعصابية والذهانية (وبخاصة البعدين الأولين) وثباتها وصدقها. ويتخذ وأيزنك، من هذه الدراسات دليلاً على وراثة أبعاد الشخصية (Eysenck & Eysenck, 1985, p. 86; pp.102 - 111).

الانبساط والعصابية بعدان أساسيان المتر عديد من العينات المصرية

قام أحمد عبد الخالق ١٩٨٧ وأه (١٩٤١ - Abdel-Khalek, 1981) بدراسة عاملية على بعدين من والأبعاد الأساسية للشخصية هما الانبساط والعصابية، وكان الافتراض الأساسي هو أن هذين البعدين عاملان أساسيان قابلان للتكرار على الرغم من تنوع ست عشرة عينة مصرية في عدد من المتغيرات المستقلة كالعمر والجنس والمهنة والتعليم وعدم السواء وغيرها، وطبقت على الجميع (١٧٠٤ مفحوصين) استخبارات ستة يفترض أنها تقيس الانبساط والعصابية.

وبعد تدوير محاور العوامل - سواء المتعامد أو المائل - استُخرج عاملا العصابية والانبساط بالقسمات ذاتها ونمط التشبعات لدى جميع العينات، وكانت معاملات التشابه مرتفعة بين العاملين لدى العينات الست عشرة، دليلاً على تطابقهما على الرغم من تنوع العينات، وقد استنتج أن العصابية والانبساط بعدان من بين العوامل أو الأبعاد الأساسية للشخصية لدى العينات المصرية التي درست. وتضيف هذه الدراسة دليلاً على عالمية بعدى الانبساط والعصابية. وأردفت هذه الدراسة الأساسية بأخرى فرعية في المصدر ذاته، أمكن فيها استخراج البعدين ذاتهما برغم تغير المقايس (الاستخبارات) المستخدمة، مما يقدم دليلاً آخر على ثبات البعدين واستقرارهما هما نفسيهما لدى عينات متنوعة من المصريين.

#### ٤- العلاقة بين نظرية الشخصية وقياسها

يدلنا تاريخ العلم أن العلاقة وثيقة بين النظرية ومناهج البحث، أو - في مجالنا هذا - بين نظرية الشخصية وطرق قياسها، إذ تعد النظرية نقطة البدء في تطوير الطرق الموضوعة لقياسها، كما أن عدداً من اختبارات الشخصية قد وضعت خلال نظرية أو أخرى من نظريات الشخصية. فالنظريات العاملية - مثلاً - التي تتفق في الهدف العام، وتختلف في المدخل الأمثل للوصول إلى هذا الهدف الذي يتلخص في التوصل إلى أهم الأبعاد الأساسية للشخصية، تستخدم طرقاً متعددة لقياس الشخصية، يبرز من بينها جميعا قاسم مشترك أعظم، هو قياس الشخصية بوساطة الاستخبارات. فإذا كانت المهمة العاجلة في أي نظرية عاملية للشخصية متعلقة بتصنيف سلوك الآدميين للتعرف إلى الجوانب أو الأبعاد الأساسية التي يختلفون - بتصنيف سلوك الآدميين للتعرف إلى الجوانب أو الأبعاد الأساسية التي يختلفون - عليها، فتكون المهمة العاجلة التالية هي تطوير طرق لقياس هذه الأبعاد.

ولكن تطوير طرق القياس يمكن في الوقت نفسه أن يساعد على تطور النظرية ونموها، حيث تضع الأخيرة علاقات يمكن اختبارها، ولن يتم ذلك إلا بأدوات القياس، وغنى عن البيان أن ذلك يمكن أن يطور جوانب في النظرية أو يغيرها.

العلاقة إذن متبادلة وليست من جانب واحد، فكما يذكر البيرنان المحوظة كلما تاريخ أى مجال للبحث العلمي يدلنا على أن واحداً من التغيرات الملحوظة كلما تقدم هذا الجال، هو التحسن المطرد لأدوات القياس، ولن يترتب على تطوير أدوات دقيقة للقياس أية ميزة في غيبة التطورات النظرية. ومن ناحية أخرى فإن التقدم النظرى في غيبة أدوات القياس المناسبة يعد محدوداً بالضرورة، وقد كتبت فصول عدة في تاريخ العلم، بتأثير من الإضافات المتبادلة بين النظرية ومناهج البحث، وفي دراسة السلوك البشرى فقد كانت مشكلة القياس مشكلة صعبة، على الرغم من أنها واجهت علوماً أخرى، (Byrne, 1974, p. 69).

ومن الممكن أن تندرج العلاقة المتبادلة بين النظرية وطرق القياس مخت العبارة العامة المأثورة التي يعزوها بعض المفكرين إلى الفيلسوف الألماني وإيمانويل كانط، E. Kant وهي أن:

التجربة بلانظرية، عمياء. والنظرية بلا تجربة، عرجاء، .

وحيث إن القياس أمر أساسى للتقدم العلمى نتساءل: ما الذى نقيسه في علم النفس؟ وتكون الإجابة عن هذا السؤال كما يلى:

إن القياس يتم عامة في علم النفس لجانبين هما:

responses: والقياس هنا مباشر على مستوى المشاهدة . observation

۲ - السمات traits: وهو قياس غير مباشر على مستوى الاستنتاج inference.

ويلحق الشك والنقد القياس من النوع الثاني وهو قياس السمات، ولكنه شك مردود عليه من أساسه.

ويذكر (وايت) أنه من الممكن أن نعتبر الأداء على الاختبارات النفسية عينات أو نماذج نستنتج منها وظائف محددة (Watson, 1959, p. 18)، ذلك أن والاختصاصى النفسى يقوم بما يقوم به الكيميائي في معمله، فهو يختبر عينة

صغيرة من المادة المراد اختبارها، وقد يأخذ عينة أخرى من المادة نفسها ليتأكد من ثبات نتائجه (محمد عبد السلام أحمد، ١٩٦٠، ص ١٤).

ونود أن نضيف أن حركة القياس النفسى العام ذات تاريخ طويل، يتتبعه بعض المؤرخين النفسيين إلى الصينيين القدماء منذ أكثر من أربعة آلاف عام. ولكن التطور الحديث في القياس الذي بجني ثماره الآن قد أرسى دعائمه في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين أعلام يذكرون بالفضل والفخر، ومنهم «جيمس ماكين كاتل» الأمريكي واضع مصطلح «الاختبار العقلي» عام ماكين كاتل، الأمريكي واضع مصطلح «الاختبار العقلي» ١٨٩٠، وكذلك كل من: «جولتون، وفونت، وجاسترو، وسبيرمان، وكربلين، ويينيه، وتيرمان، وثورندايك، وثرستون، وغيرهم كثيرون.

ومن المناسب أن نضيف أن القياس النفسى في مجال الشخصية قد تأخر - لأسباب عدة - عن القياس في مجال آخر أكثر منه تقدماً وهو المجال المعرفي: الذكاء والقدرات. وقبل أن نورد بإيجاز أهم طرق القياس في مجال الشخصية، نوضح الأسس التي تصنف على أساسها الاختبارات بوجه عام.

# ٥- أسس تصنيف الاختبارات

تصنف الاختبارات على عدة أوجه، منها التصنيف التالي:

۱- نوع المنبه المستخدم: هناك درجات متنوعة من التنظيم أو التركيب، فقد يكون المنبه مفصلاً structured كما في اختبارات الذكاء، أو مجملاً -non يكون المنبه مفصلاً structured كما في اختبار بقع الحبر لـ (رورشاخ) واختبار السحب لـ (شتيرن).

# ٢- نوع الاستجابة:

أ- لفظية (مكتوبة أو منطوقة).

ب- غير لفظية (أتونومية تلقائية أو حركية).

#### ٣- طبيعة الاستجابة:

أ- إنتاجية: أولاً: إبداعية (طلاقة، أصالة ...).
 ثانياً: تقريرية (الذكاء).

 ب- انتخابية: (كما في الاستخدام الموضوعي لمقياسي رورشاخ وتكملة الجمل).

#### ٤ - طريقة التصحيح:

أ– ذاتية.

ب- موضوعية.

#### ٥- تفسير الدرجات:

أ- رمزية (كاختبار ٥فرانك، للرموز الجنسية، ومنهج تفسير الأحلام).

ب- غير رمزية (كاختبارات المثابرة والإيحاثية ومستوى الطموح).

٦- الحيل العقلية المستخدمة: كالإسقاط (ومثاله: اختبار تفهم الموضوع)،
 والتوحد (اختبار سوندى). وهذا النوع من الاختبارات ينقصه الدليل التجريبي.

#### ٧- طريقة التطبيق:

أ- فردية.

ب- جمعية (Eysenck, 1952, pp. 37 - 40)

الصفات التى تقاس: مثل الأمانة أو الإيحاثية وغيرهما.

٩- هدف الاختبار: اختيار المستخدمين، التوجيه المهنى أو التعليمي، الاستخدام الإكلينيكي، البحوث العلمية (Maller, 1944, p. 70).

ويصنف دسول روزنزفايج، طرق قياس الشخصية إلى ثلاث هى: الموضوعية والذاتية والإسقاطية (Bonner, 1961, p. 106). ويمكن اختزال هذا التصنيف إلى طرق موضوعية وذاتية، بحيث تدخل المناهج الإسقاطية التقليدية في الطرق الذاتية، أما التطورات الموضوعية للطرق الإسقاطية فتندرج تحت الطرق الموضوعية.

#### ٦- طرق قياس الشخصية

مقاييس الشخصية أدوات لقياس الجوانب غير المعرفية للسلوك، ويشير مصطلح واختبارات الشخصية - بمصطلحات القياس النفسى - إلى مقاييس السمات، والحالات الانفعالية، والعلاقات بين الأفراد، والدافعية، والميول، والانجاهات.

ومن الممكن تصنيف أهم طرق قياس الشخصية - من الناحية المعلمة الإجرائية - إلى ما يلى:

- . Questionnaires الاستخبارات
- مقايس التقدير Rating Scales ٢
- -٣ قوائم الصفات Adjective Check Lists.
- 1- الطرق الإسقاطية Projective Techniques.
- ه اختبارات السلوك الموضوعية Objective Behaviour Tests .
  - ٦ المقاييس الفيزيولوجية Physiological Measures .

وتذكر وأناستازى أن كل أنواع اختبارات الشخصية المتاحة تواجه صعوبات معينة، عملية ونظرية معاً، فلكل طريقة مزاياها الخاصة وعيوبها. وعلى العموم فإن قياس الشخصية قد تأخر كثيراً عن قياس الاستعدادات فيما يختص بالإنجازات الإيجابية، ولكن يجب ألا نعزو نقص التقدم هذا إلى عدم كفاية الجهد المبذول، فقد أحرز البحث في قياس الشخصية حجما مؤثراً منذ خمسينيات القرن العشرين، وكثير من الطرق المبتكرة والتحسينات الفنية تعد قيد الفحص، ويغلب أن تكون الصعوبات الخاصة التي يواجهها قياس الشخصية هي السبب في التقدم البطئ في هذا المجال (Anastasi, 1988, p. 17). وسنزيد الأمر توضيحاً في الباب الثاني.

وبالنظر إلى الطرق العملية الست التي أوردت عاليه، يلاحظ القارئ أننا لم ندرج اختبارات الانجاهات والميول والقيم، فعلى الرغم من أنها طرق خاصة لقياس جوانب مهمة في الشخصية بالمفهوم الواسع، فإنها لاتعد قياساً للأبعاد الأساسية للشخصية بالمعنى المحدد وتبعاً للتعريف السابق إيراده.

ولايتسع المقام لمعالجة هذه الطرق الست لقياس الشخصية، مع ملاحظة أنها ليست الطرق الوحيدة بل أهمها إذ يضيف كثير من المؤلفين طرقاً أخرى ولكنها أقل أهمية، وسوف نكرس الاهتمام في هذا الكتاب لفحص أهم الجوانب التفصيلية الخاصة بالاستخبارات فقط، فنعالج في الفصل التالي أساسيات الاستخبار.

#### ملخص: أبعاد الشخصية وقياسها

- 1- الشخصية نمط سلوكى مركب، ثابت ودائم إلى حد كبير، يميز الفرد عن غيره من الناس، ويتكون من تنظيم فريد لجمعوعة من الوظائف والسمات والأجهزة المتفاعلة معاً، والتى تضم القدرات العقلية، والوجدان أو الانفعال، والنزوع أو الإرادة، والتركيب الجسمى، والوظائف الفيزيولوجية، التى مخدد جميعاً طريقة الفرد الخاصة في الاستجابة، وأسلوبه الفريد في التوافق للبيئة.
- ٢- البعد مفهوم رياضى طبق بنجاح في مجال الشخصية، ولقد تمكن علماء نفس الشخصية من عزل ثلاثة أبعاد على الأقل هي: الانبساط والعصابية والذهانية.
- ٣- يشتمل قطب الانبساط على المكونات الفرعية الآتية: الاجتماعية، والاندفاعية، والمرح، والتفاؤل، وأخذ الأمور هوناً. أما قطب الانطواء فيتضمن الخجل الاجتماعي، والتروى، والتباعد، والاعتزال، والتشاؤم، والمثابرة، والجدية.
- ٤ العصابية استعداد للإصابة بالعصاب أى الاضطراب النفسى، مقابله الانزان
   الوجدانى أو الثبات الانفعالى.
- ٥- يتسم ذو الدرجة المرتفعة على بعد الذهانية بأنه: عدواني، بارد، قاس، متمركز
   حول ذاته، مغرب في سلوكه، مندفع، متبلد. والذهانية بعد في الشخصية
   مستقل عن العصابية.
- ٦- أجريت دراسات حضارية مقارنة على قوميات كثيرة (منها بلاد عربية) أثبتت عالمية الأبعاد الثلاثة وعموميتها وقابليتها للتكرار.
  - ٧- تقاس الشخصية بطرق عدة، والعلاقة وثيقة بين نظرية الشخصية وقياسها.

\* \* \*



# انفصل الثاني أساسيات الاستخبار 1- الاستخبار في اللغة

الاستخبار في اللغة العربية (محمد الرازى، ١٩٥٤، ص ١٩٦١) هو والسؤال عن الخبر، من باب خبر وهو واحد الأخبار، وخبر الأمر علمه. ويقترب هذا المعنى اللغوى مما نقصده في علم النفس من إجراء الاستخبار، وهو معرفة وأخبار، أو معلومات معينة عن الشخص. أما الاستخبار في اللغة الإنجليزية (في المعاجم العامة) فيعنى مجموعة من الأسئلة (المطبوعة غالباً) يجيب عنها شخص أو (في الأغلب) مجموعة من الأشخاص، بهدف الحصول على حقائق أو معلومات عنهم، أو بقصد إجراء مسح معين.

وينبه وإنجلش، وإنجلش، وإنجلش، والجلش، والجلش، والجلش، والجلش، والجلش، والجلش، والمحسسة، وأن استعمالها في الإنجليزية غير مناسب، والأصح أن نقول "Questionary". ولكن نلاحظ أن الكلمة الأحيرة لم تعد تستخدم على الرغم من قولهما: إنها موجودة في الإنجليزية منذ ثلاثة قرون.

## ٢ – تعريف الاستخبار

الاستخبار طريقة من طرق قياس سمات الشخصية أو أبعادها، وهو نوع من المقابلة المقننة، ويتكون من مجموعة من الأسئلة أو العبارات التقريرية المطبوعة غالباً، يعبب عنها المسئول أو المفحوص بنفسه (بالكتابة غالباً وشفوياً أحياناً)، على ضوء احتمالات أو فئات للإجابة محددة سلفاً، مثل: نعم، لا أو موافق، غير موافق، في موقف قياس فردى أو جمعى، وتدور أسئلة الاستخبار حول جوانب وجدانية انفعالية أو خاصة بالسلوك في المواقف الاجتماعية. ويجيب عنها المفحوص على أساس معرفته بمشاعره وانفعالاته وسلوكه الماضي أو الحاضر، وذلك بهدف الكثف عن جوانب معينة لدى الفرد، أو الحصول على معلومات خاصة عن شخصية فرد أو مجموعة من الأفراد. وتصحح الإجابة وتفسر بطريقة موضوعة سلفاً. وقد يكون

الاستخبار الواحد أحادياً (يقيس سمة واحدة) أو متعدد الأبعاد (يقيس مجموعة من السمات في الوقت نفسه).

وهناك أنواع متعددة من الاستخبارات تبعاً للجوانب التي نود معرفتها بوساطتها، فشمة استخبارات للميول والانجاهات والقيم والدوافع والحاجات والجوانب الوجدانية والاجتماعية.

ويروم استخبار الانجاهات attitudes معرفة مشاعر المفحوص وآرائه ومعتقداته بالنسبة لبعض التنظيمات (كالأحزاب والذي أو ما يختص بأمور اجتماعية (مثل تنظيم الأسرة) أو سياسية (كسنح المرأة حقوقها السياسية). في حين تختص استخبارات الميول interests بالتفضيلات المتعلقة بالمهن وموضوعات الدراسة (كالطب أو الزراعة مثلاً) والكتب والرياضة والهوايات (Garrett, 1959, p. 164).

أما استخبارات القيم values فتسهدف التعرف إلى نسق القيم النظرية والاجتماعية والدينية والجمالية والاقتصادية والسياسية، والأهمية النّسَبية لكل منها لدى الفرد أو المجموعة.

وبيت القصيد هنا هو استخبارات الشخصية التي تهدف إلى قياس الجوانب الوجدا . الانفعالية، والعلاقات الاجتماعية المتعلقة بالتوافق أو سوء التوافق، وهذا النوع هو الذي سنقصده في الأجزاء التالية عند قولنا والاستخبارات.

# توضيح بعض المصطلحات

تستخدم المصطلحات الآتية مرادفة للاستخبار: القائمة inventory (وجمعها قوائم)، وقائمة التقرير الذاتي self-report، أو التقدير الذاتي self-rating. وتعكس هذه التسميات مضمون ما يحدث في والقياس بالاستخبارات، إذ إنها وقوائم تقرير ذاتي، أو مقياس تقدير، يذكر الشخص رأيه فيه بنفسه عن نفسه نتيجة معرفته لنفسه، ولكننا نفضل استخدام مصطلح والاستخبار، على الرغم من ذكرنا أحيانا مصطلح وقائمة الشخصية، وهما مترادفان. ويستخدم بعض المؤلفين – ولو أن ذلك غير منتشر – مصطلح واستبيان، schedule، والأخير واسع الانتشار في علم الاجتماع، ولو أن والاستبانة، هي الأصوب.

ويندرح الاستخبار برصفه طريقة لقياس الشخصية - من الناحية السيكومترية - محت الختبارات الورقة والقلم، paper - and - pencil tests . ويعدها بعض الباحثين واختبارات tests ، في حين ينظر إليها غيرهم على أنها المقاييس، measures ، والمقياس أشمل من الاختبار وأعم.

ولابد أن نشير إلى ما تنص عليه «التوصيات الفنية للاختبارات النفسية والطرق التشحيصية» الصادرة عن «النشرة السيكولوجية» عام ١٩٥٤ والمنقحة عام ١٩٨٥، من ضرورة عدم استخدام كلمة «اختبار» في عناوين المقاييس المستخدمة، إذ يمكن أن يساء تفسيرها من قبل المفحوص، ذلك أن «الاختبار» يرتبط عادة في أذهان كثير من المفحوصين بالاختبار المدرسي أو «الامتحان» بما يصاحبه من قلق وضيق ورهبة.

ويمكن النظر إلى الاستخبار على أنه مقياس scale، وإذا كان يقيس أكثر من بعد واحد أى مجموعة من السمات، فإلى جانب أنه قد يطلق عليه استخبار أو قائمة، فقد يسمى كذلك مقياساً متعدد الأوجه multiphasic، يتكون من مقايس فرعية subscales هى السمات الخاصة التي يقيسها. وكل عبارة أو سؤال في الاستخبار يدعى بنداً item.

### ٣- فسات الإجابة

تستخدم فئات محددة للإجابة في الاستخبارات المقيدة، ويختلف عدد فئات الإجابة تبعاً للقيود التي يضعها مؤلف الاستخبار، وبدهي أنه كلما زاد عدد الاختيارات options أو البدائل alternatives قلت القيود والعكس، وتوجد – على الأقل – فئات خمس كما يلي:

أ- صيغة الاختيار بين بديلين

يختار المفحوص في هذا النوع بين اثنين من البدائل، والصيغ الشائعة أربع كما يلى: (انعم - لا)، (صواب - خطأ، (صحيح - غير صحيح)، (موافق - غير موافق).

وصيغة (نعم - لا) أكثرها شيوعاً، ومن مزايا الاختيار بين بديلين الدقة

والتحديد وتجنب أسلوب الاستجابة الخاص بالتطرف مقابل الاعتدال، ولكن من بين عيوبه أنه قد يفتح الباب واسعاً أمام أسلوب الاستجابة الخاص بالميل إلى الموافقة مقابل المعارضة، وأهم عيويه التحديد المتصلب والحاد للاستجابة إلى ما يشبه المما أبيض أو أسوده فقط، وهو ما يثير اعتراض كثير من المفحوصين وضيقهم به.

ولكن الفاحص المتمرس ينبه المفحوصين إلى الاختيار على أساس نسبى (أى أن ونعم، مثلاً تنطبق على المفحوص أكثر من ولا، ولو بدرجة قليلة) وليس على أساس مطلق (أى أن ونعم، تنطبق عليه في ١٠٠٪ من الحالات)، فينبههم إلى الاختيار بين البديلين تبعاً لأيهما أكثر تكراراً بالنسبة للآخر، وقد اتضح أن ذلك يقلل من اعتراضات كثير من المفحوصين.

وعند تأليف استخبار جديد يستخدم صيغة الاختيار بين بديلين (نعم / لا مثلا) فيجب أن يكون هناك توازن – في مفتاح التصحيح – بين عدد البنود التي تعطى فيها استجابات ونعم، درجة، وعدد البنود التي تعطى فيها استجابات ولا، درجة، ففي استخبار لقياس العصابية مثلاً مكون من ماثة بند، يجب ألا تصحح الإجابات الدالة على وجود العصابية كلها أو غالبيتها في انجاه ونعم، فقط أو ولا، فحسب. والصيغة المثالية – بطبيعة الحال – هي أن تصحح نصف الاستجابات الدالة على وجود العصابية في المثال السابق في انجاه ونعم، والنصف الآخر في انجاه ولا، والسبب في ذلك محاولة بجنب تأثير بعض أنواع أساليب الاستجابة وبخاصة الميل إلى الموافقة مقابل المعارضة.

ب- صيغة الاختيار بين ثلاثة بدائل

يستخدم في هذا النوع طريقة الاختيار بين بديلين (وهي واحدة من الصيغ الأربع الواردة في الفقرة السابقة) مع إضافة اختيار أو بديل ثالث مثل:

و؟ - غير متأكد - بين بين .

ويجب أن نلاحظ أن علامة الاستفهام وغير متأكد تشيران إلى عدم قدرة المفحوص على الحسم، أما صيغة (بين بين) فتعنى درجة وسطى بين (نعم، ولا)، وهما مختلفتان.

وعلى حين تعالج هذه الصيغة الثلاثية مشكلة التحديد المتصلب والحاد لفئات

الإحابة إذ يتقبلها المفحوصون بقبول حسن، إلا أنها تسبب تعقيدات سيكومترية كثيرة، فتمهد الطريق لأسلوب استجابة التملص أو التخلص (باختيار الفئة الوسطى)، وتتسبب أحياناً في انخفاض ثبات الاستخبار كله إذا اختار المفحوص عدداً من الفئات الوسطى. ولايصنف الاختيار الأوسط في معظم الاستخبارات أي لاخسب له درجة، ولكن وجيلفورد، أدخل فكرة ممتازة وهي تصنيف استجابة و؟ مثل:

# - هل تضطرب بسهولة في اللحظات الحاسمة ؟: نعم ؟ لا

فتحصل الإجابة (نعم) على درجة واحدة، وكذلك إجابة (؟) إذا اختارها المفحوص، ولكن (جيلفورد) اتبع هذه الطريقة في عدد قليل من بنود استخباراته، إذ كثيراً ما يصعب تصنيف (؟) مع (نعم) أو مع (لا).

وفى شكل محسن للصيغة الثلاثية استخدم المؤلف فى وضع المقياس العربى لاكتئاب الأطفال، البدائل الثلاثة الآتية: «نادراً، أحياناً، كثيراً، بحيث يحصل كل بديل على الدرجات: ١، ٢، ٣ بالنسبة للبند الذى يشير إلى وجود الاكتئاب، فى حين تصبح الدرجات: ٣، ٢، ١ فى حيالة البند الذى يشير إلى عدم وجود الاكتئاب. والتقدم المنهجى هنا – من وجهة نظرنا – أن كل البدائل الثلاثة تحصل على درجة فى كل بند، وأن هناك ما يسوغ الافتراض بأن المسافات متساوية بين البدائل الثلاثة إلى حد بعيد.

### جـ- صيغة الاختيار بين أربعة بدائل

تشتمل فئات الإجابة في هذه الصيغة على أربعة بدائل، وقد استخدمت هذه الصيغة في «قائمة القلق: الحالة والسمة» من وضع «سبيلبيرجر» وزملائه (انظر الفصل التاسع عشر) كما يلى:

- لا، إلى حدما، بدرجة متوسطة، كثيراً جداً (مقياس الحالة).
  - أبداً، أحياناً، كثيراً، دائماً تقريباً (مقياس السمة).

وفي مقياس جامعة الكويت للقلق (انظر الفصل التاسع عشر) استخدمت البدائل الرباعية الآتية: نادراً، أحياناً، كثيراً، دائماً.

### د-- صيغة الاختياريين خمسة بدائل

تتسع احتمالات الإجابة هنا لتشمل خمسة بدائل، يطلب من المفحوص أن يختار - في كل بند - واحداً منها. وفيما يلي نموذجان لهذه الصيغة:

- البدأ - نادرا - أحياناً - كثيراً - دائماً. •

- الا - قليلاً - بدرجة متوسطة - كثيراً - كثيراً جداً.

وتروق هذه الصيغة لكثير من المفحوصين نظراً لمرونتها وتدرجها بدرجات معنبرة وليست حادة، ولكنها تتسبب في ظهور أسلوب الاستجابة بالتطرف (انظر الباب الثاني) ) إذ إنه في حالة موافقة اثنين من المفحوصين على البند، فقد لوحظ أن أحدهم يمبل إلى اختياره موافق جداًه ، في حين يختار الآخر فئة همزافق، فقط، وإذا تكرر هذا الميل أو ذلك الأسلوب في الاستجابة، فإنه يؤثر في الدرجة الكلية ومن ثم في نتيجة الاستخبار.

### صيغة ليكرت:

تندرج هذه الصيغة تحت صيغة الاختيار من خمسة بدائل التي عرضت في الفقرة السابقة، ولكن بدائل وليكرت، تتصل بالموافقة أو المعارضة فقط. وقد وضع هذه الصيغة قربنسيس ليكرت، Likert عام ١٩٣٧، وتعد منهجاً لتصميم مقايس الانتجاهات وتصحيحها، فكان يسأل المفحوصين أن يحددوا – على أساس مقياس خماسي الخطوات – درجة موافقتهم أو معارضتهم لعبارات الانتجاه. ثم شاع استخدامه بعد ذلك في مقايس الشخصية (بعد الانتجاهات). وفيما يلي مثال لبند من استخبار للشخصية يستخدم صيغة ليكرت:

# \* أخاف من المرتفعات:

معارض جدا - معارض - محايد - موافق - موافق جداً.

ومن الممكن إخضاع الاستجابات التي تعتمد على •صيغة ليكرت، للتحليل العاملي، ويمكن ذلك الباحثين من التوصل إلى مجمعات clusters البنود التي ترتبط معا (Kaplan & Saccuzzo, 1982, p. 140).

هـ- الاختيار المقيد بين عدد من البنود

من الملاحظ أنه في كل الصيغ الخمس السابقة يكون البند واحداً، ويختار المفحوص بين عدد من احتمالات الإجابة، أما في هذه الصيغة فيقدم في البند الواحد زوج أو أكثر من البنود الفرعية، ويطلب من المفحوص المفاضلة بينها واختيار واحد أو أكثر منها، والبنود في هذه الصيغة عبارات تقريرية وليست أسئلة، ويمكن قسمة هذه الصيغة إلى نوعين هما؛

أولاً: الاختيار المقيد بين البنود في اتجاه واحد: يقدم للمفحوص عدد من البنود غالباً ما تكون اثنين، وبطلب منه أن يحدد أبهما بنطبق عليه أو يفضله أكثر، كما في مقياس الدواردز، للتفضيل الشخصي مثل:

- أشعر بالاكتئاب حين أخفق نمى عمل شيء. - أشعر بالقلق حين أتخدث أمام مجموعة من الناس.

وهناك مثال آخر من صيغة الانتيار المقيد، حيث يوجد البند على شكل أعراض مرضية محددة: انفعالية أو معرفية أو سلوكية، أو على شكل تحديد شدة هذه الأعراض أو عنفها. ويتكون هذا النوع من البدائل من عبارات موجزة تصف متغيراً واحداً يتعبن تقديره، ومثال ذلك ما يلى:

انام عدداً كافياً من الساعات.
 أنام أقل من المعدل المناسب.
 لا أخذ كفايتي من النوم.
 أعاني من الأرق.
 الأرق من أهم مشاكلي.

ويطلب من المفحوص أن يختار أحد هذه العبارات، والتي تشير إلى حالته الراهنة أو حالته بوجه عام.

ثانياً: الاختيار المقيد بين البنود في اتجاهين: تقدم للمفحوص أربعة بنود فرعية على الأقل، كالبند التالى من قائمة «جوردون» للشخصية من اقتباس وإعداد: فؤاد أبو حطب، وجابر عبد الحميد:

- يفضل أن يصحو من النوم مبكراً في الصماح
  - لايهتم بالموسيقي الشعبية.
  - متمكن من اللغة العربية.
  - يحصل على غذاء غير متوازنَّ.

ويُطلب من المفحوص أن يختار من هذه العبارات الأربع، عبارتين لتحددا:

أ- العبارة التي تنطبق عليه أكثر من غيرها.

ب- العبارة التي تنطبق عليه أقل انطباق.

وقد اتبع اجوردون، هذه الصيغة في استخبارين له (انظر البلب الثالث)، وسوف نفصل في موضع لاحق مزايا صيغة الاختيار المقيد وعيوبها.

# \$ - الأشكال التي يقدم فيها الاستخبار(١)

الوحدة في الاستخبار هي البند item، وقد يوضع البند في صيغة سؤال أو عبارة تقريرية statement، وتقدم هذه البنود في أحد شكلين أو صورتين: أولهما قائمة أو كتيب booklet، وثانيهما على شكل بطاقات cards.

# أ- القائمة أو الكتيب

تُقدم بنود الاستخبار للمفحوص في هذه الصورة مجمعة في ورقة أو عدة أوراق أو كتيب (تبعاً لطول الاستخبار)، وهذه هي الصورة الشائعة، ويمكن استخدامها جمعياً أو فردياً، وتشتمل هذه الصورة على نوعين هما:

## أولاً: القائمة أو الكتيب على أنها ورقة أسئلة فقط:

وفى هذا النوع يضع المفحوص إجابته فى صحيفة إجابة إلى الستخبارات منفصلة مرقمة بنفس أرقام بنود القائمة، وتستخدم هذه الصورة فى الاستخبارات كثيرة البنود. وميزة هذا النوع الاقتصاد فى التكلفة؛ إذ يستخدم القائمة أو الكتيب الواحد أكثر من مفحوص واحد، ولكن عيبها أنها تتطلب من المفحوص جهداً

<sup>(</sup>١) الصورة التي تقدم فيها استخبارات الشخصية على صفحات الجرائد هي صورة غير علمية ولاتدخل في مجالنا هنا.

إضافياً ويقظة حتى يضع إجابة البند في المكان المخصص له تماماً، وقديترتب على عدم الدقة في وضع العلامات أخطاء كتابية قد لايمكن تداركها وترق في درجة المفحوص. وما لم يكن الاستخبار ذا بنود كثيرة، فإن كاتب هذه المطور يوصى بتجنب هذه الصورة.

# ثانيا: القائمة أو الكتيب على أنها ورقة أسئلة وإجابة معا:

توجد في هذا النوع تشات الاستجابة في السطر ذاته مع البند (قبله أو بعده)، وميزته بجنب الخطأ في وضع العلامات، وعيبه التكلفة إذ يحتاج كل خحوص إلى نسخة لايمكن أن يستخدمها آخر من بعده. وما لم تكن التكلفة عاملاً أساسياً، فإن المؤلف يوصى باتباع هذه الصورة.

#### ب- الطاقسات

تقدم بنود الاستخبارات في هذا النوع على شكل بطاقات cardform ، لكل بند بطاقة واحدة منفصلة ويطلب من المفحوص أن يصنفها إلى قسمين أو ثلاثة أو أكثر تبعاً لفئات الإجابة ولاتصلح هذه الصورة إلا في التطبيق الفردى فقط. ومن مزاياها أن المفحوص لايثتت انتباهه كثرة الأسئلة المتتابعة في الكتيب أو القائمة ، كما أنها لانتطلب استجابة مكتوبة بل مجرد تصنيف البطاقات، ولذا فهي تناسب من يسهل تشتيت انتباههم كالمسنين والمرضى العقليين ومنخفضى التعليم وكذلك من يمكنهم القراءة ولكن لأسباب عارضة كالجراحة أو دائمة كالإعاقة لايمكنهم استخدام يدهم في الكتابة

ومن أمثلة هذا النوع واختبار الشخصية السوية وإعداد غنيم، والخايرجى (النظر الباب الثالث)، أما قائمة ومينيسونا متعددة الأوجه فلها في الخلاج صورتان: كتيب وبطاقات، ولكن المستخدم في مصر صورة الكتيب فقط، ويذكر لوبس مليكه (١٩٧٤، ص ٩) تكافؤ الصورتين من حيث قيمتهما في اختبار المثقفين ومن يستطيعون القراءة والكتابة.

### ٥- افتراضات وراء القياس بالاستخبار

يبدأ أى منهج يهدف إلى قياس بعض جوانب الشخصية بافتراضات معينة عن العلاقة بين هذا الجانب وأفعال سلوكية يمكن ملاحظتها، وتعتمد الاستخبارات

من حيث هي طرق للقياس على افتراض علاقة بين سمة الشخصية الكامنة التي نسلم بوجودها، وبين الفعل الخاص بعملية إجابة الفرد عن أسئلة الاستخبار. وتوجد افتراضات ثلاثة يوضحها (ستاجنرة (Stagner, 1974, p. 51). وهي: السمات المشتركة، والطبيعة الكمية للسمات، والعلاقة مع تركيب داخلي، نفصلها كما يلي:

### أ- السمات المشتركة

إن كل الاستخبارات، بل في الحقيقة كل طرق القياس التي تستخدم بهدف إجراء مقارنات كية بين الأفراد، تفترض وجود السمات المشتركة التي يسلم بأنها تراكيب متشابهة في أساسها لدى جميع الأشخاص، وأن هذه السمات قابلة للتدرج scalable أو التدريج إلى الوحدات ذاتها، فكما أن الطول مثلاً سمة فيزيقية مشتركة يمكن أن تقاس بالوحدات نفسها كالسنتيمترات مثلاً لدى جميع الأفراد، كذلك فإن سمات مثل الاجتماعية والثبات الانفعالي والاكتفاء الذاتي والقلق وبقية السمات الكبرى (كالعصابية والانبساط مثلاً) تعد جميعها مشتركة في المحموعة التي تدرس فيها هذه السمات، والذلك فس المكن إجراء المقارنات الكمية داخل هذه المجموعة.

#### ب- الطبيعة الكمية للسمات

تفترض معظم الاستخبارات أن السمات يمكن تقديرها كمياً ببساطة عن طريق جمع عدد المؤشرات indicators التي تدل على السمة. ولنفترض أن أحد المقايس يحتوى على ٥٥ بنداً أو سؤالاً في مقياس لسمة الانبساط مثلاً، فإذا حصل زيد وعمرو على الدرجة ١١ مثلاً، فإن مستخدم الاختبار يقول: إنه من المحتمل أن كليهما يمكن أن يوصفا بدقة على أنهما متساويان في الانبساط، أو بمعنى أدق، لاتوجد فروق ملحوظة بينهما في هذه السمة بوجه عام.

# جـ- العلاقة مع تركيب داخلي

إذا قال عمرو من الناس في الاستخبار أنه لاينام جيداً، وإذا قال ملاحظون مستقلون عن عمرو إنه ينام بعمق شديد في الحقيقة، فإن عبارة عمرو نفسه تشير إلى ميل داخلي إلى المبالغة في الأعراض البدنية لديه، ويمكننا أن نفترض - نتيجة لذلك - وجود تركيب داخلي من نوع ما أو سمة في الشخصية، وأن إجابة

الشخص عن هذه العبارة تعكس هذا التركيب. وعلى الرغم من ذلك فإن اهتمامنا يتركز حول الطريقة التي يدرك الشخص بها نفسه وليس الطريقة التي يدركه الآخرون بها. ويعني هذا الافتراض أن إجابة الشخص عن الاستخبار، ومن ثم درجته عليه، تعكس بعضا من خصائصه الذاتية أو جانباً من التركيب الداخلي لديه فيما يختص بالسمة المقيسة.

ومن وجهة عامة يذكر وسندبيرج (Sundberg, 1977, p. 197) أن الافتراض الأساسى وراء الاستخبارات هو أن السلوك اللفظى verbal behaviour ليس عشوائياً أو مرتبطاً بالموقف الذي يحدث فيه فحسب، بل إن السلوك اللفظى مرتبط بالخصائص الفردية الدائمة أو ذات المدى الطويل.

### ٣- أهداف الاستخبارات

تهدف استخبارات الشخصية إلى الحصول على مسح سريع لآراء الشخص عن نفسه، وتقدير جوانب القوة والضعف فيها تقديراً كمياً، والتعرف إلى متاعبه وجوانب قلقه ومشاعر عدم الكفاءة لديه أو درجة التوافق العام عنده. ويساعد كل ذلك على تصنيف الفرد بوجه عام على أنه أكثر أو أقل سواء أو شذوذاً. هذا من ناحية استخبارات الشخصية المتعلقة بالجوانب الانفعالية أساساً.

أما من ناحية أهداف الاستخبارات بوجه عام فيصنفها كل من (يهودا، ودويتش، وكوك، تبعاً لما يذكره (بونار) (Bonner, 1961, p. 124) إلى ستة أنواع من المعلومات التي تهدف الاستخبارات عامة إلى الحصول عليها وهي:

- ١- اكتشاف حقائق: يشتمل الاستخبار على معلومات مثل العمر والتعليم والديانة والمهنة والتطلعات والمقاصد.
- ٢- اكتشاف المعتقدات: في صورة التعرف إلى تخيزات المستجيب، ودرجة التمييز أو التفرقة التي يعتقد أنها توجد في المجتمع الذي يعيش فيه، بالإضافة إلى معتقداته عن الأقليات.
- ٣- اكتشاف مشاعر الشخص تجاه بعض المجموعات: مثل الأقليات والمجرمين والذين يمارسون الجنسية المثلية.

- 3- اكتشاف معايير السلوك: مثل وجهة نظر المفحوص عن السلوك الملائم في مختلف المواقف الاجتماعية وتجاه الآخرين.
- التعرف إلى السلوك الماضى أو الحاضر: ومثال ذلك معرفة الطريقة المميزة التى تصرف بها الشخص فى الماضى فى موقف معين. وتعد ما لم توجد أدلة على عكسها منبئة بالطريقة التى سوف يتصرف بها فى المواقف المشابهة مستقبلاً.
- ٦- اكتشاف الأسباب الشعورية لمعتقدات الفرد وسلوكه واتجاهاته: لماذا يشعر شخص ما بمشاعر معينة بالنسبة للأقليات أو ذوى العاهات؟
   ويؤدى بنا ذلك إلى بحث الاستخدامات المتعددة للاستخيارات.

#### ٧- استخدامات الاستخبار

يعدد افيرنون (Vernon, 1963, pp. 2 - 3) المواقف التي يمكن أن تستخدم فيها استخبارات الشخصية بوجه عام، ويحددها في ثلاثة هي: الاختيار والإرشاد أو التوجيه والبحوث. ونفصلها فيما يلي:

# ا- الاختيار selection

- (١) الانتقاء أو الترقية لمهنة مثل مدير إدارى وناظر مدرسة.
- (٢) عند دخول الرجال والنساء للتدريب على الوظائف، مثل الأطباء والممرضين والمحامين والمدرسين والبائعين.
- (٣) الالتحاق بالمدارس المتقدمة أو التعليم الجامعي، وبخاصة إذا كانت الأماكن محدودة.
- (٤) في مجال علم الأمراض النفسية كالتعرف إلى المرضى الذين توجد لديهم اصطرابات في الشخصية تسوغ استخدام بعض الطرق العنيفة في العلاج، والاحداد celectric convulsive therapy مثل العلاج بالصدمات الكهربية التشنجية (ECT) أو جراحة قطع الفص الجبهي leucotomy.
  - (٥) نقل الأطفال ذوى التوافق السيئ إلى مدارس خاصة.

- (٦) وضع الجرمين والجانحين في أنواع معينة من السجون أو المتابات
   (الإصلاحيات) أو إطلاق السراح بكلمة الشرف.
- (٧) فرز الجندين لتحديد الحالات التي يمكن أن يحدث لها اضطراب عقلي أو سوء توافق.

### ب- الإرشاد counselling

- (١) مد الشخص بمعلومات معيارية عن ميوله وانجاهاته وشخصيته، لنساعده على اتخاذ قرارات تعليمية أو مهنية حكيمة.
- (٢) يعتمد الإرشاد أو العلاج النفسى لذوى التوافق السيئ على طرق المقابلة الإكلينيكية أكثر من القياس بالاختبارات(١).
- (٣) تعد الاستخبارات أحد وسائل جمع البيانات من قبل عالم النفس الإرشادى أو الإكلينيكى، حيث يقدم الاختصاصى نتائجها لجهة الاختصاص كوالد الطفل أو المدرس أو المحكمة أو الطبيب النفسى، ويترك لهم تخديد نوع العلاج المناسب للحالة.

#### جـ- البحوث research

- (۱) تقويم أثر أساليب معينة من العلاج بهدف إصدار توصيات عملية، مثال ذلك تقويم مدى تأثر شخصيات التلاميذ وانجاهاتهم بالأنواع المختلفة من النظم المدرسية، أو برامج العنف في التلفزيون، أو مختلف طرق تنشئة الأطفال، فضلاً عن تقدير التغيرات الناتجة عن مختلف أنواع العلاج النفسي.
- (٢) كما تستخدم الاستخبارات من خلال بحث موضوعات متنوعة ذات أهمية عامة حيث يتعين اتخاذ قرارات عملية، تكون فيها معرفة الفروق في الشخصية مفيدة، كأن يسأل عما إذا كانت أنماط معينة من الشخصية أكثر عرضة عن غيرها للتحيزات العنصرية أو الفاشية أو الشيوعية، أو أكثر قابلية لأنواع معينة من الإعلان والدعاية، أو أكثر انخفاضاً في الروح المعنوية في مجال الصناعة أو الجيش، أو أكثر استهدافاً للحوادث وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) على الرغم من قول افيرنون، هذا فإن الاستخبارات تستخدم لتساعد في تشخيص الحالة في العلاج السلوكي المعرفي في الوقت الحاضر.

ونضيف إلى استخدامات الاستخبارات في مجال البحوث كذلك، استخدامها وسيلة لعزل الأبعاد الأساسية للشخصية وتعيينها، والتعرف إلى ارتباطات الشخصية بعالات الصحة والمرض (كدراسة شخصية مرضى القلب أو السرطان أو الدرن الرثوى مثلاً وغيرها). كما يمكن استخدامها أيضاً في بعض التجارب المعملية كدراسة العلاقة بين العصابية والأداء على بعض الأجهزة كزمن الرجع أو الرسم باشراة مثلاً، أو فحص العلاقة بين الانبساط وتقدير شدة المنبه في مسحث السيكوفيزيقا ... وغير ذلك كثير.

ومن وجهة نظر أخص فإن الاستخبارات تستخدم في مجالات عدة يوجزها (كاتل؛ (Cattell, 1973) في أربعة كما يلي:

- ١- المجال التربوي.
- ٢- المهنى والصناعي.
- ٣- المجال الإكلينيكي.
- ٤- علم النفس الاجتماعي (ديناميات الجماعة والتحليل الحضاري).

### الاستخدام الإكلينيكي لاستخبارات التوافق

يرز هذا الاستخدام من بين أهم استخدامات الاستخدام ولذلك نعالجه تبعاً لد وكرونباخ ولذلك نعالجه المتخدام الأساسى لمثل لد وكرونباخ (Cronbach, 1960, p. 466) إذ يقول: إن الاستخدام الأساسى لمثل هذه القوائم في هذا المجال هو التعرف إلى أولئك الذين يجب أن يقدم لهم الإرشاد، ففي حين أن والحالات المشكلة والتي تسبب المتاعب يمكن تحديدها بسهولة، فإن الأطفال والراشدين المنسحبين والذين لايشعرون بالأمن قد لايجذبون انتباه الملاحظين، وإن قائمة توافق يمكن أن تجذب إلى دائرة الضوء كثيراً من هذه الحالات. ومن بين الأدلة على الحاجة إلى مثل هذه الوسائل المساعدة، حقيقة كون أحد هذه القوائم المتواضعة — بعد عشر سنوات من التوزيع دون ما إعلان خص — قد بيع منها نصف مليون نسخة.

ولكن (كرونباخ) ينبه إلى أنه من الأفضل أن يُنظر إلى قوائم التوافق بوصفها أدوات فرز screening instruments لتحديد الأشخاص الذين يذكرون - بمحض حيتهم - وجود أعراض لديهم ونقد لذواتهم.

### ٨- أنواع الدرجات المستخرجة من الاستخبارات

تصنف الدرجات المستخرجة من استخبارات الشخصية إلى أنواع أربعة هي:

- أ- درجات تشير إلى سمات نوعية مثل الانبساط والسيطرة والاجتماعية والثقة بالنفس والوهن (الضعف).
- ب- درجات تشير إلى مجموعات إكلينيكية مصنفة كالفصامى أو ذى الشخصية
   السيكوباتية (المضادة للمجتمع) أو العصابي (المضطرب نفسياً).
- جـ- درجات تقدر التوافق لجوانب البيئة المتعددة كالمنزل والمدرسة والمجتمع، ومثالها اختبار (بل) للتوافق وقائمة كاليفورنيا من وصع (جف).

د- درجات تشير إلى تقبل الذات.

ومعظم الاستخبارات تنتمى إلى النوع الأول، حيث تستخرج منها درجات تشير إلى سمات. وقد تخولت وقائمة مينيسوتا متعددة الأوجه للشخصية، من النوع الثانى إلى مزيج من النوعين الأول والثانى، حيث تستخرج منها درجات مستمدة من مجموعات تصنيفية، وهذه الدرجات تترجم بوساطة عديد من مستخدمي هذه القائمة إلى سمات تميل إلى أن تميز بين هذه المجموعات، وهو ما قام به وجف، عند وضع وقائمة كاليفورنيا النفسية، والتي استمدت نصف بنودها تقريباً من قائمة مينيسوتا متعددة الأوجه، وهذا هو النوع الثالث.

وفى النوع الرابع نجد قائمة «جف» للصفات وكذلك «دليل بلز» Bills وغيرهما، وفيها يقابل الفاحص بين التقديرات الذاتية وتقديرات مثالية، أو تقارن الأوصاف الذاتية المرغوبة بغير المرغوبة، بهدف استخراج مقياس للمفارقة بين الذات والمثال الأعلى أو تقبل الذات (Super, 1959, pp. 34 - 5). ويشيع استخدام النوع الرابع في مقاييس مفهوم الذات.

وقبل أن نعالج جوانب تفصيلية أكثر خاصة بالاستخبارات نعرض لتاريخها، وهذا هو موضوع الفصل الثالث.

#### ملخص: أساسيات الاستخبار

١- الاستخبار مجموعة من الأسئلة أو العبارات المتعلقة بسمات الشخصية يجيب عنها المفحوص نفسه بنفسه عن نفسه.

٣- يجيب المفحوص عن الاستخبار على صوء عدد من البداثل أو الاختيارات كما يلي: بديلان (نعم/ لا)، وثلاثة (نعم ؟ لا)، أو أربعة (نا ر ، أحيام)، كثيراً،

دائمًا ، و خمسة (أبدأ، نادراً، أحياناً، كثيراً، دائماً ، أو اختيار مقيد بين عدد

- ٣- يقدم الاستخبار إلى المفحوص على شكلين: قائمة أو كتيب، وبطاقات.
- ٤- الافتراضات الأساسية وراء القياس بالاستخبار ثلاثة كما يلى: السمات المشتركة، الطبيعة الكمية للسمات، العلاقة مع تركيب داخلى.
- هدف الاستخبار إلى اكتشاف حقائق عن الفرد، أو معتقداته، أو مشاعره نحو الأقليات، أو اكتشاف معايير السلوك، أو التعرف إلى السلوك الماضى أو الحاضر، أو أسباب سلوك الفرد.
  - ٦- تستخدم الاستخبارات في الاختيار والإرشاد والبحوث.

من البنود.

٧- تستخرج من الاستخبارات درجات تشير إلى سمات نوعية أو إلى مجموعات إكلينيكية أو درجة التوافق أو درجة تقبل الذات.

\* \* \*

# الفصل الثالث تاريخ الاستخبارات ١ - البدايات المبكرة

من الأقوال المأثورة عن عالم النفس الألماني الشهير: «هيرمان إبنجهاوس»: «إن علم النفس له تاريخ قصير وماض طويل». وينطبق ذلك على مجالات كثيرة في علم النفس ومنها الاستخبارات، فيذكر «ويجنز» (Wiggins, 1973, p. 603) أنه على الرغم من أن مفاهيم التقدير والاختيار لها عمر يقرب من الأربعة آلاف عام، فإن التقدير المعاصر للشخصية يرقى إلى العام ١٩٤٠ تقريباً.

ويتتبع بعض المؤرخين مثل ودى بوا» Du Bois بدايات استخداماتها كما يذكر ويتتبع بعض المؤرخين مثل ودى بوا» (Gynther & Gynther, 1983, p. 160) إلى البرنامج الذى وضعه الصينيون للاختيار في الخدمة المدنية على أساس الاختيار منذ أكثر من أربعة آلاف سنة. في حين يصف وهاثاواى، قصصا من الإنجيل تختص بطرق اختيار المستخدمين. ولأغراض المسح الحالى فإنه من الممكن تتبعه إلى وفرانسس جولتون، مؤسس الدراسة العلمية للفروق الفردية، وفقد صمم عام ١٨٨٠ أول استخبار للشخصية في محاولته دراسة العالم الداخلي للإدراك والمشاعر، عندما احتاج إلى إجراء مقنن يمكن أن يطبق على عديد من المفحوصين في دراساته عن التخيل العقلي يمكن أن يطبق على عديد من المفحوصين في دراساته عن التخيل العقلي "ركاتون، يتوزيع بعض الأشكال البسيطة من الاستخبارات على مثات من السكان جولتون، يتوزيع بعض الأشكال البسيطة من الاستخبارات على مثات من السكان في انجلترا (Bonner, 1961, p. 123)، وتبع وكارل بيرسون، عام ١٩٠٤ وجولتون، في ذلك (Freeman, 1962, p. 15).

وقد كتب «ويليام جيمس» في مرجعه الشهير «أصول علم النفس» عام circulars of مشيراً إلى الاستخبارات مسمياً إياها «دوريات الأسئلة» questions (أي التي تدور على عدد من الناس أو ترسل إليهم). ثم شاع استخدام الاستخبارات مرة ثانية لأغراض البحوث في أواخر القرن الماضي بوساطة «ستانلي هول» G.S. Hall في دراساته المستفيضة عن تطور المراهق، إذ استخدم المعلومات

التي قدمتها عينات كبيرة من الراشدين لكي يصف الانجاهات السوية في التطور، دون أن يحفل كثيراً بالمفحوصين بوصفهم أفراداً (Cronbacn. ، 100, p. 464).

وقد خدم الاستخبار وظائف مختلفة بالنسبة لكل من «جولتون» و «هول»، ففى دراسة أولهما استخدم التقرير الذاتى على أنه الطريق الوحيد الممكن للحصول على معلومات بالنسبة لأحداث بجرى داخل رأس المستجيب. أما «هول» فقد استخدم التقرير الذاتى ليتجنب الجهد والتأخير المتضمنين في الملاحظة المباشرة للسلوك (Cronbach, 1960, p. 465).

ومن الممكن أن نتبع الاهتمام بالفروق الفردية في كتابات كل من وجيمس ماكين كاتل، و دستانلي هول، وقد كونت الاهتمامات الأكباديمية لهذه المجموعة من علماء النفس واحداً من اثنين من التأثيرات الأساسية التي أدت إلى تطور الاستخبارات، أما التأثير الأساسي الآخر فقد نتج عن طلب المجتمع المساعدة في التعامل مع مستكلات ملحة مثل تعليم ذوى التعلم البطئ، وتصنيف الاضطرابات العقلية وعلاجها، وهي مطالب استجاب لها كل من وبينيه، وكربلين، ويونج، وغيرهم. وهذان الخطان: الأكاديمي والعملي (البراجماتي) اجتمعا وظهرا خلال الحرب العالمية الأولى (Gynther & Gynther, 1983, p. 160)، فظهرت صحيفة البيانات الشخصية لـ ووودوورث،

# ٣- صحيفة البيانات الشخصية (وودوورث)

كان أهم حدث في تأليف استخبارات الشخصية وتطورها بالصورة التي تقترب كثيراً من الصور التي تعرف الآن للاستخبارات، هو تأليف عالم النفس الأمريكي ووبرت وودوورث، R.S. Woodworth صحيفة البيانات الشخصية Personal Data صحيفة البيانات الشخصية Sheet ميث يعد تاريخ نشرها – عام ١٩١٩ – تاريخ ميلاد الاستخبارات.

ويحكى اجيلفوردا (Guilford, 1959, p. 171) قصة تأليف هذه الصحيفة إذ يقول: في الحرب العالمية الأولى وفي عام ١٩١٨ طلب الجنرال ابيرشنجا رئيس قواد الحملة العسكرية فرزاً عاجلاً لغير اللائقين من الناحية العقلية قبل إرسالهم جنوداً عبر البحار، فقد حدث لعدد كبير من الوافدين الجدد اضطرابات عقلية لاتمجزهم فقط، ولكنهم تطلبوا الوقت والرعاية من العاملين الآخرين. وكان الإجراء المتبع قبل دلك هو المقابلات الشخصية الطبية النمسية (السيكياترية)، ولكن عدد الأطباء النفسيين لم يكن كافياً إذ كان الجنود يعدون بالآلاف، فتصور وودوورث، مع «بوفنبيرجر» Poffenberger أن يعطوا كل رجل «مقابلة شخصية» عن طريق سؤاله – يوساطة مادة ما – نوع الأسئلة التي يمكن أن يسألها الطبيب النفسى، وكانت هذه الصحيفة مقابلة جمعية أكثر منها فردية.

ولكن هذه الصحيفة أو الاستخبار لم تستخدم فعلاً خلال الحرب Gynther & بنفس ولكن هذه الصحيفة أو الاستخبار لم تستخدم فعلاً خلال الحرب Gynther, 1983, p. 161) في عام ١٩١٩ (١)، وكان لها تأثير كبير في الاستخبارات التالية لها أثناء موجة القياس التي تلت الحرب العالمية الأولى، والتي كانت عبارة عن مراجعة وامتداد للبنود التي وضعها ووودوورث، وكان مبلغ المراجعات أحياناً ولايصل إلا إلى مجرد تغيير البند من صيغة: وهل تحلم كثيراً أحلام يقظة ؟: نعم - لا، إلى صيغة أخرى مثل: وأحلم أحلام يقظة: دائماً - كثيراً - أحياناً - نادراً - أبداً، وقد اقتبست من صحيفة وودوورث، قوائم التوافق التي وضعت بعدها، (Janis, Mahl, وضعت بعدها، Kagan & Holt, 1969, p. 638)

واستخدم وودوورث في تكوين هذه الصحيفة طريقة صدق المحتوى (انظر الفصل الرابع)، فقد اعتمدت ينودها على الأعراض والمشكلات والخبرات التي أوردها العصابيون أنفسهم، ومن خلال معلومات مستمدة من لقاءات عقدت مع الأطباء النفسيين بخصوص سلوك العصابيين وخبراتهم، بالإضافة إلى معلومات تتعلق بالسلوك العصابي وما قبل العصابي مستخرجة من مراجع الطب النفسي وتراث علم النفس الخاص بالسلوك الشاذ (العصابي).

وتتعلق بنود القائمة بمعظم جوانب الأعراض العصابية: كالأعراض النفسية الجسمية (السيكوسوماتية) والمخاوف الشاذة واضطرابات النوم والكوابيس والتعب الزائد والوساوس والأفعال القهرية والاضطرابات الحركية كاللزمات والرعشة والمشاعر الاضطهادية والاهتمامات الجنسية ومشاعر عدم الواقعية، فضلاً عن التاريخ الانفعالي للأسرة، بالإضافة إلى مجالات أخرى يظهر فيها بوضوح اضطراب السلوك والخبرة والمشاعر (Freeman, 1962, p. 557).

<sup>(</sup>١) أُصحت متاحة تجَارِياً عن طريق شركة (ستولتنج؛ Stoelting بشيكاغو عام ١٩٢٠.

وقد احتوى هذا الاستخبار في صورته النهائية المنشورة على ١١٦ سؤالاً كانت الإجابة عنها في حدود: ونعم، أو ولا، وأمثنتها:

هل لديك أحلام يقظة متكررة؟
هل تكثر إصابتك بالصداع؟
هل حدث أنك مشيت أثناء النوم؟
هل هناك شخص ما يحاول أن يؤذيك؟
هل تشعر بعدم الارتياح عندما تقوم بعبور كوبرى فوق نهر؟
هل تشعر بالحزن معظم الوقت؟
هل كثيراً ما تشعر بالرعب في وسط الليل؟

ويصحح الاستخبار عن طريق الجمع البسيط للإجابات التي تدل على وجود الأعراض العصابية، وبعد مجموع هذه الدرجة الكلية مقياساً لسوء التوافق العام.

وفى عام ١٩٣٣ عدل كل من (ماثيوز) ثم (كادى) وغيرهم صحيفة وودوورث) كى تناسب الأطفال، وفى عام ١٩٣٥ نشر (بيرت) نسخة تناسب المجتمع الإنجليزى، ولكنه كان ينصح باستخدامها وسيلة مساعدة للمقابلة أكثر من استخدامها اختباراً تستخرج منه نتائج كمية (6 - 124 - 1953, pp. 124).

# ٣- أهم الاستخبارات في فترة بين الحريين

سنعرض فيما يلى لأهم الاستخبارات التى وضعت فى فترة ما بين الحربين العالميتين، ولو أن قليلاً مما سنورده فى هذه الفقرة قد وضع بعد نهاية الحرب الثانية فى أواخر الأربعينيات. وبعض استخبارات هذه الفترة ما يزال يستخدم حتى الآن. تمهيد لهذه الفتوة

يذكر اكرونباخ، أنه خلال الفترة من عام ١٩٢٠ إلى عام ١٩٤٥ كان علم ١٩٤٥ كان علم ١٩٤٥ كان علماء النفس أساساً سلوكيين في نظرتهم، وغير مرحبين بأن يجعلوا نتائجهم تعتمد على استبطان الفرد، وكان التفكير في الاستخبار أساساً على أنه بديل للحظة السلوك، واهتمت الأسئلة كثيراً بما يفعله الفرد أكثر مما ركزت على

فكيف عشعر أو وفيم عنكر، وقد اتسع الاستخبار ليصف كبر ما يمكن من جوانب السلوك، وكانت الاستجابات تلخص بإعطاء درجات لعدد من السمات أو أنماط الاستجابة. وكان ينظر إلى الشخصية في هذه الفترة على أنها مجموعة من العادات، ويوصف الفرد على أساس قوة مثل هذه السمات: كالود والثقة والمثابرة وغيرها. وعدت السمة والقوية على أنها تلك التي تصف استجابة يقوم بها الفرد عادة أو بشكل متكرر. وفي الاستخبارات المبكرة فإن قائمة السمات أو فئات السلوك التي وضعت لها درجات كانت تختار بطريقة تخكمية arbitrary، وقد اختيرت بعض السمات مثل والثقة بالنفس اعتماداً على الخبرة العامة، في حين أتي بعض السمات مثل والثقة بالنفس اعتماداً على الخبرة العامة، في حين أتي بعض السمات مثل والانطواء من نظريات الشخصية، وقد خرجت عشرات من بعض الأدوات استمد كل منها بنوده من سابقيه مع إضافة بنود جديدة قليلة، وتصحح بتوافيق جديدة وليلة، وتصحح بتوافيق جديدة وليلة، وتصحح بتوافيق جديدة وليلة، وتصحح بتوافيق جديدة المياه (Cronbach, 1960, p. 466).

### أ- الاستخبارات العامة

فى القوائم المبكرة للشخصية فى هذه الفترة، وضعت البنود كلها على شكل عبارات ذات المجاه سالب (مثل: أصاب بالصداع، بالأرق ... وهكذا) دون مجميعها فى فقات. وكانت الدرجة – ببساطة – هى عدد الأسئلة الحجاب عنها بالإثبات فى فقات. وكانت الدرجة – ببساطة – هى عدد الأسئلة الحجاب عنها بالإثبات (Vernon, 1953, pp. 124 - 5). ويذكر وفيرنونه (ك - 124 - 1953, pp. 124 محتوى المناده وضع عام ١٩٢٥ وقائمة شخصيةه Personal Inventory محتوى على بنود مشابهة لصحيفة ووودوورث، ولكن كان أساس الاستجابات الاختيار من متعدد. وقد وضع وثرستون، وزوجته عام ١٩٢٩ واستبيان الشخصية، ويحتوى على متعدد. وقد وضع وشرستون وزوجته عام ١٩٢٩ واستبيان الشخصية، ويحتوى على (٢٢٣) بنداً جمعت من اختبارات وودوورث، و وليرد، ومصادر أخرى. ويضيف المولار، (٥ - 185 م واختبار ومولر، للطباع عام ١٩٣٢، قد جمعت فيها الأسئلة في عدة فئات فرعية (مقايس فرعية)، تعالج جوانب خاصة لسوء التوافق. وفي قائمة ويرنرويتر، للشخصية عام ١٩٣٣ – وهي أفضل ما يمثل هذه الفترة وضيحت تستخرج مقاييس تصحيح مختلفة ومتنوعة، وهي التي مخدد أوزاناً مختلفة فتلف الأسئلة، ومن ثم يستخرج منها أربع درجات لكل من: الميل العصابي غذتلف الأسئلة، ومن ثم يستخرج منها أربع درجات لكل من: الميل العصابي

والاكتفاء الذاتي والانطواء والسيطرة وقد كون اريلوبي، عام ١٩٣١ قائمه. مختصرة تتكون من أفضل البنود الخمسة والعشرين من استبيات رستون،

ويكمل المحرب العالمية الثانية استخبارات كثيرة أقصر وأبسط، واستخدمت ببعض خلال الحرب العالمية الثانية استخبارات كثيرة أقصر وأبسط، واستخدمت ببعض النجاح في فرز المجندين الذين يمكن أن يستهدفوا للانهيار العصابي، ومن بين هذه القوائم: قائمة هيئة بحوث الدفاع القومي، وملحق الفرز العصبي الطبي النفسي (السيكياتري)، ودليل (كورنيل) في أمريكا. وفي انجلترا استخبار (مودسلي) الطبي وكذلك (كتيب ساتون) Sutton Booklet أو اختبار (بينيت سليستر) وكذلك (كتيب ساتون) 1950.

ويستحق الاختبار الأخير تعليقاً تفصيلياً؛ إذ وضعت بنوده بطريقة مستترة وماهرة، ويتكون من عشرة أقسام، تعالج ثلاثة أقسام منها أعراض القلق والهستيريا والاكتثاب، ولكن في نصف الأسئلة تقريباً تشير الاستجابة السالبة - بدلاً من الموجبة - إلى الميول العصابية، ولذلك فإن المفحوص الذي يريد أن يعطى انطباعاً حسناً لايمكنه أن يفعل ذلك بمجرد وضع علامة على البديل (لا) في الأسئلة.

وتختوى أربعة أقسام على قوائم لمختلف أنواع المواقف المزعجة وهى (مع أمثلة من بنودها) كما يلى:

- الإحباط المتعلق بتوكيد الذات (مثل: أن يُخبرك أحد الناس كيف تقوم بعملك).
  - ٣- عدم الكفاءة الشخصية (مثل: أن تنسى ما تبحث عنه).
    - ٣- عدم النظافة (مثل: سرير غير مرتب).
    - ٤ الضوضاء (مثل: صوت الطرق بالمرزبة).

وقد أعطى المؤلفان الدليل على أن العصابيين يختارون البنود في القسمين الثانى والرابع على أنها مسببة للإزعاج أكثر مما يحدث غالباً لدى الأسوياء، في حين تؤثر البنود في القسمين الأول والثالث في كل من الأسوياء والعصابيين على حد سواء، ولذلك فإن الدرجات في هذا المقياس تعتمد على الفروق بين هاتين المجموعتين من الأقسام، وهذا ما يجهله المفحوص.

أما الأقسام الثلاثة الأخيرة فنحتوى على قوائم من الكلمات التي يُطلب من المفحوض فيها أن يحدد ما يلي

١ - ما يجب أن يلام عليه الناس، مثلاً: التغزل والعجلة.

٢ - ما يُقلق الشخص من ناحيته مثل: الوحدة والسقوط.

٣- ما يهتم به ويميل إليه مثل: كرة القدم وممثلي الملهاة (الكوميديا).

ويميل العصابيون إلى أن تصدر عنهم إجابات أكثر للنوع الأول والثاني، ولكنها أقل نسبياً في النوع الثالث.

ويكمل وجنثر، (Gynther & Gynther, 1983, p. 161 f) هذا المسح بقوله: في أوائل الثلاثينيات نشرت اثنتان من القوائم التي تستحق التعليق وهما:

أ- قائمة (بيرنرويتر) التي تعد تقدماً مهما على صحيفة (وودوورث، من حيث إنها تعد واحدة من أوليات قوائم التوافق متعددة الأبعاد (أربعة)، على خلاف صحيفة (وودوورث) التي تعد أحادية البعد إذ تستخرج منها درجة واحدة كلية للتوافق.

ب- دراسة «أولبورت، وفيرنون» عن القيم، والجديد فيها أنها كانت القائمة الأولى التي اشتقت من نظرية أنماط «سبرانجر» Spranger عام ١٩٢٨ عن الرجل الديني والرجل الجمالي والاقتصادي ... وهكذا.

وكان التطور التاريخي المهم التالي هو استخدام مجموعات محكية groups في وضع مقاييس التوافق، وكان استبيان وهم – وادوورث، للمزاج Humm-Wadworth Temperament Schedule عام ١٩٣٥ أول ما نشر من هذا النوع، وقد استخدم مرضى من المجال الطبي النفسي على أنهم مجموعات محكية، واعتمد على نظرية وروزانوف، Rosanoff في الشخصية، وتخلل درجاته إلى خمس فئات هي: سوى، هستيرى، دورى، فصامي، صرعى. وقد طبقت هذه القائمة على أعداد كبيرة جداً بوساطة كثير من المختصين في مجال الصناعة، وظهرت بعض الدلائل على قيمتها في اختيار المستخدمين وتصنيفهم، على الرغم من أنه الأسباب عديدة – لم تستخدم كثيراً في الجلسات الإكلينيكية، وربما يكون واحداً من هذه الأسباب، الإعلان عن قائمة مينيسوتا متعددة الأوجه للشخصية عام

• ١٩٤٠ ، حيث نشرت بعد ذلك بثلاث سنوات بوساطة ﴿ هَاثَاوَاي ، وَمَاكُنَلَي ۗ عَامِ ١٩٤٣ ، وشاع استخدامها في التو، وكان السبب في ذلك عائباً هو المطلب الملح للقياس والتصنيف الذى ارتبط بفرز المتقدمين للخدمة العسكرية في الحرب العالمية الثانية.

#### ب- استخبارات الانبساط / الانطواء

ظهر خلال العشرينيات انتشار فعلى للاستخبارات التي تقيس الانبساط/ الانطواء، فظهرت قواثم لكل من: (جللاند، ومورجان عام ١٩٣١، وليرد عام ١٩٢٥، ومارستون عام ١٩٢٤، وماك نيت عام ١٩٣٠، ونيومان، وكوهلستات عام ١٩٢٩، ورووت عام ١٩٣١، وويتمان عام ١٩٢٩ ... وغيرهم. ٠٠٠

ويفصل وفيرنون، (Vernon, 1953, p. 126 f) بعض هذه الاختبارات مثل اختبار «فريد – هايدبريدر» Freyd-Heidbreder Test، ويحمل اسم الباحثة التي وضعته عام ١٩٢٤، حيث جمعت أربعة وخمسين بندا تصف النمط المنطوى على أساس كتابات (يونج) مثل:

- كثرة الاحمرار خجلاً.
  - أحلام اليقظة.
- يفضل أن يقرأ الشئ عن أن يخبره ويجربه.
  - بطع الحركة.
- يبقى في الخلفية في المناسبات الاجتماعية.

وحولت وهايدبريدر، هذه البنود عام ١٩٢٦ إلى اختبار تقدير ذاتي بحيث يضع المفحوص أمام كل بند علامة واحدة من ثلاث: (+ ؟ -. وكانت هذه القائمة مصممة بحيث تميز البنود بين المرضى الفصاميين ومرضى الهوس --الاكتثاب، وكان الافتراض أن هاتين المجموعتين من الذهانيين تمثلان التطرف في الانطواء والانبساط السويين. وهذا الافتراض مشكوك فيه في الحقيقة، فقد قدم «أيزنك» - بعد ذلك - الدليل التجريبي على عدم صحته، ومن ثم فإن هذا النوع من الاختبارات نتج عنه ارتباطات منخفضة جداً بين بعضه بعضاً.

### جـ- استخبارات سمات أخرى

وضعت الباحثة وهايدبريدر، عام ١٩٢٧ اختبارات لمشاعر النقص النقص feelings معتمدة على كتابات وأدلر، Adler على غرار اختبارها للانطواء. وفي العام نفسسه نشسر وشول، Scholl مسقساساً وللانفسسام الدورية، Kretschmer على أساس دراسات وكرتشمر، Kretschmer وفي عام ١٩٢٨ نشر وأولبورت، اختبار السيطرة والخضوع ١٩٢٨ نشر وأولبورت، اختبار السيطرة أو الخضوع، وقننت البنود عن طريق صممت بنوده لتمثل المظاهر الفعلية للسيطرة أو الخضوع، وقننت البنود عن طريق مقارنة إجابات الطلاب الذين قدرهم زملاؤهم على أنهم مسيطرون أو خاضعون بدرجة كبيرة، ومثال البنود كما يلى:

- إذا ارتأيت رأياً عكس ما يعبر عنه محاضر في الفصل، فهل تتطوع عادة بذكر رأيك؟

وفيما يلى احتمالات الإجابة، وتبين الأرقام المقابلة لها الدرجات الموزونة بالنمبة للميطرة:

| الدرجة الموزونة بالنسبة للسيطرة | احتمالات الإجابة |
|---------------------------------|------------------|
| ۳+                              | في الفصل أ       |
| مبقر                            | خارج الفصل       |
| ٣                               | لا أعبر عنه      |

وقد وضعت صورة مكافئة لهذا الاختبار لتناسب النساء، كما أعد تعديل له ليناسب الأطفال.

ونشر الميرنرويترا في عام ١٩٣٣ اختبار الاكتفاء الذاتي Self-Sufficiency ونشر الاكتفاء الذاتي الاعتبار الأمان - (S-S) مقابل الاعتباد على الآخرين. وطور الماسلوا المعالم المحتبار الأمان عام ١٩٤٥، وكذلك تقدير الذات أو مشاعر السيطرة (والأخيرة للإناث فقط عام ١٩٤٠)، على أساس من الدراسة الإكلينيكية للطلاب ذوى

التوافق الحسن والسيئ. ووضع وياسبر، Jasper عام ١٩٣٠ وكل من: وتشانت، Chant وومايرز، Myers عام ١٩٣٠ اختبارات وللاكتئاب مقابل مشوة أو الطرب، Chant ومايرز، depression-elation، وقد وضعت درجات الاختبار الأخير بطريقة وثرستون، ومثاله:

- كل شئ في العالم ضدى. - لايمكن أن تكون الحياة سعيدة بالنسبة لي.

وفى عام ١٩٣١ نشر وويلوبى، مقياس والنضج الانفعالى، ١٩٣١ قدير (E-M) Maturity (E-M)، وهو يطبق أساساً عن طريق شخص آخر، مثال ذلك تقدير المريض بوساطة الطبيب النفسى، ولكنه يمكن أن يستخدم أيضاً للتقدير الذاتى.

أما اختبار (وافح) للمثابرة Wang's Persistence Test فيحتوى على مجموعة من البنود، رأى خمسة وسبعون من الحكام أنها تميز بين الشخص المثابر وغير المثابر. وفي عام ١٩٣٠ ابتدع اختبار المضايقات Annoyances Test (والذي عدل بعد ذلك في استخبار (بينيت – سليتر) السابق توضيحه)، ويورد هذا الاختبار قائمة من ٢١٧ موقفاً، يقدر المفحوص نفسه في كل منها من الدرجة ٣ (مزعج جداً) إلى درجة الصفر (غير مزعج)، ويمكن أن يستخدم متوسط الدرجات مقياساً للقابلية للاستثارة أو التهيجية irritability.

وقد وضع الله الله المحام المحام المحتبار كراهية الطعام Food المحتبار كراهية الطعام المحتفى المحتفى المحتفى المحتفى الأطعمة، يطلب من المفحوص أن يضع علامة على كل منها ليحدد الحب أو الكره لها، ومتوسط ما يكرهه الأسوياء الراشدون واحد أو أقل، في حين أن متوسط ما يكرهه العصابيون من ثلاثة إلى خمسة. وقد وجد اليزنك هذا الاختبار ذا كفاءة على المفحوصين الإنجليز (Vernon, 1953, pp. 127 - 9).

وفي عام ١٩٣٩ صدر «استخبار بويد Boyd للشخصية»، وهو الاختبار الوحيد الذي استخدم استخداماً واسعاً مع طلاب الجامعة الإنجليز، ويتكون من (١٢٠) بنداً

تصنف إلى عشرين سمة (ستة بنود لكل سمة)(١) من بينها الوساوس والقلق والهم والتشكك ... وغيرها، ومن الطبيعي أن تتداخل هذه السمات بدرجة كبيرة (Vernon, 1953, p. 132).

ويورد المولارا (Maller, 1944, p. 186) أسماء قوائم أخرى تقيس جوانب خاصة أو محددة في المزاج ومنها: قائمة السلوك الفصامي التي وضعها اليجا Page عام ١٩٣٤، والتقدير الذاتي للسعادة من وضع الواطسون، ١٩٣٤ عام ١٩٣٠، وأعراض عدم الثبات العقلي من تأليف وإنجل، Ingle عام ١٩٣٠، والانجاهات السلبية والانسحابية بوساطة (ليكي، Leeky عام ١٩٣٣، والقائمة السيكوسوماتية من وضع الماكفارلاند، Mc Farland و استزه Seitz عام ١٩٣٨، وكذلك من وضع النقص وضعها السميث، Smith عام ١٩٣٣، وكذلك من وضع وايت، White والمنتون، Fenton.

وبتأثير عوامل عدة أهمها التحليل العاملى الذى قام به (فلا بخان) للمقايس الأربعة الفرعية لقائمة (بيرنرويتر) وظهر منه عاملان فقط يمكن أن يستوعبا المقياس كله، تلا ذلك فترة اعتمدت فيها نظرية الشخصية في جملتها على البحث الإحصائى عن الأبعاد التى يمكن أن تلخص الشخصية، وأثر ذلك في طريقة تأليف المقايس.

وقادت الارتباطات بين البنود (جيلفورد) - مثلاً - إلى أن يقترح إمكان فصل الانطواء وبجزئته إلى: الانطواء الاجتماعي والانطواء التفكيري والاكتثاب والميول الدورية والكبح، وتبعاً لذلك فقد طور قائمة العوامل المسماة باسم (STDCR) والمنشورة عام ١٩٤٠، ثم أضاف مؤخراً ثمانية جوانب أخرى في الشخصية (Cronbach, 1960, p. 467).

## د- استخبارات الأطفال

إن استجابات الأطفال تحت عمر الرابعة عشر للأسئلة الشخصية أمر لايمكن التنبؤ به إذا قورن باستجابات الراشدين، ويستنكر «فيرنون» (Vernon, 1953, p. التنبؤ به إذا قورن باستجابات الراشدين، ويستنكر المفال، اللهم إلا إذا كانت تجارب 1346)

<sup>(</sup>١) يترقع أن يكور ثبات المقاييس الفرعية محفضاً نظراً لقصرها بالسبة لكل سمة.

يجربها علماء النفس المدربون. وفي محاولة للتقليل من التأمل الذاتي ومواجهة الذاتية أو غيرهما من الاتجاهات غير المرغوبة، فقد تبنت بعض الاستخبارات الأمريكية فكرة الأمثلة التي تستخدم صيغة الغائب، ومن أمثلتها وتخطيطات مولار للطباع، Maller's Character Sketches ويختوى على (٢٠٠) وصف مختصر، بحيث يتعين على المفحوص أن يذكر ما إذا كان يشعر أو يفعل مثل الشخص الذي يوصف أم لا، مثل:

- «هذا الشخص مصمم على أن يكون له طريقه الخاص به، ويجب أن يأمر ويحكم كل إنسان. ويكرر كل بند في صيغة معكوسة في مكان آخر من الاختبار لبيان درجة الانساق مثل:

- هذا الشخص لايصمم أبدآ على أن يكون له طريقه الخاص به، ولايحب أن يأمر ويحكم كل إنسانه(١).

وقد ميزت كل الأسئلة بدرجة جوهرية بين المجموعات الجانحة أو الحالات المشكلة وبين التلاميذ الأسوياء. ويصنف هذا الاختبار إلى ست سمات تتداخل معاً بدرجة متوسطة وهي:

١- سمات مرغوبة في الطباع.

٢- ضبط النفس وتكاملها.

٣- التوافق الاجتماعي (الانيساط)(٢).

٤- التوافق الشخصى (التحرر من القلق).

٥- الصحة النفسية (التحرر من الأعراض الذهانية أو العصابية).

٦- الاستعداد للثقة بالآخرين.

وفي عام ١٩٣٨ نشر اختبار وبنتنر لجوانب الشخصية، ١٩٣٨ نشر اختبار وبنتنر لجوانب الشخصية، Personality ، ويقيس ثلاث سمات هي: السيطرة/ الخضوع، والانبساط /

<sup>(</sup>١) تعد الإجابة عن صيغة النفي صعبة على عالبية الأطفال وبخاصة الصغار منهم.

 <sup>(</sup>٢) يبنت البحوث الحديثة أنه ليس من الصواب أن نرادف بين التوافق والابساط.

الانصواء، والانفعاليه، ويستحدم مع الأعمار من (١٠ - ١٥ عاماً)، ويتكون من دسما بدر المنظم المن

ويورد «مولار» (Maller, 1944, p. 186) أن «براون» Brown قد وضع عام 1970 قائمة لتستخدم مع الأطفال من عمر ٩ – ١٤عماً، ولكن يبدو من المشكوك فيه ما إذا كان أطفال الصف الرابع (تسع أو عشر سنوات تقريباً) يمكن أن يفهموا معانى عدد من البنود في هذه القائمة. أما اختبار «روجرز» للتوافق عام 1971 فيتكون من عدد من الأسئلة، قليل ولكنه ذو مغزى، ويعتمد على الخبرة في عيادة توجيه الأطفال.

#### ٤ - الدراسات الارتباطية والعاملية

#### أ- الدراسات الارتباطية

ألهم بخاح وصحيفة البيانات الشخصية التى وضعها ووودوورث ، وبتأثير من ظهور كتاب ويونج عن الأنماط السيكولوجية عدداً كبيراً من الدراسات الارتباطية بوساطة الاستخبارات. وقد بذلت محاولات للاستفادة من الارتباطات بين المقاييس الموجودة التى افترض أنها مقاييس منفصلة للعصابية والانبساط والسيطرة والاكتفاء الذاتى والاكتفاب وغيرها، وذلك بهدف اكتشاف أكثر الطرق اختزالاً لوضع الاختبارات وتصحيحها، أو لاكتشاف متغيرات الشخصية الأكثر أساسية وجوهرية.

وقد انتهت هذه الجهود تقريباً بالفشل التام، فقد ظهر - كما يذكر «فيرنون» - أن الاختبارات التي يفترض أنها تقيس سمات مختلفة ترتبط مع بعضها ارتباطاً مرتفعاً، ومن ناحية أخرى فإن الاختبارات المختلفة التي يفترض أنها - بالاسم - تقيس السمات ذاتها تميل إلى أن ترتبط مع بعضها ارتباطات منخفضة.

وهذا التداخل بين السمات التى يفترض أنها مختلفة، كان أكثر وضوحاً فى محاولات قياس العصابية والانبساط / الانطواء. وقد أورد «فيرنون» نتائج أربعين دراسة اتضح منها أن متوسط الارتباط بين مختلف اختبارات الانطواء، ومتوسط الارتباط بين الانطواء واختبارات الميل العصابي متطابقة وهي ٣٦، ، وكشفت ثماني عشرة دراسة أخرى أجريت على اختبارات السيطرة/ الخضوع عن متوسط ارتباط قدره ٠٣٠، بين الخضوع والانطواء أو الميل العصابي. وتتفق اختبارات

مشاعر النقص تماماً مع اختبارات الانطراء. فهل تعد هذه النتائج مناقصة للنظريات التي قدمت حديثاً عن استقلال الانبساط والعصابية؟

والإجابة عن هذا السؤال يمكن أن تستمد من مقال ممتاز كتبه كل من: 
كوليير، Collier، و وإسش، Emch عام ١٩٣٨، حيث بينا أن معظم مؤلفى الاستخبارات قد استخدموا مفهوم «فرويد» أكثر من «يونج» عن الانطواء، فقد مال «فرويد» إلى أن يوحد بين الانطواء وابتداء العصاب، في حين اعتقد «يونج» في الاستقلال التام بين المفهومين. وقد شاع التوحيد بين الانطواء والعصابية في معظم الدراسات الأمريكية، وهي فكرة تنطوى على فهم خاطئ لنظرية «يونج»، ولاتؤيدها بقية الدراسات.

إن الميل إلى الاجتماع gregariousness أو الاجتماعية sociability سمة من أهم السمات التى تميز الانبساط، ويترتب على ذلك أن المنطوين يميلون إلى الانسحاب الاجتماعي والخجل، ولوحظ كذلك أن العصابيين يغلب عليهم عدم الاجتماعية والانسحاب بالمقارنة إلى الأسوياء، كما اتضح مثلاً من دراسات «راسل فريزر» عام ١٩٤٧. وإذا كانت استخبارات الانطواء / الانبساط والعصابية تستخدم كثيراً من الأسئلة الخاصة «بالاجتماعية» (وهذا ما حدث فعلاً في الفترة التي نعرض لدراساتها)، لذلك ظهر ميل غلاب من داخل بنية الاستخبار ذاته إلى أن يرتبط الانطواء بالعصابية. وقد بين «أيزنك» وجود نوعين من الخجل الاجتماعي لايرتبطان معاً وهما:

أ- المنطوى التقليدى وهو شخص لايود أن يكون مع الناس ولكنه يقدر - عند الحاجة - على التفاعل معهم.

ب- المنطوى العصابي وفيه يرغب الشخص في الاندماج مع الآخرين ولكن
 الخوف يمنعه من أن يفعل ذلك.

وهذا الخلط في مفهوم الاجتماعية هو السبب في الارتباط المرتفع بين الانطواء والعصابية في استخبارات هذه الفترة .Eysenck & Eysenck, 1969, p. الانطواء في استخبارات هذه الفترة .29 فسمة الاجتماعية إذن لاتقع على محور العصابية أو محور الانطواء، ولكن لها إسقاطات على كليهما، والأمر ذاته في سمات أخرى مثل المثابرة وعدم التوازن

الأوتوبومي، فقد ظهر أبها ترتبط بكل من العصابية والانطواء. ويترتب على ذلك أنه لايمكننا أن نستخرج من تقديرات للاجتماعية وحدها درجة لأى من العصابية أو الانطواء. ومع ذلك فإن هذا هو ما يبدو أن كثيراً من الكتاب قد فعلوه بالضبط، فإنهم يجادلون بطريقة تشبه الآتى: يرتبط الانطواء مع نقص الاجتماعية، وترتبط العصابية مع نقص الاجتماعية، فينتج عن ذلك أن العصابية = الانطواء، وهو استنتاج خاطئ.

وتظهر الصعوبة الأخرى في دراسات الاستخبارات بوضوح تام عندما ننظر إلى النمطين النموذجيين للمنبسط والمنطوى كسما حددهما ويوغ، والمرضى الهستيريين hysterics (المنبسطين) والدستيميين dysthymics (المنطوين) على التوالى، فإن الغالبية العظمى من الأعراض الواردة في الاستخبارات أعراض وجدانية. وفي الحقيقة فإنه من العسير تماماً أن نصمم استخباراً يحتوى على كثير من الأعراض الهستيرية، فإن المريض الدستيمي يزعجه الشعور بالاضطراب الانفعالي، ومن السهولة بمكان أن نضع عدداً من أكثر هذه الاضطرابات شيوعاً، ومن الحتمل أن تغطى قائمة من هذا النوع معظم الأعراض التي يشكو منها الدستيمي. ولكن أعراض الهستيرى – من ناحية أخرى – أكثر تقلباً وهي مرتبطة بابجاهه نحو رفاقه أعراض الهستيرى استبصاراً قليلاً أكثر منها أعراض فردية، ومن ثم فإنه من الصعب تماماً أن توضع في شكل أسئلة بسيطة يجاب عنها في حدود: (نعم، لا)، كما أن لدى الهستيرى استبصاراً قليلاً بسيطة يجاب عنها في حدود: (نعم، لا)، كما أن لدى الهستيرى استبصاراً قليلاً بالطبيعة المرضية لهذه الانجاهات، ولذلك فمن غير المختمل أن يعطى إجابات ذات بعنى كبير لاستخبار بسيط (Eysenck, 1960, p. 179 f).

#### ب- الدراسات العاملية

مرت الدراسات العاملية للاستخبارات بمرحلتين: الأولى بذلت فيها محاولات لاستخدام الارتباطات بين المقاييس الموجودة التي افترض أنها مقاييس مستقلة. وفي المرحلة الثانية أصبح التحليل أكثر تفصيلاً، وحسبت الارتباطات بين الأسئلة الفردية، دون أن يكون هناك افتراض عن العوامل التي يمكن أن تخددها هذه الأسئلة. ويمكن أن يقال – دون أن نخشى أن يكون هذا القول متناقضاً – إن الجهود التي بذلت في المرحلة الأولى قد انتهت تقريباً بالفشل التام كما ذكرنا في الموقرة السابقة (Eysenck, 1960, p. 178 f).

وأفضل نقطة لبداية مسح الدراسات العاملية للاست عبار مراسة قام بهد ويلويه عام ١٩٣٢ على مجموعة من الأزواج والزوجات بوساطة واستبيال ثرستون للشخصية، حيث جمع البنود على أساس قبلى في ستة مقايس فرعية، وحللت النتائج عامليا بطريقتي وسبيرمان، وثرستون، ووجد أن عاملاً واحداً يعد كافياً لاستيعاب كل الارتباطات، وهو عامل واضح الهوية وهو العصابية. وكان هذا التحليل أساس مقياسه عن الميل العصابي.

وقد طبق ابيرى، Perry عام ١٩٣٤ ثلاثة اختبارات للذكاء وتسعة استخبارات للشخصية (بيرنرويتر، وليرد، ومقاييس أولبورت للسيطرة والخضوع) على عينتين من الأولاد والبنات، وأمكن تحديد العاملين الأولين على أنهما العصابية والانبساط.

وفى تخليل افلانجان عام ١٩٣٥ للارتباطات بين مقايس قائمة ابيرنرويتر الطريقة الموتيلة الموتيلة الموتيلة الموتيلة الموتيلة الموتيلة الموتيلة المحاهما: نقص الثقة بالنفس والاجتماعية والانبساط، حين يغرى تخديد هذين العاملين مرة ثانية على أنهما عاملا العصابية والانبساط، إلا أنه من غير الممكن في الحقيقة أن نفعل ذلك نظراً لحقيقة أن أربعة اختبارات فقط هي المتضمنة في التحليل العاملي.

وحلل «فيرنون» عام ١٩٣٨ إجابات خمسين رجلاً وخمسين امرأة على استخبار «بويد» للشخصية، واستخرج من التحليل العاملي (بعد تدوير المحاور) ثلاثة عوامل، سمى الأول: الميل العصابي، والثاني: الانطلاق، والثالث: الارتياب scrupulousness، والعاملان الأخيران يمثلان تماماً الأنماط المنبسطة والمنطوية.

وأورد (حب، Gib عام ١٩٤٢ واحدة من أواخر الدراسات التي استخدمت هذا النوع من المناهج، حيث طبق عدداً من قوائم الشخصية بالإضافة إلى اختبارات الطلاقة والقصور النفسي والذكاء على (٢٠٠) مفحوص، وتوصل إلى أربعة عوامل، يسرز الأول منها بجلاء على أنه عامل عدم الثبات الانفعالي، اتضح أنه يرتبط بالذكاء المنخفض، أما الثلاثة الباقية فهي عوامل جد معقدة وضيقة يرتبط بالذكاء المنخفض، أما الثلاثة الباقية فهي عوامل جد معقدة وضيقة (Eysenck, 1960, p. 180 f).

### ٥- الاستخبارات الأحدث

نصطلح - بطريقة مخكمية - على أن نضمن في هذه المرحلة «الأحدث» الاستخبارات التي وضعت بعد الحرب العالمية الثانية، ولو أن هناك نداخلاً كبير سي

المراحل، فاستخبار مثل قائمة مينيسوتا متعددة الأوحه للشخصية قد وضع إبان الحرب العالمية الثانية ولكنه يدخل في الاستخبارات الحديثة، ذلك أنه مايزال يستخدم بتوسع حتى الآن. ويثبت وجنثره (Gynther & Gynther, 1983, p. 162) ظهور عديد من الانجاهات فيما بين الأربعينيات والخسمينيات تضمنت:

١ - مزيداً من الجهد المركز لوضع قوائم على أساس طرق التحليل العاملي.

٢- استخدام المجموعات المحكية لوضع قوائم تصف الشخصيات السوية.

٣- استخدام طريقة الاختيار من متعدد.

وفى هذه الفترة نشر وجيلفورده ومساعدوه عدة قوائم، فنشر قائمة عوامل STDCR عام ١٩٤٣ وكذلك GAMIN (لجيلفورد، ومارتن) عام ١٩٤٣، ومسح المزاج (لجيلفورد، وزيمرمان) عام ١٩٤٩، وكلها قوائم تعتمد فى تكوينها على المنهج الداخلى أى التحليل العاملى، وهو إجراء إحصائى لتحديد بجمعات البنود المرتبطة بعضها مع بعض بدرجة كبيرة نسبياً. وقد استخدم وكاتل، مدخلاً مختلفاً إلى حد ما عن وجيلفورده؛ إذ قام بتجميع أسماء السمات أكثر من بجميعه لبنود القوائم، فنشر (كائل) واستخبار الستة عشر عاملاً للشخصية، Sixteen القوائم، فنشر (كائل) واستخبار المستة عشر عاملاً للشخصية، 19٤٩م مقياس القلق بالاشتراك مع وشاير، عام 19٤٩، وقوائم أخرى مثل مقياس القلق بالاشتراك مع وشاير، عام 19٤٩،

وأخيراً بجد وأيزنك، وهو ثالث الأسماء الكبيرة المرتبطة بمنهج التحليل العاملي ينشر وقائمة مودسلي للشخصية، Maudsley Personality Inventory (MPI) عام 1909، ثم وقائمة أيزنك للشخصية، 1909، ثم وقائمة أيزنك للشخصية، 1971، ثم وقائمة أيزنك للشخصية، Eysenck Personality Inventory (EPI) مع زوجته، ثم قاما بتنقيح القائمة الأخيرة فظهر واستخبار أيزنك للشخصية، Gough عام 190۷ المنهج العملي في وضع وقائمة كاليفورنيا النفسية، California Psychological Inventory (CPI) المنهج العملي مد قوائم القياس الأبعاد المهمة في الشخصية السوية التي لم تقسها بعد أية قائمة من قوائم التوافق الموجودة وقتها. وفي عام 190٠ نشرت قائمة أخرى معروفة جيداً وهي وقائمة إدواردز للتفضيل الشخصي، 190٠ نشرت قائمة أخرى معروفة جيداً وهي وقائمة إدواردز للتفضيل الشخصي، الجوانب دراسة القيم، ولكن وإدواردز (EPPS)، وتمثل هذه القائمة في بعض الجوانب دراسة القيم، ولكن وإدواردز

اشتق بنوده من نظرية ومورى، Murray عاء ۱۹۳۸ في حاجات nur in الشخصيه ونختتم هذا العرض المختصر والمنتخب بذكر ثلاث من القوائم الأحدث التي ظهرت في هذا الجال وهي:

- ا المائمة إدراردز للشخصية) Edwards Personality Inventory (EPI) عام ١٩٦٧ .
- Jackson's Personality Research (نموذج جاكسون لبحوث الشخصية Form (PRF) الصادر عام ١٩٦٧ .
- The Differential Personality Inventory (DPI) من الشخصية الفارقة الفارقة (DPI) من وضع (جاكسون، وميسيك).

وفيما يختص باستخبارات الأطفال الأحدث، فقد وضع «كاتل» ثلاثة استخبارات هي: استخبار كاتل لشخصية الأطفال عام ١٩٥٩ للأعمار من الثامنة حتى الثانية عشر. وفي عام ١٩٦٧ وضع اختبار الشخصية للمدرسة العليا ليغطى من الثانية عشر إلى السادسة عشر. وفي عام ١٩٦٤ وضع استخبار الشخصية للمدرسة الأولية لأعمار السادسة حتى الثامنة. وفي عام ١٩٦٥ وضعت «سيبل أيزنك» قائمة أيزنك لشخصية الأطفال لقياس العصابية والانبساط، بالإضافة إلى مقياس للكذب (Savage, 1968, p. 59 f).

### ٦- المكانة الراهنة

بعد عرض الاستخبارات الأحدث في الفقرة السابقة نقدم نبذة سريعة عن أهم تطورات المرحلة الراهنة (المعاصرة) في استخبارات الشخصية، فلقد أورد (بوروس) العربة (Buros, 1978) أهم عشرة استخبارات تتصف بأكبر نشاط بحثى حولها مرتبة تنازلياً ابتداء من أكثرها ذيوعاً كما يلى: ١- قائمة مينيسوتا متعددة الأوجه للشخصية، ٢- قائمة وإدواردز، للتفضيل الشخصي، ٣- استخبار (كاتل) للعوامل الستة عشر للشخصية، ٤- قائمة كاليفورنيا النفسية، ٥- دراسة القيم، ٢- قائمة أيزنك للشخصية، ٧- قائمة الشخصي، ٨- مقياس تنيسي لمفهوم الذات، و- قائمة الشخصية الشاملة.

وفيما يختص بالاستخبارات الموضوعة على أساس التحليل العاملي نلاحظ -

بوجه عام - انتشار نسق فكامل الذى يركز على العوامل الصغرى (١٦ عاملاً) في الولايات المنحدة، في حين يستخدم سبق فأيزنك الدى يهتم بعوامل عامة عريضة (أهمها العصابية والانبساط والذهانية) بكثرة في إنجلترا. مع ظهور انجاه قوى يؤيد العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية.

وتعد قائمة (ميلون) الإكلينيكية متعددة الأبعاد MMCI) من المسمى المسمى المسمى القوائم التي أقامت نوعاً من الاتساق مع التصنيف الطبي النفسي الرسمي للأمراض العقلية تبعاً للدليل التشخيصي والإحصائي الثالث DSM - III ثم الرابع، الصادر عن الرابطة الأمريكية للأطباء النفسيين APA، فضمت المقايس الفرعية – من بين ما ضمت – اضطرابات الشخصية والأعراض الإكلينيكية والزملات المرضية.

وتجدر الإشارة – في مجال الاستخبارات الإكلينيكية – إلى استخبار التحليل الإكلينيكية – إلى استخبار التحليل الإكلينيكي (Clinical Analysis Questionnaire (CAQ) من وضع ودلهيز، وكاتل، وكتب دليل المقياس وكروج، وصحبه ، ۱۲۸ منها تركيب الشخصية السوية (۸) عبارات لكل ۱۲ مقياس فرعي)، و ۱۲۶ بنداً تغطى سمات مرضية (۱۲ عبارة لكل ۱۲ مقياسا) (Gynther & Gynther, 1983, p. 206).

ومن أبرز ملامح الفترة الراهنة نشر جامعة مينيسوتا للطبعة الثالثة لقائمة مينيسوتا متعددة الأوجه للشخصية عام ١٩٨٩، حيث تضمنت تعديلات وتحسينات عديدة.

كما يشيع الآن كتابة تقارير آلية automated عن الاستخبارات عن طريق الحاسب الآلى، وقد بدأ دخولها إلى مجال قياس الشخصية في منتصف الستينيات، واتسع الآن بحيث شملت خدماته معظم الاستخبارات الأساسية والمهمة (فضلاً عن عدد من الطرق الإسقاطية)، وأصبحت هذه الخدمات متاحة بشكل تجارى. ومن أهم فوائد هذه والآلية، إدخال عدد من المتغيرات المعدلة moderator في الحسبان عند وضع التقرير، ومن هذه المتغيرات: الجنس والعنصر والتعليم والمهنة والذكاء.

ولقد شهدت العقود الثلاثة الأخيرة تشر عدد من الاستخبارات التي أفادت من state التفرقة المهمة التي وضعها «كاتل» (Cattell & Scheier, 1961) بين الحالة

الرقتية والسمة trait الثابتة إلى حد كبر، وص: اسبيلبيرجرا ورمار وه التقال (Spicioergo) هذه التفرقة ونشروا استحبارات للحالات والسمان الآية: القلق، والغضب، والشخصية، كما نشر وكوران، وكاتل، (١٩٨٩) استخبار الحالات الثمانية 8SQ عام ١٩٧٥.

وزاد الاهتمام منذ السبعينيات فصاعداً بعلم نفس الصحة medical منذ السبعينيات فصاعداً بعلم نفس النفس الطبى behavioural medicine وكان لعلماء أو الطب السلوكي psychology ، ويسد هذا العلم الفجوة بين علم النفس والطب. وكان لعلماء النفس إضافات كثيرة تضمنت تطوير أدوات قياس جديدة للسلوك، والتي صممت لتمد المتخصصين بمعلومات منظمة ومتسقة عن سلوك الأفراد، بحيث يمكن أن تقيد في الممارسة الطبية وبرامج الصحة العامة، وأهم هذه المقايس: منسح وجنكنز، للنشاط JAS الذي نشر عام ١٩٧٩، وقائمة ميلون للصحة السلوكية MBHI المني طورها فسريق من المنشورة في العام نفسه، ومقاييس الحالة الصحية HSM التي طورها فسريق من تخصصات متعددة ونشرت عام ١٩٨١ ( 661 - 657 . 661 ).

وفى السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين تم التوسع فى بحث مشكلة استخدام البنود المستترة subtle مقابل المكشوفة أو الواضحة obvious فى اختبارات الشخصية. ولكن دراسات مختلفة كشفت عن أن البنود الواضحة تعد منبئات أكثر فاعلية، مع أن البنود المستترة ذات إضافة فريدة. وأسفرت دراسة أخرى أن البنود ذات الصدق الظاهرى هى أفضل منبئات بالاكتئاب. (Gynther & Gynther, بالاكتئاب) 1983, p. 215 f)

كما شهد أواخر السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى ظهور بحوث وتطويرات واجهت التعقيدات التى لصقت بقياس الشخصية، وحاولت البحث عن حلول مبتكرة للمثكلات التى طال أمدها. واتسمت هذه الفترة بتطور نظرى ومنهجى له مغزى (Anastasi, 1988, p. 560).

ويثبت وجنثر، وجنثر، (Gynther & Gynther, 1983, p. 218) أن هناك انجماها نحو اشتمال الاستخبارات الحديثة على بنود أقل عدداً بالنسبة للاستخبارات الأقدم، وهذا ما يتوقع أن يستمر في المستقبل. كما يوصيان واضعى الاستخبارات بتذكر حقيقة أن الأفراد لايتصرفون بشكل متسق كما يعتقدون أنهم يفعلون. ويؤدى بنا

ذلك إلى تفصيل القول عن تصميم الاستخبارات، وهذا هو موضوع الفصل التالي.

#### ملخص: تاريخ الاستخبارات

- ١- لمفاهيم التقرير والاختيار عمر يقرب من أربعة آلاف عام (الصينيون)، وكان
   ١ جولتون، أول من صمم استخباراً عام ١٨٨٠.
- ٢- وضع (وودوورث) صحيفة البيانات الشخصية عام ١٩١٩، وهذا هو تاريخ
   ميلاد الاستخبارات.
- ٣- تصنف أهم الاستخبارات بين الحربين العالميتين إلى فثات أربع: الاستخبارات العامة، واستخبارات الانبساط / الانطواء، واستخبارات سمات أخرى، واستخبارات الأطفال.
- ٤- أدت الدراسات الارتباطية لاستخبارات هذه الفترة إلى نتائج مخيبة للآمال، فقد ارتبطت استخبارات السمات المختلفة ارتباطات مرتفعة، في حين ارتبطت استخبارات السمات المتشابهة ارتباطات منخفضة.
- أسفر عديد من التحليلات العاملية لاستخبارات هذه الفترة عن استخراج عاملى
   الانبساط والعصابية.
- ٦- تميزت الاستخبارات التى وضعت بعد الحرب العالمية الثانية بالتوسع فى استخدام التحليل العاملى فى تأليفها، مع استخدام المجموعات المحكية، وطريقة الاختيار من متعدد.
- ٧- يتسم الوضع الراهن بنشر طبعة ثالثة من قائمة مينيسوتا متعددة الأوجه للشخصية، والتوسع في كتابة التقارير الآلية عن طريق برامج الحاسب الآلي، ونشر قوائم إكلينيكية تتسق والدليل التشخيصي والإحصائي للأمراض العقلية (قائمة ميلون الإكلينيكية متعددة الأبعاد)، مع ذيوع التفرقة بين للحالة والسمة، ونمو طرق القياس في فرع سيكولوجية الصحة أو علم النفس الطبي.

\* \* \*



# الفصل الرابع تصميم الاستخبار

#### تمهيد

عند استخدام الاستخبارات في أحد استخداماتها التي وضعت من أجلها (انظر ص ٤٦) يواجه الباحث أو الممارس بأحد احتمالات ثلاثة هي:

١- أن تتوافر الاستخبارات من النوع المطلوب وتتلخص المهمة في هذه الحالة في
 المفاضلة بينها.

٧- أن يتوافر الاستخبار المناسب ولكنه يحتاج إلى بعض التعديلات.

٣- أن تكون الاستخبارات المطلوبة غير متاحة، فتكون الحاجة ملحة عندئذ إلى تصميم استخبار جديد.

وسوف نعالج الحالة الأولى والثانية في الفقرة الآتية، ثم نخصص بقية الفصل لمناقشة موجزة لبعض الجوانب الفنية في تصميم الاستخبار.

#### ١- اختيار الاستخبار المناسب

للاستخبارات استخدامات متعددة (انظر ص ٤٦)، ويمكن أن نقسمها قسمة ككمية بوجه عام إلى استخدامات عملية تطبيقية، ونظرية في البحوث العلمية. وفي الاستخدامات العملية كالإرشاد والتوجيه والتشخيص والمساعدة فيه، فإن الاختصاصي النفسي الممارس يختار الاستخبار المناسب من بين الاستخبارات المتاحة، فإذا وجد أن المشكلة (الإكلينيكية غالباً) التي تواجهه يمكن أن يجابهها عن طريق فحص الحالة بالاستخبار، فإن عليه أن يقوم بنفسه – فهذه واحدة من أهم مهامه – بانتخاب الاستخبار المناسب من ناحيتي الموضوع والمنهج.

وفيما يختص بموضوع الاستخبار فيجب أن يكون نوع البيانات التي يمكن أن تستخرج منه مناسبة للمشكلة موضع الاهتمام، فيجب أن تستخدم الأداة المناسبة لقياس السمة المناسبة: العصابية أو الانطواء أو الاندفاع أو النشاط وغيرها. أما من ناحية المنهج فيجب مراعاة معاملات الثبات والصدق وخصائص عينة التقنين،

وبخاصة إذا كانت المفاضلة تتم بين أكثر من أداة. ولو أنه بوجه عام يجب أن تكون درجة التأكد من نتيجة الاستخبار، والقيمة التي تعطى أسائجه متناسبة مع معاملات ثباته وصدقه. أما فيما يختص بالتقنين standardization فيبجب أن يستخدم الاستخبار فقط مع الحالات التي تناظر العينة التي قنن عليها، وهذه نقطة منهجية مهمة، فاستخبار الراشدين لايمكن استخدامه مع الأطفال، والاستخبار المفنن على الرجال لايصلح للنساء، فضلاً عن أن الاستخبار يجب أن تتوافر عنه بيانات خاصة بالتقنين (المعاير) في الدولة أو الحضارة ذاتها المستخدم فيها.

وتنطبق هذه القواعد نفسها على انتخاب الاستخبار المناسب في البحوث العلمية، ولكن من الملاحظ أن بعض الباحثين المبتدئين يستخدمون الاستخبارات الموجودة فعلاً ببعض التصرف الذي قد يكون في كثير من الأحوال مخلاً بأصول الاستخدام الأمثل، فقد يستخدمون استخباراً مقنناً على مجموعة أجابت عنه بالعربية الفصحي، على أفراد لايعرفون القراءة أو الكتابة وفي موقف قياس فردى، وهذا غير مناسب ولكنه ممكن بشرط إجراء حساب جديد للثبات والصدق، بالإضافة إلى إحكام الصياغة العامية للأسئلة، ويجب في مثل هذه الأحوال عرض الصياغتين العامية والفصحي على عدد من المحكمين الذين يتصفون بالاقتدار والأمانة معاً، مع ضرورة توحيد طربقة إلقاء السؤال على أن يكون في غير حاجة إلى شرح إضافي قد يختلف من فاحص إلى آخر، وهذا أمر مهم جداً، إذ يجب النظر إلى بنود الاستخبار على أن كلا منها منبه يجب تقديمه بطريقة موحدة للجميع.

### ٣- ضرورة ملاءمة مضمون الاستخبار للمفحوصين

بصرف النظر عن مشكلة الصياغة الفصحى مقابل العامية، فمن الأهمية بمكان أن يلائم مضمون الاختبار جمهور الأفراد الذين وضع من أجلهم، أو ترجم للاستخدام معهم، فليس من حسن سياسة الأمور أن نسأل الأميين عن مدى حبهم للقراءة، كما أنه ليس من الصواب أن نستخبر من العوام عن مدى تقديرهم للعلم، أو أن نسأل العرب الملتزمين عن حفلات الرقص، أو أن نستخبر من البسطاء عن مدى كلفهم برياضة القفز بالبراشوت أو استمتاعهم بسماع الموسيقا الكلاسيكية، أو أن نستعلم ممن يعيشون في بيئة صحراوية داخلية عن صيد البحر، أو من يعيشون

في بيئة زراعية عن صيد الحمر المستنفرة ... وغير ذلك. ولنا فيما جاء في الأثر: وحاصوا الناس على قدر عقولهم، أسوة حسنة.

وعلى الرغم من أن هذه مسألة بدهية فغالباً ما يغفل مراعاتها الباحثون، ولا يحفل بتصويبها الممارسون. ومن المؤكد أنه يمكن تدارك هذه المشكلة في الاستخبارات المؤلفة الموضوعة - وتلك أهم المزايا الحقة لها. ولكن الخطأ المشهور (وليس الصواب المهجور) تعريب عبارات الاستخبارات كما هي دون أية مراجعة لها بهدف معرفة ملاءمة بنودها لنا. انظر مثلاً إلى هذه العبارات المستمدة من أحد استخبارات الشخصية المعربة والمنشورة فعلاً:

- يجب أن أعترف بأنه مما يضايقني أن أضع دودة في سنارة صيد السمك.
  - أميل للاستماع إلى الموسيقا السيمفونية الأوركسترالية في الإذاعة.
- أعتقد أن لنكولن (محرر العبيد) أعظم من واشنطون (قائد حرب الاستقلال) في الولايات المتحدة الأمريكية (انظر: أحمد عبد الخالق، ١٩٩٣).

# ٣- قواعد ترجمة الاستخبارات

قد يجد الباحث في بلدنا أن الاستخبارات المتاحة بالعربية غير مناسبة لتصميم دراسته وأهدافها، عندئذ فإن عليه أن يضع أو يترجم الاستخبار المناسب، ويجب أن يكون حاضراً في الذهن أن تأليف استخبار جديد يستغرق - لكى يكون متقناً - وقتاً غير قصير، وهو كذلك ليس أمراً هيناً كما قد يبدو لبعض الباحثين، وفإن وضع بنود جيدة ليس بالأمر السهل، وبعد أمراً منتمياً إلى الفن أكثر من العلم، حيث المبادئ الموضوعية قليلة، والاعتماد على الخبرة أكبره & Eysenck, Arnold (Eysenck, Arnold & متغيرة جداً في مجال الشخصية، بحيث إن التكرار والاعتداد والربط بين البحوث السابقة، يمكن أن يكون أكثر فائدة من الاستمرار في تأليف مقايس جديدة (Vernon, 1953, p. 203 f).

ولكل ذلك فالترجمة فى هذه الحال أفضل من التأليف، بشرط الاستمرار فى إجراءات تقنين الاستخبار، ذلك أن البدء من حيث انتهى غيرنا قد يكون أفضل كثيراً من البدء من نقطة الصفر إن جاز التعبير.

والميزة الأساسية للاستخبارات المعربة إمكان عقد المقاربات بين الحصارات المعربة المكان عقد المقاربات ما لم يكن المحددة المتخدم واحداً. والمثال البارز لذلك تلك الدراسات الحضارية المقارنة المقلق: الحالة والسمة بين أكثر من ثلاثين دولة منها: مصر والسعودية والكويت (انظر: أحمد عبد الخالق، وأحمد خيرى حافظ، ١٩٨٦، ١٩٨٨؛ سبيلبيرجر (Abdel-Khalek 1989; Abdel-Khalek & Omar, 1988)، ومقارنة الشخصية بين المصريين والانجليز (Abdel-Khalek & Eysenck, 1983).

## بعض ضوابط ترجمة الاستخبارات

إن كفاءة استخدام المقاييس المعربة لإجراء المقارنات الحضارية رهن بتكافؤ صورتي الاختبار: الأصلية والمعربة. وقد وضعت ضوابط لتكوين ترجمات لمقاييس القلق (Spielberger & Sharma, 1976)، ويمكن أن تنسحب هذه الضوابط على استخبارات الشخصية بوجه عام، وفضلاً عن ذلك يتعين استخدام الأسلوبين الآتيين في كل من مقاييس الشخصية وعلم النفس الإكلينيكي وهما: الترجمة العكسية واستخدام مفحوصين يتقنون اللغتين.

#### أولاً: الترجمة العكسية: back translation

تتلخص هذه الطريقة في عدة خطوات هي: ترجمة الاستخبار من لغته الأصلية (ص) إلى اللغة العربية (ع) مثلاً، ثم ترجمة الصيغة الأخيرة (ع) إلى اللغة الأصلية (س) للاستخبار (وهذه هي الترجمة العكسية)، وذلك بشرط أن تتم الخطوة الأخيرة عن طريق متخصص يتقن اللغتين وليس له سابق معرفة بالاستخبار في أي من صيغتيه. ثم تقارن الصيغة الأصلية للاستخبار (ص) بالصيغة المترجمة عكسياً (س)، وتتم المراجعات والتصويبات والتعديلات المناسبة نتيجة لمقارنة بنود الصيغتين (س، ص). وغالباً ما تخدث عدة دورات من الترجمة والترجمة العكسية حتى تصل الترجمة إلى تكافؤ مقبول بين الصيغتين. وفي هذه الخطوات يستفاد من خدمات المتخصصين في كل من علم النفس واللغويين الذين يتقنون اللغتين.

ويكشف هذا الأسلوب عن مدى كفاءة الترجمة وتكافؤ معانى البنود في اللغتين (Brislin, 1970, 1980). وقد اتبع هذا الأسلوب في تعريب قائمة القلق:

محلة والسمة (Abdel-Khalek, 1989)، وقائمة (بيك) للاكتئاب BDI - الصيعة العامية العامية السعودية من ترجمة وست، والقيسى (West, 1982)، والصيغة الفصحى من قائمة (بيك) (Abdel-Khalek, 1998).

#### ثانياً: استخدام مفحوصين يتقنون اللغتين bilinguals

يعد تكافؤ المعنى في اللغتين أكثر الجوانب أهمية في عملية الترجمة (Catford, 1965). ويتلخص هذا الأسلوب في تطبيق المقياس في لغتيه الأصلية والمترجمة على مفحوصين يتقنون اللغتين. ويعد ارتفاع معامل الارتباط بين المقياسين دليلاً على كفاءة الترجمة. وقد استخدم هذا الأسلوب في عدد محدود جداً من الاختبارات (سبيلبيرجر وصحبه، ١٩٩٣؛ عادل شكري، ١٩٨٧).

# ٤- أساسيات وضع استخبار جديد

إن توافر استخبارات عربية صميمة هدف لايستهان بأهميته وقيمته، وإذا اختير هذا الهدف الذى يعد أسمى من الترجمة، تبدأ الخطوة الأولى في تحديد السمة أو الخصلة المطلوب قياسها، ويشرع المؤلف في وضع البنود. وفي هذا الصدد نورد النقاط المساعدة التالية كما يذكرها وسندبيرج، (Sundberg, 1977).

#### أ- مصادر اختيار البنود

- ١ الاستخبارات السابقة.
  - ٢- نظرية الشخصية.
- ٣- المقابلات الشخصية.
  - 3- الملاحظات.
- ٥- فروض مسبقة لدى واضع الاستخبار.

ونضيف إلى هذه المصادر، المراجع المتخصصة والسؤال مفتوح النهاية.

#### السؤال مفتوح النهاية open-ended question

يطلب الباحث هنا من المفحوصين أن يجيبوا عن سؤال يتصل بأعراض معينة أو خصائص محددة مثل:

- ما أهم المشكلات الصحية التي تعاني منها؟

- ما أهم الصفات التي يمكن أن تصف بها شخصية الفرد؟

- ما الصفات التي لابد من تحققها في الصديق المخلص؟

ويمكن أن يتخذ السؤال أيضاً صيغاً أخرى مثل: عبارات غير مكتملة يطلب تكملتها، أو عنوان مقال.

وينتج عن السؤال أو عنوان المقال أو العبارات غير المكتملة استجابات كثيرة ذات مضمون مختلف، إذ يصوغ كل فرد إجابته في كلمات أو عبارات خاصة به ومن عنده.

ويستخدم هذا المنهج في حالات محددة أهمها ما يلي:

١- عندما لايتمكن الباحث من حصر كل الاحتمالات الممكنة للإجابة.

٢- في البحوث الكشفية أو المجالات الجديدة للبحث.

۳- عندما يهتم الباحث بنوع الاستجابة وليس درجتها (التحليل الكيفي وليس الكمي).

٤- يستخدم بوصفه خطوة أولية لتكوين الاستخبار ذى النهاية المغلقة.

ومثال الحالة الأخيرة ما قام به مصطفى سويف (١٩٧٠، ص ٢٥٠) عند تأليفه لمقياس الاستجابات المتطرفة في دراسة عملية (إمبيريقية) أجراها عن ظاهرة الصداقة عند المراهقين والراشدين. كما استخدم في قائمة «مونى» للمشكلات أيضاً.

وعند تأليف المقياس العربى لقلق الموت، قدم إلى عدد غير قليل من طلاب علم النفس (من مراحل الليسانس، والماجستير، والدكتوراه) التعليمات الآتية: ويخاف كثيرون من الموت ويقلقون منه، اكتب أكبر عدد من الأسئلة التي يمكن أن تساعدنا على قياس قلق الموت وتمكننا من تقديره لدى طلاب الجامعة» (أحمد عبد الخالق، ١٩٨٧ وب، ص ص ص ١٩٦ - ٧). بعد ذلك تم حذف الأسئلة المكررة والمتداخلة والغامضة الملتبسة وصعبة الفهم وغير المتعلقة بالموضوع والتي

لاَ صبح الحصارتنا، ثم تنقبة البود ومرجعتها وصياعتها، بمهيداً لإجراء انتحليلات الإحصائية عليها.

ومن الجلى أن الخطر الكبير في اتباع هذه الطريقة يكمن في اختيار مفحوصين لايتمتعون بالكفاءة والخبرة المناسبتين في السمة المقيسة، والنصيحة المتوقعة عندئذ أن يلجأ القائم على إعداد المقياس إلى ذوى الكفاءة والتمرس والاتصال بالموضوع.

#### ب- احتياطات عامة عند وضع البنود

من الأفضل عامة أن يكون السؤال قصيراً، ويفضل ألا يزيد عن عشرين كلمة، وإذا وجد اثنان أو ثلاثة اختيارات من فشات الاستجابة، فلابد أن تقدم هذه الاختيارات أمام كل بند، فيجب ألا نطلب من المفحوص أن يحتفظ في ذهنه بالكثير (Oppenheim, 1966, p. 56). ويتعين ألا نستخدم في البنود مصطلحات فنية قد لايفهمها كل المفحوصين أو بعضهم، وإن كان لابد من استخدامها فيجب أن توضح.

وقد ظهر أن من بين الأخطاء الشائعة عند صياغة بنود الاستخبارات ما يلى: الغموض أو الدقة الشديدة في تحديد العبارات وانخفاض القدرة على التمييز. والغموض مسألة درجة، فيجب أن نلاحظ أن الكلمات التالية تتطلب غالباً وضعها بعناية في المكان الصحيح ليتضح المقصود منها تماماً مثل: دائماً، فقط، غالباً، أحياناً، عادة، كثيراً، معظم ... وغيرها. ويجب أن يسأل السؤال عن أمر واحد فقط، وأن يكون سهلاً واضحاً (Eysenck, Arnold & Meili, 1972, p. 115).

ويورد (آيكن) (Aiken, 1988, p. 43) و (بابي) - 127 - (Aiken, 1988, p. 43) و يورد (آيكن) (Aiken, 1988, p. 43) عدداً من النصائح عند وضع أسئلة الاستخبار، نوردها مع إضافة غيرها كما يلى:

١ – تأكد من أن كل عبارة تتعلق بموضوعات مهمة وغير تافهة.

٢- ضع عبارات قصيرة نسبياً.

٣- يخنب المنود الممفية وبخاصة النفي المزدوج (نفي النفي)

- ٤- اجعل عدد العبارات التي يجاب عنها في حالة وجود السمة بـ قعمه
   مـاوياً تقريباً لعدد العبارات التي يجاب عنها بـ ٤٧٥.
- ه- يجب أن تكون الأسئلة أو العبارات واضحة غير غامضة مع تجنب البنود
   المخادعة.
- ٦- يقع بعض المؤلفين في خطأ الخبير expert error فيتصورون أن ما هو واضح
   لهم واضح بالتبعية للمفحوصين.
- ٧- يجب أن يسأل السؤال عن أمر واحد فقط، وكلما ظهرت كلمة (و) فيجب
  أن يراجع السؤال من هذه الناحية.
  - ٨- بجنب الأسئلة المركبة والمعقدة.
  - ٩- يتعين أن يناسب الاستخبار للمفحوصين وقدرتهم على الإجابة عنه.
    - ١ يجب أن تكون الأسئلة متعلقة بالموضوع الذي نسأل عنه.
- ١١ البنود القصيرة أفضل كثيراً، فالمفحوص غير مستعد المذاكرة البند حتى يفهمه ثم يجيب عنه.
- ١٢ يساعد قصر البند على قراءة المفحوص له بسرعة، وفهم المقصود منه،
   والإجابة عنه دون صعوبة.
- 17 بجنب البنود السلبية، فقد ظهر أن النفى يمهد الطريق لإساءة تفسير البند، فإن عبارة مثل: وأصدقائي ليسوا من النوع المضطرب، ظهر أن نسبة غير قليلة من المفحوصين سيهمل قراءة كلمة وليسوا، ويجيب على هذا الأساس.
- ١٤ براعة الاستهلال في بنود الاستخبار، فلا تبدأ الاستخبار بعبارات منفرة كثيراً
   أو تعرض لأعراض خطيرة.
  - ١٥ بجنب الأسئلة المتحيزة التي توحي للشخص بالإجابة في انجماه محدد.
- 17 إذا شك الباحث في كفاءة سؤال معين أو تخيزه، فعليه أن يسأل أكثر من سؤال حول هذا الموضوع، وتخسب معاملات ارتباط كل منها بالدرجة الكلية، ويستبقى البند الذي حصل على أعلى ارتباط.
  - ١٧ يجب ألا تكون الأسئلة مختصرة جداً حتى لايسع المفحوص تفسيرها.

١٨ - استخدم لغة دقيقة.

ويمر الاستخبار عادة بمراحل متعددة قبل أن يتاح لاستخدام علماء النفس الباحثين والممارسين، فلابد أن يحسب له ثبات وصدق بأكثر من طريقة، بالإضافة إلى استخراج معايير على عينة تقنين كبيرة الحجم.

## جـ- صياغة البنود وتنسيقها

الخطوة التالية هي تنقية هذه المجموعة من البنود، وقد يحتاج الأمر إلى حكام للتقليل من البنود المكررة أو المتشابهة. ثم تأتي مرحلة الصياغة فيقوم واضع الاستخبار بتحليل مدى صعوبة قراءة الكلمات والجمل حتى تتناسب مع المجموعة التي سيطبق عليها، ويجب أن توضع صيغة البنود في الاعتبار، فإن النفي المزدوج (نفي النفي) يثير الخلط لدى المفحوصين، ومن الأفضل التقليل منه. ويجب أن تتخذ قرارات بالنسبة لعدة مسائل مثل: هل يستخدم الشخص الأول (صيغة المتكلم أو المخاطب) أو صيغة الغائب؟ وهل الأنسب استخدام الأسئلة أو العبارات المستقلة أو الاختيار بين عدد من البدائل؟ وكيفية تنظيم البنود في الصفحة. وغالباً ما تختبر البنود على مجموعات استطلاعية لبيان أسلوب استجابتهم، ولاكتشاف ما قد يحدث من سوء فهم. ولابد من الاستفادة كذلك بما سنورده في الفقرة الخامسة يحدث من سوء فهم. ولابد من الاستغادة كذلك بما سنورده في الفقرة الخامسة من هذا الفصل عن طرق تأليف الاستخبارات، وفي الفقرة السابعة عن مشكلة الصياغة اللغوية.

## د- تحليل البنود

يستخدم تخليل البنود item analysis كإجراء إحصائى لعزل أنواع معينة من البنود أو حذفها، وبخاصة تلك التى لاتضيف إلى الدرجة الكلية بما فيه الكفاية، ويتم ذلك بعدة طرق أهمها حساب معاملات الارتباط بين كل بند والدرجة الكلية، إذ تخذف البنود ذات الارتباطات المنخفضة. وهناك إجراء آخر أدق هو ترتيب المفحوصين تبعاً لدرجاتهم الكلية على الاستخبار، يلى ذلك تكوين مجموعتين المفحوصين تبعاً لدرجاتهم الكلية، ثم تفحص الفروق بين استجابات هما أعلى ٧٢٪ وأقل ٧٧٪ في الدرجات الكلية، ثم تفحص الفروق بين استجابات هنعما وعدد استجابات «نعما في كل مجموعة على حدة، واستخراج النسبة المثوية لكل من الفئات الأربع، ثم تطبق المعادلة المناسبة ومنها - مثلاً - معامل ارتباط وفاى، وهو في هذه الحالة مقياس لصدق البنود.

وتسمى هذه الطريقة الأحيرة في نخليل البنود بالمقارنة الطرفية (أى المحموعتين المتطرفتين في الدرجة الكلية) (فؤاد البهى السيد، ١٩٧٩، ص ص ٢٤١ - ٨)، وتعطى مؤشراً مهماً هو دليل التمييز discrimination index، والأخير مقياس للارتباط بين الأداء على بند ما والدرجات على محك داخلى، حيث لايكون الحك الخل الخارجي متاحاً دائماً. وأفضل من هذا الحك الداخلي (الدرجة الكلية) محك الدرجة على اختبار فرعي يشتمل على هذا البند.

وعند البدء بتحليل البنود فمن المرغوب فيه أن يتوافر على الأقل ضعف الطول النهائي للاستخبار، وللتقليل من احتمالات التغيرات النابخة عن الصدفة في تخليل البنود يقترح بعض الباحثين أن تطبق البنود على ٣٠٠ مفحوص على الأقل (Lemke & Wiersma, 1976, p. 251).

#### ملاحظة عامة

يجب ألا يكتب اسم الاستخبار الحقيقى والكامل على أوراق الإجابة أو كراسة الأسئلة التى تقدم للمفحوص، وبخاصة فى أنواع معينة من الاستخبارات كتلك التى تقيس العصابية والتصلب والقلق والاكتئاب والجمود وأشباهها. كما تنص التوصيات الفنية؛ على ضرورة بجنب كلمة واختبار، فى الأوراق التى تقدم للمفحوص. ويوصى المؤلف باستخدام عبارات عامة مثل: واستفتاء للشخصية، واستفتاء لتقدير الذات، وصف مشاعرك.

#### ٥- طرق تأليف الاستخبارات

يتبع مؤلفو الاستخبارات طرقاً أربع في اختيار بنود استخباراتهم وتكوينها. وهذه الطرق ليست بدائل يحل بعضها محل بعض، ولكن يمكن استخدامها معاً عند وضع استخبار واحد، وقد استخدمت فعلاً بعض الاستخبارات طريقتين أو أكثر من هذه الطرق. والانجاء الحديث هو استخدام مختلف الطرق ومعالجتها بوصفها خطوات مختلفة ومتتابعة في عملية تأليف الاستخبار الواحد. وهذه الطرق هي: صدق المحتوى، والمجموعات المتعارضة، والتحليل العاملي، ونظرية الشخصية. ونعالج هذه الطرق بالتفصيل في الفقرات التالية:

#### أ- صدق المحتوى

يطلق على حساب صدق المحترى content validation أيضاً عدة أسماء: المنحى المنطقى، أو الحدسى، أو العقلى. ويتنضمن استخدام العقل والمنطق الاستنتاجي في تطوير مقايس الشخصية.

وتعد هذه الطريقة في وضع الاستخبارات - من الناحية التاريخية - أول ما استخدم من إجراءات، فقد وضع وودوورث بنود وصحيفة البيانات الشخصية (انظر ص ٥٢) معتمداً على معلومات خاصة بأعراض العصاب، مستمدة من مراجع علم النفس المرضى والطب النفسي ولقاءات عقدت مع الأطباء النفسيين، بالإضافة إلى المشكلات والأعراض التي ذكرها العصابيون أنفسهم.

والأسلوب المستخدم في طريقة صدق المحتوى حدسى أو منطقى؛ إذ يسلم مؤلف الاستخبار هنا – ضمناً أو صراحة – بوجود بعد في الشخصية يمكن قياسه، ويحاول أن يستنتج منطقياً نوع المحتوى الذي يجب أن يقيس هذا البعد، ويضع بنوداً محقق هذا المعيار، مثال ذلك أن الباحث الذي يريد أن يقيس سلوك الأكل، فمن المعقول أن يضمن مقياسه المقترح عبارات مثل: وكثيراً ما أكل بين الوجبات، أما العبارات التي لا تحمل علاقة مباشرة بسلوك الأكل مثل: وأستمتع بحل الألغاز المعقدة، فيجب ألا تضمن في مثل هذا الاختبار الذي يستخدم المنحى المنطقى أو طريقة صدق المحتوى.

والخاصية الأساسية المميزة لهذا المنحى المنطقى المتصل بالمحترى هي أنه يفترض أن بنود المقياس تصف شخصية المفحوص وسلوكه، فإذا وضع شخص دائرة حول ونعم، أمام عبارة وأنا مندفع، فيفترض عندئذ أنه فعلاً مندفع & Saccuzzo, 1982, p. 315)

ومن النماذج المبكرة للاستخبارات متعددة الأبعاد التى استخدم فى تأليفها طريقة صدق المحتوى كل من: قائمة (بل) للتوافق BAI، وتقيس توافق الفرد فى مجالات منزلية واجتماعية وانفعالية ... وقائمة (بيرنرويتر) للشخصية BPI، وتقيس سمات مثل الانطواء والعصابية. وقد نشرت القائمتان - لأول مرة - فى الثلاثينيات من القرن العشرين، وتمثلان تقدماً على صحيفة البيانات الشخصية من وضع وردوورث، - على الأقل - فى تعدد أبعادهما، وإمدادهما للباحث بأكثر من

درجة وليس درحة واحدة شاملة. ومن هذه الناحبة بعدان مستراً وسلفاً بعديد من استخبارات الشخصية الحديثة (Kimlan & Saccuzzo, 1982, p. 319).

وتعد قائمة «مونى» للمشكلات Moony Problem Check List المنشورة عام ١٩٥٠ مثالاً أحدث نسبياً لصدق المحترى، فإن بنوته هذه القائمة التى تغطى مدى واسعاً من الميول والأنشطة والاهتمامات قد اشتقت من سجلات الحالات وجلسات المقابلة الإرشادية والتقارير المكتوبة عن المشكلات الشخصية التى ذكرها حوالى أربعة آلاف من طلاب المدارس العليا، والهدف الأساسى من هذه القائمة اتخاذها دليلاً للتعرف إلى المشكلات كى تناقش جمعياً أو بهدف الإرشاد الفردى دليلاً للتعرف إلى المشكلات كى تناقش جمعياً أو بهدف الإرشاد الفردى (Freeman, 1962, p. 557).

وعلى الرغم من أن عدد البنود التى يختارها المفحوص فى كل مجال من المجالات التى تحددها القائمة تسجل، فلا يستخرج من قائمة مونى للمشكلات، درجات للسمات أو مقايس لدرجة التوافق؛ إذ إن التركيز موجه إلى البنود الفردية كما يدركها المفحوص أو كما يقررها بنفسه على أنها مشكلات أو مصادر لصعوبات تواجهه. ومع أنه لم يتم تقويم سيكومترى مباشر لهذه الأداة فإن الدلائل التى تجمعت تشير إلى كفاءتها (Anastasi, 1988, p. 525).

#### نقد صدق المحتوى

أثبتت الاستخبارات المبكرة منذ صحيفة «وودوورث» للبيانات الشخصية المؤلفة بهذه الطريقة أنها ذات فائدة جمة بوصفها طرقاً للفرز، ووسائل للحصول على معلومات عن الشخص دون حاجة إلى مقابلة فردية تستغرق وقتاً غير قصير. ولكن لم يمر زمن طويل إلا وظهرت جوانب ضعف في هذه الطريقة.

وإن افتراض الصدق الظاهرى لبنود الاستخبار يجعل طريقة صدق المحتوى تفترض أيضاً أن المفحوص يتخذ مدخلاً سوياً نحو الاستخبار، يطيع التعليمات، ويقرأ كل بند، وبجيب عنه بأمانة بقدر الإمكان. وحتى مع التسليم بصدق هذه الافتراضات فإن المفحوصين قد لايستطيعون تقويم سلوكهم الذاتى - بشكل موضوعى - فى المجال الذى تغطيه بنود الاستخبار (مثل: لم أعان أبداً من الأرق). وحتى إذا كان المفحوصون قادرين على تقويم دقيق لذواتهم، فقد لايفسرون بند الاستخبار بالطريقة ذاتها التى يفسرها بها واضع الاستخبار أو مستخدمه، وهو أبضاً

افتراض ضمنى فى طريقة صدق المحتوى. والحقيقة أن هذه الطريقة قد نقدت لاعتمادها على الصدق الظاهرى، والتى استبعدت من استخبارات عديدة بعد إدخال طرق أحدث أهمها طريقة المجموعات المتعارضة .Saccuzzo) 1982, p. 320

ويقع هذا المنهج العقلى في بعض الأخطاء كما بين «ميل» Mechl ذلك أن حدس المجرب أمر مشكوك فيه غالباً من حيث هو مصدر للفروض عن طبيعة الشخصية، فإن ما نعرفه من معلومات عن الجوانب المتشابكة للشخصية ستكون قليلة في الحقيقة، وإن الاعتماد الوحيد على حدس باحث مفرد عن «الرابطة بين السمة والبند» لهو أمر محفوف بالمخاطر (Jackson, 1973, p. 785 f).

#### ب- المجموعات المتعارضة

تسمى طريقة المجموعات المتعارضة contrasted groups أسماء مختلفة منها: المجموعات المحكية criterion، والاستراتيجية الخارجية، أو الاستراتيجية العملية (الإمبيريقية). وتعتمد هذه الطريقة في تأليف الاستخبارات على استخدام نوع من المحك الخك التشخيص المحك الخارجي أو المجموعات المتعارضة، ويمكن أن يكون هذا الحك التشخيص الطبي النفسي.

واختيار مجموعات متعارضة معروفة الخصائص سلفاً والتى تستخدم محكا، طريقة مألوفة، وقد استخدمت كثيراً فى تأليف كثير من الاختبارات النفسية. وعند وضع قائمة للشخصية بهذه الطريقة، يتم اختيار مجموعتين أو أكثر من المجموعات معروفة الخصائص سلفاً مثل: الجانحين وغير الجانحين، متوهمي المرض وغير متوهمي المرض، الفصاميين وغير الفصاميين. ويختار واضع الاختبار عدداً من الأسئلة أو البنود ويطبقها على كل الأفراد في هذه المجموعة المحكية فضلاً عن مجموعة ضابطة سوية، ثم مخلل الفروق بين المجموعتين في الإجابات عن كل سؤال، ويتم الاحتفاظ بالبنود أو مخذف أو مخدد أوزان لدرجاتها على أساس مجاحها في التمييز بين هذه المجموعات المتعارضة، وذلك بهدف التوصل إلى البنود التي نختلف المجموعات عليها بدرجة جوهرية إحصائياً، فيحتفظ بها في المقياس الذي يجرى تأليفه المجموعات عليها بدرجة جوهرية إحصائياً، فيحتفظ بها في المقياس الذي يجرى تأليفه (Freeman, 1962, p. 557).

أكثر من المجموعة الضابطة من الأسوياء - على العبارات الآتية، فإن هذه العبارات تعد مؤشراً للاكتئاب، وتستخدم بنوداً في قائمة لقياسه:

- أصبحت خائر القوى في الآونة الأخيرة. - لدى مشكلات أكثر من معظم الناس. - ليس لى أصدقاء كثيرون.

وتطلق وأناستازى، (Anastasi, 1988, p. 525) على هذه الطريقة المحلى الذى يستخدم كمفتاح empirical criterion keying، وتذكر أن هذه الطريقة المندى يستخدم كمفتاح تصحيح scoring key في إطار نوع من المحك الخارجي. وعند تأليف ووودوورث، لصحيفة البيانات الشخصية، استخدمت بعض الأساليب الإحصائية بهدف المراجعة عند الاختيار النهائي للبنود، عما مهد الطريق أمام تكوين نظام المحك، إذ لم يستبق أى بند في هذه القائمة إذا أجاب عنه ٢٥٪ أو أكثر من العينة السوية في الانجاه غير المرغوب فيه. وكان الأساس المنطقي الذي يعتمد عليه هذا الإجراء، هو أن خصصائص السلوك الذي يحدث بمثل هذا التكرار لدى متجموعة سوية في أساسها، لايمكن أن يكون مشيراً إلى عدم السواء. وقد متحدث في صحيفة ووودوورث، – كذلك طريقة المجموعات المتعارضة عند اختيار البنود، فقد استبقيت فقط الأعراض التي قررتها مجموعة سبق تشخيصها بأنها عسابية، بمقدار الضعف على الأقل أكثر من المجموعة السوية.

وعلى حين يعتمد حساب صدق المضمون أساساً على التفسير الحرفى أو الحقيقى لبنود الاستخبار، وتعد الاستجابة لكل سؤال دليلاً على الوجود الفعلى للمشكلة أو الاعتقاد أو السلوك الخاص الذى يصفه السؤال أو عدم وجودها، فإن طريقة المحك العملى في الجانب الآخر تعالج الاستجابات فيها على أنها مشخصة لسلوك المجموعة المستخدمة محكاً وظهر أنها ترتبط بهذا السلوك.

ويجب أن نلاحظ أن المحتوى الفعلى أو الصدق الظاهرى للبند الموضوع اعتماداً على منحى المجموعات المتعارضة له أهمية قليلة، وبدلاً من ذلك فإن هذا المدخل في تأليف الاستخبارات يحاول أن يحدد أى البنود تميز المجموعتين المحكية والضابطة.

وبعد محديد البنود المميزة لمجموعة عن أخرى، تكون الخطرة النالية استخراج الصدق التمييزي درمجعة قوته التمييزية بالنسبة الصدق التمييزي درمجعة قوته التمييزية بالنسبة لمجموعة محكية مستقلة (أفراد من المعروف أنهم يحوزون الخصائص المقيسة) مقابل مجموعة ضابطة جديدة. فإذا ميز المقياس جوهرياً بين هاتين المجموعتين عندئذ يقال: إنه صادق في تمييزه بينهما. ويمكن استخدام بيانات المجموعة الضابطة السوية – بمجرد تطوير المقياس – في استخراج درجات معيارية.

وبعد وضع المقياس واستخراج صدقه التمييزى يقوم واضع المقياس بخطوة ثالثة في هذا المنحى، إذ يجرى بحثاً إضافياً حتى يؤكد - عملياً - ما الذى يعنيه اختيار المفحوصين لعدد كبير من البنود في مقياس معين، فتختار مثلاً مجموعة مستقلة حصلت على درجات أعلى بمقدار انحرافين معياريين فوق المتوسط على مقياس للعدوانية مثلاً، وتفحص بتعمق لتحديد كيفية وصفهم لأنفسهم، ووصف الآخرين لهم، وخصائصهم الأسرية ... وهكذا. ومن ثم فإذا حصل فرد ما على درجة ترتفع بمقدار انحرافين معياريين عن المتوسط في مقياس معين، فمن المعروف أن البنود التي اختارها هذا الفرد هي تلك التي تميز مجموعة محكية عن مجموعة ضابطة، وأن الدرجات المرتفعة على هذا المقياس تميل إلى أن يحصل عليها الأفراد الذين يحوزون خصائص معينة كما يحددها البحث العملي عليها الأفراد الذين يحوزون خصائص معينة كما يحددها البحث العملي (الإمبيريقي) (Kaplan & Saccuzzo, 1982, p. 316).

وفي وصف مبكر لهذه الطريقة كتب «بول ميل» Meehl قائلاً: إن النوع اللفظى من قوائم الشخصية لاينظر إلى نتيجته غالباً على أنه تقدير للذات أو وصف لها يحيث مختاج القيمة التي نسبغها عليه إلى افتراض الدقة من جانب المفحوص في ملاحظته لنفسه، بل يجب ألا ينظر إلى الاستجابة على ينود الاختبار أكثر من كونها جانباً داخلياً شائقاً من السلوك اللفظى، وربما تكون معرفة هذا الجانب أكثر قيمة من أية معرفة لجانب حقيقى يفهم منه ظاهرياً أن البند يقيسه بنظرة سطحية، ولذلك فإذا قال متوهم المرض أن لديه صداعاً متكرراً، فإن الحقيقة الجديرة بالاهتمام تكمن في أنه (قال) ذلك (Anastasi, 1988, p. 525 f).

وتعد قائمة التقرير الذاتي دون شك سلسلة من المنبهات اللفظية المقننة، وعندما تتبع طريقة المحك فإن الاستجابات التي تثيرها مثل هذه المنبهات تصحح بنظام من

الدرجات - على ضوء ما يرتبط بها من ساوك - تبعاً لما هو ثابت عملياً، ومن ثم فإنها تعالج كاستجابات أى اختبار نفسى آخر (Anastasi 1988, p. 526). وأبرز الأمثلة على هذه الطريقة قائمة «مينيموتا» متعددة الأوجه للشخصية ودليل «كورنل».

وقد تقدم واضعو قائمة (مينيسوتا) بعدد من التجديدات في بناء استخبارات الشخصية، وفكرتهم الأساسية أنه لايفترض شئ عن معنى استجابة المفحوص لبند في الاستخبار، وحيث إن طريقة صدق المحتوى قد «تلقت ضربات قاضية» نظراً لتعدد الافتراضات التي تقوم عليها، فإن مطوري قائمة (مينيسوتا) يذكرون أن معنى الاستجابة للاختبار يمكن أن يتحدد فقط خلال البحث الواقعي العملي (الإمبيريقي) (Kaplan & Saccuzzo, 1982, p. 320).

#### تقويم طريقة المجموعات المتعارضة

الميزة في طريقة المجموعات المتعارضة كما يذكر اسندبيرج، (Sundberg. الميزة في الاختبار ذاته، ومع ذلك (1977, p. 178) أن نوعاً من الصدق العملي يتم تكوينه في الاختبار ذاته، ومع ذلك هناك عيب في هذه الطريقة إذ التج عنها عادة خليط غير متجانس من البنود عنه بأحباناً تفسيره من الناحية النظرية، كما أنها يمكن أن تثبت الخصائص الراحية إلى الحيات المختارة التي لاترتبط بالهدف من الاختبار.

وبسنمد صدق القوائم المؤلفة بهذه الطريقة على مدى كفاءة المجموعات المستخدمة أو كمالها بوصفها محكاً (الأعداد ومدى تمثيلها)، وعلى مدى صحة المستخدمات أو التصنيفات التي قام بها علماء النفس والأطباء النفسيون (Freeman, 1962, p. 558)، ومع ذلك يذكر (سندبيرج) (Subdberg, 1977, p. ومع ذلك يذكر (سندبيرج) (1797 أن لهذه الطريقة بعض المزايا بالنسبة لبقية الطرق.

# جـ- التحليل العاملي

تستخدم طريقة التحليل العاملي factor analysis في تأليف الاستخبارات الإجراءات الإحصائية المتحليل العاملي بهدف استخلاص الأبعاد الأساسية للشخصية. والتحليل الماملي منهج لاختصار البيانات وتخفيضها إلى عدد قليل من الوحدات الوصفية أو الأبعاد، وهو كذلك منهج إحصائي للتقليل من الإسهاب أو

الحشو الزائد عن الحاجة في مجموعة من الدرجات التي ترتبط معا ارتباطات متبادلة.

فقد يشتمل استخبار ما على مقياسين يرتبطان معا ارتباطاً مرتفعاً مثل: العداء والعدوانية، ويعنى الارتباط بين هذين المقياسين أنهما يتداخلان فيما يقيسانه، أى أمهما يتقاسمان تبايناً مشتركاً، فقد يرتبطان مثلاً بخصائص الشخصية البارانويدية (وهى شخصية تشعر بالاضطهاد، وتتسم جزئياً بالعدوان والعداء .. وغير ذلك من السمات)، ومن ثم يمكن للمحلل العاملي أن يذكر أن هذا الاستخبار يتكون من مقياس واحد فقط يرتبط بالشخصية البارانويدية (أو الاضطهادية).

كما تتضمن هذه الطريقة استخدام شكل أو آخر من أشكال تخليل الاتساق الداخلي internal consistency بهدف تخديد ما إذا كانت كل بنود الاستخبار المقترح ترتبط بدرجات المفحوص الكلية، أي ما إذا كانت كل البنود تقيس السمة المفترضة ذاتها بطريقة يعتمد عليها، ويستخدم مصطلح الاعتمادية أو الثبات المفترضة ذاتها بمعنى اتساق إجابات المفحوص بالنسبة لمختلف الأسئلة. وتستخدم هنا أحياناً طريقة تخليل المقياس scale analysis التي وضعها وجتمانه unidimensionality بالنسبة للعلى مخديداً دقيقاً لمدى مجانس البنود أو أحادية البعد Vernon, 1953, p. 123) لها (Vernon, 1953, p. 123).

ولكن أكثر الطرق المستخدمة هنا شيوعاً هي التحليل العاملي، بهدف التعرف إلى مجموعات البنود التي ترتبط بدرجة كبيرة بعضها مع بعض، ولكنها ترتبط بدرجة منخفضة أو لاترتبط تماماً مع مجموعات أخرى من البنود. ويجب أن نلاحظ أن الارتباطات التي تحسب في هذه الطريقة تكون بين البنود المفردة وليس الدرجة على المقايس الكلية.

ويبدأ عالم النفس في هذه الطريقة بعدد كبير من البنود يطبقها على عينة كبيرة من الأفراد، ثم تحسب الارتباطات المتبادلة بين الاستجابات لكل بند على حدة وبين الاستجابات لكل البنود الأخرى، أى تحسب كل الأزواج الممكنة من الارتباطات، ثم تحلل معاملات الارتباطات الناتجة عاملياً لتحديد أى البنود تتجمع معا عن قرب بدرجة كافية (ذات تشبعات مرتفعة) كى تكون عاملاً، أو ما إذا كان يجب أن تقسم إلى مجموعات أو أقسام لتقيس سمات محددة.

ويلى ذلك فحص المحتوى والخصائس الظاهرة المتصحنة في بنود كل جمع ويلى ذلك عاملى، بهدف محديد أي جوانب الشخصية التي تشريك فيها، ثم يطلق على هذه البنود الاسم المناسب، وتكون مقياساً لتقدير سمة الشخصية التي حددت عن طريق التحليل العاملي.

وكما هو الحال في كل الطرق الأخرى فإن المحلل العاملي يستقى بنوده مما وضعه سابقوه ويؤلف هو نفسه بعضها الآخر، ومن ثم فإن العوامل التي تظهر له تتجه إلى أن تشترك في بعض الجوانب مع الاستخبارات التي تم تأليفها بطرق أخرى. ومن الواضح أن عدد العوامل المستخرج سوف يعتمد على تعدد المصادر وتنوع البنود المستخدمة (وعلى إمكانية استخدام الحاسبات الآلية وهي كبيرة الآن). ولذلك فإن أي مقياس مؤلف بهذه الطريقة، يجب بالتبعية أن يطبق على عينة كبيرة لمعرفة ما إذا كانت له دلالة أو علاقة بمجموعة معينة أو غيرها، ومن وجهة نظر كل من نظرية الشخصية والاستخدام الفعال لقوائم الشخصية، فإن التحليل العاملي يجب أن يساعد على استخدام المفاهيم والمجموعات المستخدمة محكات العاملي يجب أن يساعد على استخدام المفاهيم والمجموعات المستخدمة محكات (Freeman, 1962, p. 558 f)

ومن أبرز الاستخبارات التى صممت بالمنهج العاملى قوائم وجيلفورد، العاملية التى نشرت فى الأربعينيات، ثم لخصت عام ١٩٥٦ فى ومسح جيلفورد ويمرمان للمزاج، GZTS، والذى يلخص الشخصية ويختزلها إلى ثلاثة عشر بعداً (انظر: أحمد عبد الخالق، ١٩٨٧ وأه، ص ص ١٦٤ – ٥). وتعد هذه أول محاولة أساسية لوضع استخبار متعدد مؤلف اعتماداً على التحليل العاملى، ولكن حظه كان سيئاً لأن قائمة ومينيسوتا، قد غطت عليه، هذا فضلاً عن الطريقة الذاتية التحكمية فى تسمية عوامله. وبعد هذا المسح الآن ذا أهمية تاريخية (Kaplan & Saccuzzo, 1982, p. 320).

ثم بدأ (ريموند كاتل) برنامجاً طموحاً مفصلاً لوصف الشخصية الإنسانية وتحديدها عملياً (إمبيريقياً) وقياس أبعادها، فبدأ بالصفات (أسماء السمات) التي يمكن أن تنطبق على الآدميين، والمستخرجة من معجم غير مختصر. وقد كان كل من (أولبورت، وأودبيرت) قد خفضا القائمة التي وضعاها إلى ٤٥٠٤ سمات حقيقية. ثم أضاف (كاتل) إلى هذه القائمة السمات المتداولة في التراث

السيكولوجى والسيكياترى. بعد ذلك خفض القائمة إلى ١٧١ مصطلحاً اعتقد أبها تستوعب في كل بنود القائمة الأصلية. وقام الطلاب الجامعيون بعد ذلك بتقدير أصدقائهم في هذه الصفات، ثم حسبت الارتباطات المتبادلة بينها وحللت عاملياً. وتم تخفيض الد ١٧١ مصطلحاً إلى ٤٦ بعداً أسماها فكاتل السمات السطحية surface traits، واستخرج من التحليل العاملي في النهاية ستة عشر عاملاً محدداً يستوعب كل المتغيرات، أسماها السمات الأساسية source traits ، ونتج عن هذا العمل الضخم استخبار الستة عشر عاملاً للشخصية ١٥٢ .

#### نقد المنهج العاملي

ينقد وسندبيرج (Sundberg, 1977, p. 178) هذه الطريقة بقوله: إنه يجب أن نلاحظ أن والتجميع الداخلي internal clustering لا يضمن الصدق، وأن ما يسمى بالصدق العاملي ما هو إلا اتساق داخلي، إذ تظل العلاقة مع محك خارجي عملي أمر يتعين البرهنة عليه. وبوجه عام فقد ظهر أن الاستخبارات المؤلفة على أساس عاملي أقل فائدة في المواقف الإكلينيكية العملية بالمقارنة إلى الطرق الأخرى المشتقة صراحة بهدف المساعدة في التمييز الإكلينيكي. ونلاحظ أن وسندبيرج متحيز لطريقة المجموعات المتعارضة المستخدمة محكا، ويفضلها ويثبت لها مزايا على بقية الطرق، ونذكر كذلك أنه ليست كل استخبارات الشخصية تستخدم في المجال الإكلينيكي، بل قد يعيب بعض الباحثين على استخدام الاستخبارات المصممة وكلينيكياً – بطريقة المجموعات المتعارضة مثل قائمة ومينيسوتا متعددة الأوجه للشخصية على مقحوصين من الأسوياء. والرأى لدينا أن الاستخبارات المصممة على أساس عاملي هي أفضل ما يمكن استخدامه في البحوث الأساسية في مجال الشخصية.

وينبه وكومرى، (14 - 12 Comrey, 1962, pp. 12) إلى نوع من الخطأ الذى يمكن أن يقع فيه مستخدم هذه الطريقة، فيرى أن أهم مصدر لعدم الاتفاق بيس المحللين العامليين هو الاستخدام غير الصحيح لبنود الاستخبارات بوصفها متغيرات في الدراسة التحليلية العاملية. وعلى العكس من الإجراء العام المتبع في اختبارات القدرات فإن البحوث العاملية في الشخصية تميل إلى استخدام البند المفرد كوحدة،

بدلاً من تخليل الدرجات الكلية عاملياً في إطار مجموعات من البنود المتجانسة نديها كما يحدث في البحوث الخاصة باختبارات القدرات.

ويذكر كذلك أنه من المعروف منذ زمن أن البند المفرد، وبخاصة البند ذو الاحت الين: اصواب - خطأه، يميل إلى عدم الثبات، وتكون معاملات الارتباط المستنربة منه خاطئة، ومن ثم فإننا نتوقع أن يكون التركيب العاملي مشوهاً.

والطريقة الواضحة - في رأيه - لزيادة استقرار النتائج هي زيادة ثبات المتغيرات التي تحسب الارتباطات بينها، ومن ثم يمكن إحراز تقدم في معاملات الاستقرار بحساب الارتباطات بين الدرجات الكلية المستخرجة من عدد من البنود لها المضمون العاملي ذاته، أكثر من البنود المفردة. والنتائج العاملية المعتمدة على مثل هذه الارنباطات يمكن أن تكون أقل عرضة للتذبذب الناتج عن الصدفة من تحليل عاملي إلى آخر.

والمشكلة الأولى هى أن نشبت أن مجموعة من البنود تعد متجانسة فى مضمونها العاملى، ويجب أن نبدأ بتعريف للمتغيرات التى نرغب فى فحصها. ويلى ذلك ثانيا أن نكتب عدداً كبيراً من البنود بهدف أساسى وهو أن تكون متجانسة ومتسقة داخلياً فى قياس كل متغير تم تعريفه، عندئذ يجرى تخليل عاملى للبنود. ويجب أن يظهر عامل لكل مفهرم تم تحديده، بشرط أن تكون هذه المفاهيم غير مرتبطة معاً بدرجة كبيرة. وإذا كان العامل الذى تم تعريفه محدداً بطريقة معقولة ومستة لل عن غيره من العوامل، وإذا صيغت البنود بعناية، فلابد أن يظهر عامل قوى، يضم معظم البنود التى صيغت لقياسه، ولهذه البنود تشبعات مرتفعة به.

ثم مجمع البنود ذات التشبعات الأعلى، لتكون البنود التى تستخرج منها الدرجة، ويسميها وكومرى : وبعد البنود المتجانسة عاملياً factored الدرجة، ويسميها وكومرى : وبعد البنود المتجانسة عاملياً - أن homogeneous item dimension ، وسوف يترتب على هذا الإجراء - تلقائياً - أن يخذف البنود ذات التشبعات العاملية المنخفضة (أقل من ٤٠٠ مثلاً) ، ويخذف كذلك البنود ذات التشبعات المرتفعة على أكثر من عامل. ويذكر وكومرى أن هذه الماريقة عصممة لاستخراج أكبر اتساق في النتائج، من خلال الاتفاق بين كل من الحكان المنطقية والعملية.

والدرجات الكلية الخاصة بالأبعاد المستخرجة بهذه الطريقة يمكن أن تحسب

الارتباطات بينها باستخدام معامل ارتباط وبيرسون ، ثم مخلل المصفوفة الناججة عن ذنك عاملياً. ويرى أن هذه الطريقة تعطى أكبر استقرار وانساق بين الدراسات العاملية من باحث إلى آخر في المجال نفسه في معظم الظروف، أكثر من حساب الارتباطات بين البنود المفردة.

ومن ناحية أخرى ينقد هذا المنهج نظراً للطبيعة الذاتية في عملية تسمية العوامل.

#### د- نظرية الشخصية

وضعت بعض الاستخبارات على أساس نظرية معينة في الشخصية، فيبدأ مؤلف الاستخبار بتحديد مفاهيم بنائية أو تكوينات constructs على أساس هذه النظرية، ثم يضع بنوداً لتنبه معلومات خاصة بهذه التكوينات.

وفى هذه الطريقة يجب أن تكون البنود متسقة مع النظرية، فإذا كانت النظرية تفترض مثلاً أن الشخصية يمكن تقسيمها إلى ستة مجالات أساسية، فيبذل الجهد عندئذ لوضع بنود تقيس كلاً من هذه المجالات الستة. وفى هذه الطريقة ترشد النظرية وتوجه واضع المقياس عند اختيار بنوده، ويتطلب هذا المنحى أيضاً أن يكون كل بند فى المقياس مرتبطاً بالخاصية التى تقاس، ومن ثم فإن المدخل النظرى يحاول أن يقدم مقياساً متجانساً، ويمكن لواضعه – عند هذه النقطة – أن يستخدم الطرق الإحصائية مثل مخليل البنود (Kapian & Saccuzzo, 1982, p. 316).

ومن أمثلة الاستخبارات المؤلفة على أساس نظرية (469, p. 469) واثمة وإدواردزا التمة وماير – بردجزا التي وضعت اعتماداً على نظرية ويونجا، وقائمة وإدواردزا للتفضيل الشخصى المشتقة من نظرية ومورى، عن الحاجات، وكذلك صيغة وجاكسون، لبحوث الشخصية PRF التي اعتمدت أيضاً على قائمة ومورى، للحاجات، ومقياس القلق الصريح لـ وتايلور، المصمم على أساس بحوث على نظرية السلوك لدى كل من وكلارك هل، وسبنس، ومقياس وكاليفورنيا: ف، نظرية السلوك لدى كل من وكلارك هل، وسبنس، ومقياس وكاليفورنيا: ف، المؤلفة بهذه الطريقة صدق التكوين construct validity، ويستخدم التحليل العاملي غالباً لتنقية بنودها.

ويهمنا أن نورد نبذة عن قائمة «إدواردز» للتفضيل الشخصي EPPI، حيث

تستخدم بتوسع في مراكز الإرشاد، وأجرى عليها قدر من البحوث أكثر من أي استخبار آخر فيما خلا قائمة ومينيسوتاة. وقد اختار وإدر ره ٢٥ حاجة من حاجات ومورى، وباختياره بنوداً تعتمد على نظرية، فقد أصبح وإدواردز، قادراً على بجنب الطرق العشوائية والذاتية، ومع ذلك ماتزال تواجهه مشكلات أساليب الاستجابة والتحيزات، على الرغم من أنه كان مهتماً بوجه خاص بمعالجة التزييف والجاذبية الاجتماعية، حيث عالجها بتكوين أزواج من البنود المتكافئة في الجاذبية الاجتماعية لها، ويطلب من المفحوص اختيار أحدها.

ولم تسلم هذه الطريقة لتأليف الاستخبارات أيضاً من النقد، ويتركز النقد الأساسي - وهو صائب تماماً - حول نقطة مهمة مؤداها: أن صدق المقياس هنا يعتمد على صدق النظرية التي يرتكز عليها.

# ٦- مفاضلة بين طرق تأليف الاستخبارات

فى المفاضلة بين هذه الطرق الأربع لتأليف الاستخبارات يرى بعض الباحثين أن نتيجتها متساوية، على حين يثبت بعضهم الآخر مزايا خاصة تميز طريقة المجموعات المتعارضة، فى حين يعتقد آخرون أنه من الأفضل استخدامها معاً عند تأليف المقياس الواحد، ويفضلون النظر إليها على أنها مراحل يكمل بعضها بعضاً.

ولكن كلا من (هيس، وجولدبيرج) قاما بمقارنة مدى صدق عدة طرق استخدماها في تأليف استخبارات الشخصية، واستنتجا أن الطرق الأربع التي استخدماها لاتختلف بعضها عن بعض في الصدق الكلي ,Hase & Goldberg) . 1967, p. 231)

وفى وقت أحدث يورد (جنثر، وجنثر) (Gynther & Gynther, 1983, p. 218) أن هناك ميلاً واضحاً لأفضلية طريقة صدق المحتوى (أو الطريقة الحدسية الداخلية) على طريقة المجموعات المحكية في بناء الاستخبارات الجديدة وتطويرها.

ومن الواضح أن المفاضلة تتم في الأغلب بين طريقتي: صدق المحتوى والمجموعات المحكية، ومن أهم أسباب ترجيح طريقة على أخرى - في رأينا - المهدف الذئ يرومه واضع المقياس: هل يهدف إلى تكوين مقياس يستخدم في بحوث الشخصية أو مقياس يستخدم في العيادة لتقدير أعراض مرضية ؟

وعلى الرغم مما يراه كاتب هذه السطور من أفضلية لطريقتى الصدق الداخلى والتحليل العاملي؛ فإن الأقرب إلى الصواب أن ينفر مؤلف الاستخبار إلى هذه الطرق جميعاً بوصفها خطوات متتابعة لوضع الاستخبار وتطويره وتنقية بنوده وتحسين خواصه ومعالمه القياسية (السيكومترية).

# ٧- مشكلة الصياغة اللغوية

تبرز مشكلة الصياغة اللغوية للاختبارات سواء أكانت معربة أم مؤلفة، وتلحق هذه المشكلة الاختبارات اللفظية، ولاتتعلق بالاختبارات العملية التي لاتستخدم الألفاظ مادة لها، مثل اختبارات الذكاء الآتية: رسم الرجل، والمصفوفات المتتابعة.

والصياغتان الممكنتان - في الاختبارات اللفظية - هما بطبيعة الحال الفصحي والعامية. والملاحظ أن الفصحي البسيطة (لغة الصحف) تعد مناسبة لقطاع غير قليل من أفراد الوطن العربي (حوالي الثلث)، ويمكن أن تناسب هذه الصياغة قطاع المتعلمين في أي بلد عربي، وهنا يتعين أن يجني ثمار اللغة المشتركة. ولكن المشكلة أن قطاعاً أعرض من المواطنين (يصل عددهم إلى الثلثين تقريباً) لاتناسبهم الفصحي حتى البسيط منها، أولئك هم الأميون. وتجدر الإشارة إلى أن الاختبارات العربية المصوغة بالعامية لاتناسب غالباً إلا المجتمع المحلي أو الثقافة الفرعية الخاصة التي وضعت من أجلها. والأمثلة على ذلك كثيرة نجتزئ منها بهذين المثالين:

١- في قائمة دبيك، للاكتئاب BDI العبارة:

«I feel quite guilty most of the time»

ترجمها كاتب هذه السطور كما يلى: (ينتابني الشعور بالذنب معظم الوقت)، والمرجح أن تصلح هذه الصياغة لجميع المتعلمين في أى قطر عربي. ومن ناحية أخرى ترجم العبارة ذاتها ترجمة سعودية عامية كل من (وست، والقيسي) (West, كما يلى: (أنخسف واجد). وغالباً ما تكون الصياغة الأخيرة مناسبة فقط للمجتمع السعودي.

# ٢- في دراسة أخرى تُرجم - في مصر - السؤال:

«Do yoy sometime, like teasing animals?»

إلى: هل مخب أن تعاكس الحيوانات أحياناً؟ فلم تُفهم كلمة (تعاكس) من قبل عينات طلاب لبنانية، وباستشارة أهليها ظهر أنه لابد من شرحها كما يلى: (Eysenck & Abdel-Khalek, 1988).

ونود الإشارة - في مسألة الصياغة - إلى احتمال ثالث غير الفصحى والعامية، وهو استخدام اختبارات صيغت بالفصحى، مع نطقها بالعامية مترجمة وترجمة فورية الكل حالة على حدة. ويتبع هذه الطريقة بعض الممارسين والباحثين مع الأعيبن وبخاصة في المجال الإكلينيكي. ولهذا الاستخدام محاذير منهجية عديدة، لعل أخطرها أن والترجمة استختلف - لا محالة - من حالة إلى أخرى كلما اختلف الفاحص أو المفحوص على السواء، فلا يكون كل بند من بنود الاختبارات منبها موحداً متساوى المعنى متكافئ الدلالة من حال إلى حال، مما يفتح الباب على مصرائم المأثير عوامل شتى، منها ما يتعلق أساساً بحالة الفاحص ذاته، فقد يكون ملولاً أو مجولاً، نافد الصبر أو جزوعاً، فظاً غليظ القلب أو يقول للمفحوص يكون ملولاً أو مجولاً، نافد الصبر أو جزوعاً، فظاً غليظ القلب أو يقول للمفحوص قولاً ليناً ... وأمثال هذه الاستخدامات يجب ألا نتقبلها بقبول حسن. ويستحيل معها - والحال كذلك - أن تستخرج منها النتائج ذاتها إذا تكررت مرات القياس، وينجم عنها ثبات منخفض للنتائج.

وحيث إن الذين يعلمون والذين لايعلمون يوجدون في كل بلد عربي دون استثناء، فمن المفضل جداً أن تتوافر سلفاً صياغتان لكل اختبار لفظى: صياغة فصحى ميسرة وأخرى عامية محلية، مع وجوب حساب المعالم السيكومترية الأساسية لكل صيغة مستقلة عن الأخرى، شريطة تطبيقهما على عينات متنوعة ذات أحجام كبيرة، وذلك حتى توضع المعايير المناسبة لكل منهما. وعلى الرغم من أن الصياغة الفصحى يمكن أن تستخدم - مع المتعلمين - في أى بلد عربى، فإن العامية لاتصلح غالباً إلا للقطر الذى وضعت فيه وصيغت من أجله، ولايبدو في الأفق القريب أى حل لهذه الازدواجية ما بقيت مشكلة الأمية.

## ملخص: تصميم الاستخبار

- ١- يتعين انتخاب الاستخبار المناسب من ناحيتي الموضوع والمنهج.
- ٢- من الضرورى أن يلائم مضمون بنود الاستخبار المفحوصين الذين سيطبخ
   عنيهم.
- ٣- لترجمة الاستخبارات قواعد وضوابط يجب اتباعها، وأهمها عملية المراجعة عرر طريقي الترجمة العكسية واستخدام مفحوصين يتقنون اللغتين.
  - ٤- تتاح مصادر عديدة لاختيار البنود عند تأليف استخبارات جديدة.
- ٥- تتوافر احتياطات عامة ونصائح محددة عند وضع بنود الاستخبارات لابد مر اتباعها، ثم تأتى بعد ذلك مراحل صياغة البنود وتخليلها.
- ٦- هناك طرق أربع لتأليف الاستخبارات: صدق المحتوى، والمجموعات المتعارضة،
   والتحليل العاملي، ونظرية الشخصية.
- ٧- صدق المحتوى منهج منطقى حدسى، يسلم بوجود بعد فى الشخصية، ويضبع بتوداً لقياسه على أساس عقلى منطقى.
- ٨- تستخدم طريقة المجموعات المتعارضة معروفة الخصائص سلفاً بوصفها محكة.
   وتطبق عليها البنود ذاتها، وتخلل الفروق في الاستجابة لها، ويحتفظ بالبنود التي مجحت في التمييز بينها.
- ٩- يستخدم منهج التحليل العاملي في تأليف الاستخبارات عدداً كبيراً من البيود:
   التي تطبق على عدد كبير من الأفراد، وتستخرج الارتباطات المتبادلة بينها،
   وتحلل عاملياً، ومخدد البنود التي مجمعت معا كي تكون عاملاً.
- ١٠ تبدأ الاستخبارات المؤلفة على أساس نظرية معينة في الشخصية بتحديد.
   تكوينات أو مفاهيم على أساسها، ثم توضع بنود لتنبه معلومات خاصة بها.
- ١١ لكل طرق تأليف الاستخبارات مزايا وعيوب محددة، ومن ثم فمن الأفضل
   استخدام أكثر من طريقة كلما كان ذلك ممكناً.
  - ١٢ يجب أن تَبدَل عناية فاثقة بمسألة صياغة بنود الاستخبارات.

\* \* \*



# الفصل الحامس تطبيق الاستخبار وتفسير درجاته

تمهيد

تعالج الفقرات الثلاث الأولى من هذا الفصل بعض الجوانب الإجرائية العملية في قياس الشخصية عن طريق الاستخبارات، وهي: طريقة التطبيق وجلسة القياس والتعليمات، فضلاً عن واجبات الفاحص، والعوامل المؤثرة في موقف القياس. وذلك بهدف أن يخرج القارئ – وبخاصة الطالب المبتدئ – بفكرة واضحة وعملية عما يتم من إجراءات قياسية (سيكومترية).

أما الفقرات الأربع الأخيرة من هذا الفصل فتركز على ما يتبع تطبيق الاستخبارات من خطوات تساعد على تفسير الدرجة المستخرجة، فنعرض لتقدير الدرجات (التصحيح) والمعايير والصفحة النفسية وتغير المعايير.

### ١ - طريقة التطبيق

قد تُسأل أسئلة الاستخبار شفهياً عن طريق باحث قائم بالمقابلة الشخصية، يقرأ البنود ويسجل الإجابة، وقد تقدم مكتوبة يقرأها المفحوص ويجيب عنها بنفسه. وأياً ما كانت الأحوال فإن طريقة التطبيق إما فردية أو جمعية.

ويتم تطبيق administration استخبارات الشخصية في موقف مواجهة بين الفاحص والمفحوص سواء أكان فرداً أم مجموعة، وتتم الاستجابة في حضرة الفاحص (١)، وهذه الإشارة مهمة لأنها تفرق بين هذا النوع من التطبيق المباشر، وتطبيق آخر غير مباشر يدعى الاستخبار البريدي mailed questionnaire الذي يرسل إلى أفراد عينة البحث عن طريق البريد، والشكل الأخير شائع الاستخدام في علم الاجتماع وكذلك في بعض بحوث علم النفس الاجتماعي، ولكنه غير مستخدم في قياس الشخصية إلا في حالات نادرة جداً.

<sup>(</sup>١) إن ما بنشر على صمحات الجرائد والمحلات ويقال إنه استخبار للشحصية هو من قبيل إساءة استحدام العلم. ولايمكن أن يؤدى إلى قباس دقيق للشخصية

وتطبق استخبارات الشخصية فردياً أو جمعياً، وفي التطبق الجمعي يذكر وأوبنهايم، أن العدد يمكن أن يصل إلى أربعين مفحوصاً في الجلسة الواحدة (Oppenheim, 1966, p. 36)، وإذا زاد عن ذلك فإن الباحث الأساسي يحتاج إلى مساعد. ويجب أن ننبه إلى أن عدد المفحوصين يمكن أن تحددهم سعة المكان.

وعلى أساس ظاهرة التسهيل الاجتماعي(١) فإن المفحوص في الموقف الجمعي يكون أقل شعوراً بالموقف منه في الموقف الفردى، إذ يحس في الأخير بالحرج ولايالف الموقف سريعاً، في حين أنه في الموقف الجمعي يدرك أن غيره يشاركه فيما يمر به، كما أنه يكون منصرفاً عن الشعور بالموقف لأنه يعلم أن أحداً لايركز الانتباه عليه. وتبرز في الموقف الجمعي عوامل شتى مثل: التعاون، والتنافس، والشعور بأن الخبرة عامة، وتوحيد الظروف وطريقة الإجراء. في حين تظهر في الموقف الفردى عوامل مثل: إقامة علاقة طيبة، وضمان تعاون المفحوص، وكسب ثقته، وإثارة اهتمامه، وإمكان الحصول على استجابات قد لايمكنه أن يدلى بها في المؤقف الجمعي، ولذا يجب أن يستخدم المقياس في مواقف من نوع المواقف ذاتها التي قنن فيها، وقد يختلف التقنين الفردى عن الجمعي للاختبار الواحد (محمد عبد السلام أحمد، ١٩٦٠، ص ١٠٠٣).

والاستخبار المقنن فردياً يجب أن يستخدم فردياً فقط وكذلك الجمعى، وهذا أمر مهم فى قياس الذكاء (٢)، ولكن الفروق بين القياسين المعرفى والوجدانى قد تسوغ لبعض الباحثين عدم اتباع ذلك بحرفية فى الاستخبارات، وإن لم يكن ذلك مقبولاً تماماً. ويؤدى بنا ذلك إلى معالجة جلسة القياس.

## ٢- جلسة القياس

إن نتيجة قياس سمة ما لدى مجموعة من الأفراد لاتعكس الفروق الفردية الحقبة في السمة المقيسة فقط، ولكنها تعكس إلى جانب ذلك كل ما يمكن أن يكون أند أثر في موقف القياس. وقد ظهرت أهمية ضبط موقف القياس لعزل أثر

<sup>(</sup>١) التسهيل الاجتماعي social facilitation هو تخسن قدرة الفرد على القيام بالعمل بسرعة ودقة في حضور الآخرين، ولكن بعض الدراسات تشير إلى أن ذلك ينسحب فقط على المهام البسيطة أو الأعمال الني سبق أن أقفها الفرد من خلال التمرين.

<sup>(</sup>٢) فضلاً عن أن المعايير مختلفة في الحالين، انظر مثلاً مقياس (ريفين؛ للذكاء: المصفوفات المتدرجة.

المتعيرات الدخيلة، مبكراً منذ السنين الأولى لنشأة علم النفس التجريبي بمعمل وورت، في لايبزج.

وسواء أكانت الجلسة setting فردية أم جمعية، فيجب مراعاة الاحتياطات الكافية حتى نقلل من أثر العوامل الدخيلة. ويفضل أن تعقد جلسة القياس في الصباح، وذلك حتى لايكون التعب قد نال من المفحوصين. ولابد من النظر إلى جلسة القياس بالاستخبار على أنها مجربة علمية يجب أن تتوافر لها الظروف المثلى، ومن بين ذلك عوامل مثل: الإضاءة والتهوية ودرجة الحرارة المناسبة وعدم التشتيت والبعد عن الضوضاء، والجلسة المريحة، وقمطر (منضدة أو مكتب) يكتب عليه المفحوص، وممر حتى يتمكن الفاحص أو مساعده من المرور بين صفوف المفحوصين، مع مسافة بينهم ليتوفر قدر من الخصوصية وعدم التأثر برأى المفحوص الجاور.

والاستخبارات غير موقتة untimed لذلك يجب ألا نتعجل المفحوصين حتى لايصبح الزمن عاملاً ضاغطاً عليهم، ومع ذلك تعطى تعليمات بأننا نريد الإجابة الأولى دون تفكير طويل. ويجب ألا يكون الاستخبار مسرفاً في طوله حتى لايصاب المفحوصون بالملل، وإلا قسم إلى أكثر من جلسة، ويتعين كذلك بجنب تقديم الاستخبارات في وقت غير ملائم للمفحوصين، كوقت تناول الطعام، أو فترة الراحة لدى العمال، أو بعد يوم مزدحم بسلسلة محاضرات جامعية مرهقة تلقاها الطلاب، ومن البدهي أن التعب يقلل من الدافعية. كما يجب ألا تمنعهم جلسة القياس عن نشاط محبب إلى نفوسهم كلعب الأطفال، أو توقف نشاطاً مسلياً كانوا قد بدأوه ولديهم فرصة الاستمرار فيه. كما يجب ألا يتم تطبيق الاستخبار بعد مجهود بدني أو عقلي شاق من قبل المفحوصين، ولابعد العودة مباشرة من العطلة.

أما بخصوص ضبط موقف القياس فيدكر «كرونباخ» أن الطريقة «العسكرية» فعالة في تحقيق الضبط، ولكنها يمكن أن تضع موقف القياس في صورة غير إنسانية، وتعطى بعض الأفراد الشعور بأن الفاحص لاتهمه مصلحتهم كثيراً. أما التحكم الفعال في موقف القياس فيتحقق بالعلاقة الودية مع المفحوصين، وبأن بكون الفاحص ودوداً ومرناً ومتجنباً للانجاهات العدائية أو المتصيدة للأخطاء، غير

صلف ولامتغطرس (Cr nhach, 1960, p. 45). ومن الضرورى - بوجه عام - أن تقوم علاقة إنسانية تتسم بالاطمئنان والثقة والقبول المتبادل بين طرفى هذه العلاقة الاجتماعية في أساسها: أي الفاحص والمفحوص (فؤاد أبو حطب، وسيد عثمان، وآمال صادق، ١٩٨٧، ص ٨٠).

وعند استخدام الاستخبار في بحث علمي فيجب أن تستثار دوافع الأمانة لدى المفحوصين، ويتعين على الفاحص أن يضع نصب عينيه أنه يقيس جوانب حساسة لدى إنسان يروم تعاونه، وأن طرفاً كبيراً من دقة النتائج منوط أى متعلق بالمفحوصين أنفسهم، ومن المرغوب فيه تماماً أن يكون الفاحص بشوشاً ومشجعاً، ويجب – أخيراً – أن يعرف أنه هو نفسه المتغيرة قد يتدخل في نتيجة الاستخبار. ونعرض فيما يلى لتعليمات الاستخبارات.

#### ٣- التعليمات

تبين علماء النفس تأثير التعليمات instructions في الاستجابة منذ وقت مبكر من نشأة علم النفس التجريبي، وبخاصة في تجارب زمن الرجع reaction time حيث اتضع أثر التعليمات في سرعته، وهو ما أسماه الانج، تلميذ افونت، بالنمط الحسى والنمط العضلي (انظر: أحمد عبد الخالق، ١٩٩٠، ص ص ١٠٧ - ١٠٠). ويرد عادة في دليل تعليمات أي اختبار، التوجيهات أو التعليمات التي يتعين على الفاحص إلقاؤها، ومسئولية الفاحص أن يتبعها حرفياً دون تغيير.

وتختلف التعليمات في التطبيق الفردى عن الجمعى، ليس في الصيغة فقط بل في تحديد الهدف من إجراء الاستخبار: هل هو إرشاد نفسى أو تشخيص ومساعدة فيه ... ويقترح المؤلف أن يذكر صراحة للمفحوص الهدف العام من القياس بأسلوب مبسط وعام، والذي قد يكون في التطبيق الفردى: «للتعرف إلى حالتك النفسية، أو للمساعدة في رسم خطة العلاج ... وهكذا». أما موقف القياس الجمعى، وبعد أن يستقر المفحوصون في أماكنهم ويلزموا الصمت، يبدأ الباحث في إلقاء التعليمات، ونقدم الصيغة المقترحة التالية التي يمكن أن تكون مفيدة لأغراض البحث العلمى:

وسأقدم لكم مجموعة من الأسئلة حول النواحي النفسية، وسوف تمثل

إجاباءكم عنها أهم جانب فى بحث علمى أجريه (أو يجريه قسم أو كلية كذا) ونحاول فى هذا البحث أن نتعرف إلى آرائك وميولك ومشاعرك، والمطلوب منك أن تقرأ كل سؤال بعناية، وتفكر فى سلوكك أو شعورك بوجه عام، وتخدد الإجابة التى تتفق مع طريقتك المعتادة فى التصرف والشعور، وتجيب عنه بوضع دائرة حول ونعم، (تغير حسب صيغة الاستخبار) فى حالة الموافقة أو إذا كان مضمون السؤال ينطبق عليك أكثر، أو تجيب عنه بوضع دائرة حول ولا، فى حالة عدم الموافقة أو إذا كان مضمون السؤال لانطبق عليك أكثر، مضمون السؤال لاينطبق عليك أكثر.

وتذكر أن الإجابة بـ (نعم) مثلاً لاتعنى موافقتك أو انطباق مضمون السؤال عليك في كل الحالات، بل إنها تعنى - ببساطة - أنها تنطبق عليك أو تحدث لك أكثر من (لا) والعكس.

وليست هناك إجابات صحيحة وأخرى خاطئة لأنها ليست أسئلة ذكاء، فكل شخص يجيب عنها من واقع خبرته الشخصية، والإجابة الصحيحة فقط هى التي تصف سلوكك تماماً، وكل ما نرجوه هو تحرى الصدق والدقة في الإجابة، وتذكر أنه لن يطلع على إجابتك أحد.

وإذا أخطأت فى وضع الدائرة أو أردت تغيير إجابتك على سؤال معين فلتضع علامة × على الدائرة التى وضعتها على الاختيار الذى تود تغييره، ثم تضع دائرة حول الاختيار الذى يمثل إجابتك النهائية.

ولا يوجد زمن محدد للإجابة، ولكن الأفضل أن تجيب بسرعة، ولا تفكر كثيراً في المعنى الدقيق لكل سؤال، فنحن نريد إجابتك الأولى. كذلك يجب أن تتأكد أنك لم تترك أى سؤال دون إجابة. وعند وجود أى استفسار لديك، أرجو أن ترفع يدك وسأحضر للرد عليه.

ثم توزع أوراق الاستخبار، مع التنبه إلى أن بعض المفحوصين الشغوفين يودون الاحتفاظ بنسخة من الاستخبار غير تلك التي سيجيبون عنها، ويتم ذلك صراحة بالطلب من الفاحص أو خلسة، وهذا ممنوع تماماً، فيجب أن يقدم الفاحص لكل

مفحوص نسخة واحدة فقط، ويعتذر لمن يريدون الاحتفاظ بنسخة من المقياس - بطريقة لبقة مهدبة ولكنها حازمة حاسمة - ويذكر لهم أن المقاليد العلمية تمنع ذلك.

وعلى الفاحص أن يكون مستعداً لطلب بعض المفحوصين أقلاماً للإجابة، وقد لوحظ أن القلم الرصاص غير مفضل فقد يكون مغرباً لبعض المجيبين بكثرة التغيير، إلى جالب أنه مجهد عند التصحيح، وبخاصة إذا تم ليلاً، إلا إذا كان التصحيح يتم عن طريق آلات خاصة يستخدم فيها نوع معين من الأقلام الرصاص. وينبه الفاحص على المفحوصين أن تكون الدوائر حول ونعم، ولاه، صغيرة الحجم، وذلك حتى تظهر محددة من خلال ثقوب المفتاح فيسهل التصحيح (المعلومة الأخيرة موجهة للفاحص فقط بطبيعة الحال).

ويطلب من كل مفحوص أن يكتب البيانات الأولية في الصفحة الأولى كما يحددها له الفاحص، ويجب أن يحسم الأخير منذ البداية مشكلة كتابة الاسم من عدمه، وسنناقش هذه المسألة في الفصل السابع، ويفضل في البحوث العلمية عدم كتابة الاسم، وإذا كانت الاستخبارات أو بقية أدوات القياس تطبق في جلستين أو أكثر، فيمكن لكل مفحوص أن يضع رقماً بدلاً من الاسم.

ويتعين على الفاحص ومساعده أن يراجعا نسخة استخبار كل مفحوص بعد انتهائه من الإجابة، وذلك للتأكد من عدم تركه أى سؤال، أو عدم وضعه علامتين على السؤال الواحد، وفي حالة حدوث ذلك تعاد للمفحوص أوراقه لتكملتها أو تصويبها. ويجب أن يتأكد الفاحص أن ترك بنود دون إجابة أمر يجعل المقارنة صعبة بين درجات مثل هذا المفحوص وغيره ممن لم يتركوا بنوداً، أو مقارنتها إلى معايير التقنين التي يفترض في أغلبها أو كلها الإجابة عن جميع البنود.

وتمنع الكتابة على الكتيب في حالة تسجيل الإجابة في ورقة منفصلة، ولايسمح بالمناقشة بين المفحوصين، وتوجه الاستفسارات إلى الفاحص فقط، حيث يجيبهم بصوت منخفض ودون إيحاء بإجابة معينة.

وبعد أن عالجنا جوانب مهمة من جلسة القياس: طريقة التطبيق، والجلسة، والتعليمات، نعرض لأهم واجبات الفاحص ومهامه.

## \$ - واجبسات الفساحص

تتعدد واجبات الفاحص عند تطبيق الاستخبار تبعاً لمراحل التطبيق كما يلي:

## أ- واجبات الفاحص قبل إجراء الاختبار

- ١ -- الحصول على موافقة المفحوصين أو أولياء أمورهم.
- ٢- ألفة الفاحص بالاستخبار ومعرفته به ودراسته له، ذلك أن الفاحص ليس هو
   دائماً مؤلف المقياس.
- ٣- تأمين الظروف الملائمة للقياس، مثل: المقاعد، والإضاءة، والتهوية، والحرارة
   المناسبة، ومستوى الضوضاء غير المرتفع ... وغير ذلك من الظروف الفيزيقية.
- ٤- اختيار مساعدين للفاحص إن كانت هناك حاجة إليهم وبخاصة إذا كان عدد المفحوصين كبيراً، وذلك لتوزيع أوراق الاستخبار، وجمعها، والإجابة عن الأسئلة الإجرائية. ويساعد وجودهم على أن يستتب النظام.
- ٥- اختيار الوقت المناسب للتطبيق، ويجب ألا يزداد الوقت الذى يستغرقه القياس عن ساعة واحدة لتلاميذ المدارس الابتدائية، ولايزيد عن ساعة ونصف لطلاب المدارس الثانوية. ويفضل جداً ألا يزيد وقت القياس عن ثلاثين دقيقة للأطفال قبل سن المدرسة وللأطفال في السنين الأولى من المدرسة الابتدائية.
  وإذا لم يكن الوقت كافياً تعقد أكثر من جلسة.

## ب- واجبات الفاحص أثناء القياس

- ١- اتباع تعليمات المقياس وتوجيهات التطبيق بدقة.
- ٢- تكوين الرابطة الودية rapport، والنصيحة العماية هنا أن يكون الفاحص ودوداً ولكن موضوعياً، وينتج عن ذلك غالباً الرابطة الودية التي ترفع دافعية المفحوص للاستجابة.
- ٣- الاستعداد لمواجهة المشكلات الخاصة: إن أى موقف قياس يولد درجة معينة من التوتر لدى كل فرد تقريباً، وأحياناً يصبح المفحوص قلقاً جداً، فإن اختبار كبار السن والمضطربين عقلياً والمعوقين جسمياً والمحرومين ثقافياً يمثل مشكلات خاصة عند تطبيق الاستخبار. ومن ثم يجب أن يكون الفاحص يقظاً، مرناً، موضوعياً، يألف مادة الاختبار. وعلى الرغم من أن هذه الصفات

ليس من انسهل تعلمها فإن الخبرة بمختلف مواقف القياس تقوم بدور مهم في اكتسابها.

٤ المرونة: الاشك أن قدراً من المرونة عند تطبيق الاستخبار أمر مسموح به،
 وبخاصة عند اختبار الفئات الخاصة.

# جـ- تقديم الاختبار

من الأهمية بوجه عام أن نُخبر المفحوصين مقدماً بمعلومات عن نوع الاختبار الذي سيقدم لهم، والمطلوب منهم، مع بيان الهدف من القياس بإيجاز وبلغة غير متخصصة.

ولابد أن يعرف المفحوصون طريقة موحدة لتغيير إجاباتهم عندما يعن لهم ذلك. وقد حدد كاتب هذه السطور للمفحوصين - في عدد من الدراسات - الطريقة الآتية: وضع علامة × على الدائرة التي يريدون تغييرها، وبعد ذلك يختارون غيرها.

## د- مهام الفاحص بعد القياس

١- جمع الأوراق ومادة الاستخبار وعدها للتأكد من أن شيئاً منها لم يفقد.

٢- كلمة ختامية موجزة عما يمكن للفاحص عمله في استخبارات المفحرصين، وكيف ستستخدم، مع التأكيد على سرية البيانات، وأن نشر أية نتائج عنها لايورد فيها أسماء المفحوصين بطبيعة الحال.

-٣ وضع الدرجات (التصحيح) (Aiken, 1988, pp. 58 - 63).

وبعد أن عرضنا لأهم واجبات الفاحص نختتم هذا الموضوع ببيان العوامل المؤثرة في موقف القياس.

# ٥- العوامل المؤثرة في موقف القياس

تتأثر الدرجات على الاختبار أو الاستخبار بعوامل عدة، ومع ذلك فعندما يحصل الباحث على هذه الدرجات فإنه يميل إلى التفكير في أن الدرجة المستخرجة عمثلة حقاً للقدرة الحقيقية أو السمة التي هدف إلى قياسها. وعملية تضيق الاستخارات عملية فنية تتأثر بعوامل شتى، منها: موقف القياس، وخصائص

الفاحص، وسمات المفحوص، والعلاقة بين الفاحص والمفحوص، والتفاعل بينهما (Kaplan & Saccuzzo, 1982, pp. 172 - 178) يلى:

## ا- عنصر الفاحص أو جنسه

بحثت بتوسع مشكلة اختبار فاحص أبيض لمفحوص أسود (أو العكس) في الولايات المتحدة، وبخاصة في قياس الذكاء. وتشير تقارير عديدة إلى أنه لايوجد دليل قوى على أن عنصر race الفاحص له تأثير على درجة المفحوص في اختبارات الذكاء. ويشير وساتلر، وجوين، Sattler & Gwynne عام ١٩٨٢ إلى أن الاعتقاد بأن الفاحص الأبيض يعوق الأداء على الاختبار لدى الأطفال السود، أسطورة شاع الاعتقاد فيها، ولكن لم تؤيدها الدراسات العلمية. وفيما يختص باستخبارات الشخصية يمكننا القول بأن هذا الاستنتاج ذاته ينسحب عليها. ومن حسن الحظ أن هذه المشكلة من أساسها غير موجودة في مجتمعنا العربي.

# ب- العلاقة بين الفاحص والمفحوص

من الممكن أن تتأثر درجات الاختبار أو المقياس بسلوك الفاحص وعلاقته بالمفحوص. وأحد هذه المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في درجات المقياس الرابطة الودية. وقد كشفت إحدى الدراسات عن تأثير هذه الرابطة في نسبة الذكاء المقيسة، حيث اختلفت العلاقة من المحادثة الودية والتدعيم اللفظي إلى الرابطة المحادثة ولاتدعيم. وفي أي موقف قياس يجب ألا يحاول الفاحص أن ينشئ رابطة ودية تختلف من مفحوص إلى آخر.

وإذا كان الأمر كذلك في مجال أكثر ثباتاً واستقراراً كالذكاء، فما الحال في مجال الاستخبارات؟ لاشك أنها أكثر تأثراً بالعلاقة بين الفاحص والمفحوص نظراً لشمول مضمونها لمواقف وجوانب اجتماعية وانفعالية ومزاجية.

# جـ- آثار توقع الجرب expectancy effects

يمكن أن تتأثر البيانات التي يتم جمعها في التجارب أحياناً بما يتوقع الجرب أن يجده، وقد أورد (ليفيت) (Levitt, 1968, p. 114) – منذ وقت مبكر – أن قلق المجرب يسبب قلقاً لدى المفحوص، وأن التأثير على المفحوصين بهدف الحصول

هاى بيامات تؤيد فرص البحث يوجد لدى اشربين دوى الدرجة امرتدعة من المتس وقد أجرى وروبرت روزنتال، وزملاؤه في حامعة «هارفا دا سلسلة طويلة من التجارب في هذا الصدد، وكانت هذه التجارب من الأهمية إلى الدرجة التي أسميت فيها تأثيرات توقع المجرب بد «أثر روزنتال، Rosenthal effect ، والطريف أن هذا الأثر ينسحب على التجارب على الفئران.

وقد بين وروزنتال، أن أثر التوقع ينجم عن استخدامات مستترة جداً وخفية للتواصل غير اللفظى بين الجحرب والمفحوص، وقد لايعى المجرب بحقيقة دوره فى هذه العملية. كما ظهر أن وأثر التوقع، له تأثير ضئيل جداً ومستتر على الدرجات. وفضلاً عن ذلك فقد أشار وروزنتال، إلى أنه يحدث فى بعض المواقف ولايحدث فى غيرها. وأن تحديد ما إذا كانت درجات الاختبار تتأثر بالتوقع يتطلب فحصا دقيقاً للاختبار المعين الذى استخدم.

كما اتضح بعد ذلك أن هناك متغيرات مختلفة متصلة بهما يين الأفراد من عمليات تؤثر في أحكام المجربين على المفحوصين، وقد تؤثر هذه الانحيازات في تقدير درجات الاختبارات، ومن ثم فيجب أن يكون المجربون واعين بأن علاقاتهم بالمفحوصين يمكن أن تؤثر في موضوعيتهم بالنسبة لأنواع معينة من الاختبارات(١).

وعلى الرغم من أن نتائج دراسات آثار التوقع غير متسقة غالباً فمن الأهمية بمكان أن يوجه اهتمام دقيق لاحتمال التحيز النانج عن أثر التوقع. وحتى النقد الحاد الذى وجهه (روزنتال) لاينكر إمكانية التحيز في أثر التوقع. ومن ثم فمن الأهمية دائماً أن يبذل الفاحص جهداً قدر استطاعته للتقليل من احتمال مخيز الجرب أو القائم بالتطبيق.

د- آثار تدعيم الاستجابة

نظراً لوجود أثر معروف للتدعيم على السلوك فمن المهم جداً أن تطبق الاختبارات في ظل ظروف مضبوطة ومحكمة، فقد ظهر أن الاستخدام غير المنظم

 <sup>(</sup>۱) برهن «دوناهى، وساتلم» على أن الطلاب في تقديرهم لدرجات اختبار وكسلر لذكاء الراشدين مالوا إلى
 إعطاء درجات أفضل لبنود معينة للمقحوصين الذين يحونهم أو يدركونهم على أنهم ودودون.

المائد المرتد (۱) يمكن أن يدمر ثبات درجات الاختبار وصدقه. وكشفت بعض البحوث أن الثواب قد يكون له تأثير مهم على درجات الاختبار، وأسفرت دراسات كثيرة عن أن آثار المديح أو التدعيم اللفظى (مثل: أنت تعمل بشكل جيد) له القوة ذاتها التي للمال أو للحلوى، ولكن نتائج مثل هذه الدراسات أحياناً تكون معقدة. هذا في مجال الذكاء فما بالنا بمجال أكثر حساسية للمتغيرات الدحيلة كالشخصية؟

أما الدراسات التى أجريت على الانجاهات والبحوث المسحية فتؤكد الأثر ذاته للتدعيم، ففى دراسة عن مدى انتشار الأعراض العضوية لدى عينتين من ربات البيوت خلال مقابلة شخصية ظهر أن عدد الأعراض التى تقررها السيدة تزداد جوهرياً عندما تصدر عن القائم بالمقابلة موافقة أو استحسان عند تقرير السيدة لوجود العرض لديها، وذلك فى مقابل عدم صدور أى تعبير من القائم بالمقابلة فى المجموعة الثانية.

وفى دراسة مشابهة أضيف إلى القائمة عرضان يجب ألا يختارهما أى فرد، وهما: ﴿هَلُ أَمْعَاءُكُ مَا رَبُّكُ جَمَّا اللهُ القائمة عرضان يجب ألا يختارهما أى فرد، وهما: ﴿هَلُ أَمْعَاءُكُ مَا رَبِّهُ جَمَّا اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الأعراض إذا حدث تدعيم المحلية تقريرهم أعراضاً أخرى. ونتيجة لتأثير التدعيم على الأداء، فيتعين على الجربين أن يتبعوا نظام ضبط دقيق جداً لاستخدام العائد مرتد.

ويجب أن تقدم الاختبارات في ظل ظروف مقننة موحدة، لأن المتغيرات الموقفية يمكن أن تؤثر في درجات المقياس.

وتؤكد معايير الاختبارات التربوية والنفسية التي نشرتها الرابطة الأمريكية لعلماء النفس على أن توجيهات تطبيق الاختبارات يجب أن تكون محددة جيداً وواضحة ومفصلة في دليل الاختبار، وذلك حتى تتبع في كل مواقف تطبيق الاختبار.

# هـ- المتغيرات الخاصة بالمفحوص

أما المتغير الأخير والذي يمكن أن يكون مصدرا كبيرا للخطأ فهو حالة

<sup>(</sup>١) العائد المرتد هو معرفة النتائج، أو هو طريقة لضبط نظام أو جهاز ما، بإعادة إدخال نتائج أداته السابق فيه، أو تقرير سيحة السلوك كالاستحابة المباشرة لفرد أو مجموعة لسلوك فرد آحر، كرد فعل المستمعين لملاحظات متحدث.

المفحوص، فمن المعروف جيداً أن الدافعية والقلق يمكن أن يؤد ا كثيراً في درجات الاحتبار، فقد كشفت دراسات عديدة - على سبيل المثال - أن كثيراً من طلاب المجامعة يعانون من قلق الامتحان test anxiety. ويعاني الطلاب ذوو الدرجة المرتفعة من قلق الامتحان من صعوبة في تركيز الانتباه على بنود الاختبار، ويمكن أن يشتت انتباههم أفكار أخرى مثل: (إنني لا أجيب بطريقة صائبة) أو «أنا أضيع الوقت».

ولا حاجة بنا إلى التأكيد على تأثير طائفة كبيرة من المتغيرات عند تطبيق الاستخبارات مثل: الصحة، ومستوى الدافعية، ونسبة الذكاء، والانتباه ... وغيرها.

وبعد أن ينتهى موقف القياس ويقوم الفاحص بمهامه، تبدأ ،مرحلة تقدير الدرجات.

# ٣- تقدير الدرجات (التصحيح)(١)

يجيب المفحوص عن بنود الاستخبار بوضع دائرة أو علامة (٧) أو حرف أو رمز متفق عليه أو تسويد ما بين خطين في المكان المناسب تبعاً للتعليمات، بعد ذلك تبدأ مرحلة التصحيح scoring أو وضع الدرجات، ويقوم بها الفاحص بنفسه أو مساعد له أو تتم آلياً. وأهم طرق التصحيح أربع كما يلى:

# ا- مفتاح التصحيح scoring key

وهو الأداة التى يكشف بها الفاحص عن الإجابات التى تدل على وجود السمة التى تقاس، ويصمم المفتاح (وهو صفحة شفافة أو ورقة مقواة أو نسخة من الاستخبار ذاته) بحيث تكون به ثقوب إذا طبق المفتاح على ورقة الإجابة تطابق كل ثقب مع الإجابة التى تعد مؤشراً للسمة التى تقاس بالنسبة لكل بند، فإذا لم يكن تحت الثقب في ورقة الإجابة علامة تدل على اختيار المفحوص لها، كانت يكن تحت الثقب غير دالة على السمة المقيسة، وبجمع عدد العلامات التى تصهر خلال ثقوب المفتاح نحصل على الدرجة الخام للمفحوص، ويكون تصهر خلال ثقوب المفتاح نحصل على الدرجة الخام للمفحوص، ويكون للاستخبار الواحد عدد من المفاتيح مساو لعدد السمات الفرعية التى يقيسها (محمد عبد السلام أحمد، ١٩٦٠).

<sup>(</sup>١) "مصطلح الأول أدق ونكن الثامي أكثر شيوعاً.

# ب- الجمع البسيط

تصحح بعض الاستخبارات بمجرد الجمع البسيط لكل فئة من فئات الاستجابة على حدة، كمجموع موافق جداً، ومجموع موافق ... وهكذا. وقد يتوقف التصحيح عند هذا الحد، ولكنه غالباً ما يتلوه الطريقة (جـ) التالية.

## جــ تحديد أوزان للاستجابة

تستخدم هذه الطريقة للتصحيح غالباً في الاستخبارات التي يجاب عنها في حدود مقياس خماسي الدرجات five-point scale ، والافتراض الأساسي هنا هو أن الشخص الذي يذكر أنه - مثلاً - يصاب بالصداع دائماً، لابد أن يفترق عمن يقرر أنه يصاب به غالباً، أو نادراً ... وهكذا. ولذلك فمن المناسب - حتى تستخرج درجة كلية واحدة لمثل هذا النوع من الاستخبارات - أن يحدد وزن لكل فئة من فئات الإجابة تبعاً لشدة وجود العرض أو درجة الموافقة مثلاً. ويمكن أن يكون للفئات الخمس في مثال «الصداع» السابق الأوزان الواردة في جدول (١).

جدول (١): فنات خماسية للإجابة وأوزانها المتدرجة

| تفسيسر الإجابسة              | الوزن الذي<br>تحصل عليه | فنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| عدم وجود العرض.              | صغر                     | أبدآ                                   |
| وجود العرض في أقل درجة.      | ١                       | قليــلاً .                             |
| وجود العرض يدرجة متوسطة.     | ۲                       | متوسط                                  |
| وجود العرض يدرجة كبيرة       | ٣                       | غالبــــا                              |
| وجود العرض بدرجة شديدة جداً. | ٤                       | دائما                                  |

ويصحح مثل هذا النوع من الاستخبارات عن طريق الخطوات التالية:

١- الجمع البسيط للإجابات (بالنسبة لبنود المقياس جميعاً) في كل فئة من هذه الفئات الخمس (التكرارات).

٢- تضرب تكرارات كل فئة من الفئات الخمس في الوزن المقابل لكل منها.

١- بجمع حواصل الصرب النائقة عن العطوة (٢) فتحثل الداحة الكلية على الاستخبار.

وقد استخدمت هذه الطريقة في مقياس وويلوبي، للميل العصابي (انظر الباب شائث). وتستحدم في استحبار ويرزوبتر، صريقة فتشابه ظاهرياً مع هذه الطريقة إلا أيها تختلف تماماً عنها، وتتلخص في وضع أوزان محتلفة للبند الواحد بالنسبة لعدد من السمات، وهي طريقة معقدة تتسبب في تعقيدات سيكومترية شديدة سوف بناقشها في الباب الثالث.

# د- التصحيح الآلي

بدأ استخدام الآلات الحاسبة في تصحيح الاستخبارات في الستينيات، واتسع استخدامها في لعقود الشلالة الأخيرة. ويتطلب التصحيح الآلي أوراقاً مستقلة لاحابة ذات مواصفات خاصة، ويقوم الفاحص بتسويد مكان الإجابة بقلم رصاص معين يمكن للآلة قرءته عن طريق جهاز آلي فاحص scanner محيث تقوم الآلة قرءته بوساعة نظام للشفرة الموضعية بإحدى طريقتين: خلايا ضوئية حساسة للأبيض والأسود، أو التوصيل الكهربي لمادة الجرافيت المصنوع منها الأقلام (فؤاد أبو حظم ورملاؤه، ١٩٨٧) من ويستخرج غالباً تقرير مطبوع عن كل حالة أو مجموعة.

#### ٧- الصفحة النفسة

بعد تصحيح الاستخبار واستخراج درجاته، يود عالم النفس أن يفسر الدرجات المستخرجة بالنسة لكل حالة أو مجموعة من الحالات. وبين التصحيح (استخراج السرحات) وبيان دلالاتها (التفسير) توجد خطوة يروم فيها عالم النفس أن يعبر عن النتيجة المستخرحة بطريقة واضحة، ويكون ذلك بتمثيلها بيانياً على شكل منحنى يدعى الصفحة النفسية profile chart or psycnograph.

وقد سن أن قسمنا الاستخبارات من حيث عدد السمات التي تقيسها والدرجات التي تستخرج مها إلى نوعين هما:

١ - استخبارات أحادية البعد تقيس سمة واحدة فقط.

٢- استخبارات متعددة الأبعاد تقيس أكثر من سمة واحدة.

وليست هناك حاجة في النوع الأول إلى تمثيل درجة المفحوص تمثيلاً بيانياً؛ إذ الدرجة واحدة فقط، ويمكن مقارنتها - مباشرة - بمعايير الاستخبار، ولكن الحاجة ماسة في النوع الثاني من الاستخبارات متعددة الأبعاد إلى تمثيل درجات المفحوص بطريقة واضحة تحقق واحداً أو آخر من المتطلبات الأربعة الآنية:

١- التعرف إلى الدرجات التي حصل عليها المفحوص في كل سمة بطريقة مباشرة.

٢- معرفة النمط العام لدرجات السمات التي يقيسها الاختبار لدى المفحوس.

٣- الكشف عن السمة التي حصل فيها المفحوص على أعلى درجة، والسمة التي لها أقل درجة.

التعرف إلى مركز درجات المفحوص على مختلف السمات بالنسبة لواحد أو
 آخر من المعايير: متوسطات، مثينيات، درجات معيارية، ... وغيرها.

ولتحقيق ذلك تمثل درجات المفحوص أو المفحوصين على الاستخبار متعدد الأبعاد بشكل من أشكال الرسم البياني يدعى الصفحة النفسية، وهو منحني يمثل درجات المفحوص على عدد من السمات. وتشتمل الصفحة النفسية الواحدة على محورين هما:

أ- المحور الأفقى ويمثل السمات التي يقيسها الاختبار.

ب- المحور الرأسي ويمثل الدرجات على هذه السمات.

ويقدم شكل (٤) مثالاً لصفحة نفسية تشتمل على خمس سمات، ودرجات أحد الأفراد عليها.

ويمكن أن تكون الدرجات (على المحور الرأسي) واحدة مما يلي:

١- الدرجات الخام (ابتداء من أدناها إلى أعلاها).

٢- المثينيات (من ١ - ٩٩).

٣- الدرجات المعيارية.

ويشترط في النوع الأول (الدرجات الخام) أن يكون الحد الأدني والحد

الأعلى واحداً بالنسبة لكن السمات المعثلة في الصفحة النفسية، وإذا لم نكن كذلك مخول إلى أحد النوعين الثاني أو الشالث، وفي النوعين الأخيرين تحول الدرجات الخام للمفحوص إما إلى مثينيات أو درجات معيارية (بوساطة جداول واردة في أيل التعليمات)، ثم توقع plotted إحدى الأخيرتين على شكل نقط على عمود كل سمة من سمات الصفحة النفسية، وواضح أن ميزة النوعين الأخيرين إمكان مقارنة درجات المفحوص في مختلف السمات بعضها ببعض من ناحية، وبمعاير الاستخبار من ناحية أخرى.

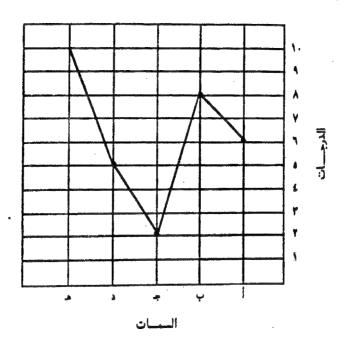

شكل (٤): نموذج لصفحة نفسية وتخطيط لدرجات أحد الأفراد عليها

وقد تخدد مستويات داخل الصفحة النفسية - لمزيد من التوضيح - عن طريق الرسم (خط أسود أو نقط أو مساحة مظللة) بإحدى الطرق الأربع الآتية:

١ - تحديد المستويات المرتفعة والمتوسطة أو المنخفضة في السمات المقيسة.

٣- مخديد المستوى المتوسط فقط على شكل خط عند الرتبة المئينية الخمسين.

-٣ النقطة الفاصلة cut-off point والتي توصف الدرجات التي تصل إليها بأنها

مرنفعة حداً أو تعد مرضية في حالة السمات المرضية (الباثولوحية)، وتخدد عادة بمقدار انحرافين معياريين.

٤- تحديد مناطق (بيضاء) في الصفحة ذات مساحة معينة - على أساس من البحوث - لتشير إلى ما يفترض أنه أفضل مدى للدرجات في كل سمة من سمات الشخصية موضع القياس بالنسبة لمهنة معينة، في حين تشير - مثلاً - المناطق المظللة في الصفحة إلى مستوى عير مفضل ولا مثالي في السمات المطلوبة في إحدى المهن.

وهكذا نرى أن الصفحة النفسية وسيلة مهمة لتمثيل درجات المفحوص على عدد من السمات بهدف المقارنة بين بعضها بعضاً من ناحية، أو المقارنة بين كل منها ومعايير مستخرجة من ناحية أخرى. ويشيع استخدام الصفحة النفسية لأغراض التوجيه المهنى والتعليمي وفي المجال الإكلينيكي كذلك، حيث يود الاختصاصي الإكلينيكي أن يحدد مختلف جوانب الشخصية. وأخيراً فإن أحد مزايا استخدام الصفحة النفسية بيان مدى اقتراب درجات الفرد أو المجموعة من المعايير.

# ۸- المعاييـــر

نقول: إن زيداً من الناس طويل فكيف أطلقنا عليه هذه الصفة؟ إننا نقارن طوله (بالسنتيمترات) بمتوسط أطوال زملائه في الصف الدراسي أو العمر ذاته. وبالطريقة نفسها نتساءل: ما معنى الدرجة ٢٥ التي حصل عليها عمرو من الناس في استخبار للتفاؤل؟ إن الدرجة على مقياس ما ليس لها معنى إلا من حيث مقارنتها بالدرجات التي حصل عليها أشخاص آخرون سبق أن طبق عليهم المقياس ذاته ويماثلون الشخص أو الأشخاص الذين نود معرفة معنى الدرجات التي حصلوا عليها أو دلالتها.

والمعايير norms مستويات أو وحدات ذات دلالة تقارن بها الدرجات التى حصل عليها شخص أو أشخاص على استخبار معين، لتحديد مركزه ومعنى درجته بالنسبة لعينة التقنين standardization sample ؛ وهى المجموعة التى طبق عليها الاستخبار بهدف اشتقاق المعايير التى يمكن مقارنة الشخص بها، ولذلك فالمعايير ليست سوى نتائج إجراء الاختبار على عينات التقنين التى تسمى كذلك

المجموعات المعيارية mormative groups. وعنى عن البيال أنه لاتدبح مقارنة نتيسه استخبار طبق على فرد لايمكن اعتباره - منطقياً وشرعياً - عصواً في عينة التقنين أو المحموعة التي استخرجت المعايير عن طريقها، بل إن الاستخبار يجب ألا يطبق أصلاً إلا على من يناطر عينة التقنين. ومن هنا تعرف المعايير بأنها: والدرجات المتبسطة أو النموذجية للمفحوصين في مجموعة محددة، Lemke & Wiersma, هموعة محددة، 1976, p. 53)

وقد عولج موضوع المعايير الواسع هذا باستفاضة في مراجع القياس النفسى (انظر: صفوت فرج، ١٩٨٧؛ فؤاد أبو حطب وزملاؤه، ١٩٨٧) الصور 1988). وبوجه عام قد تأخذ المعايير في مجال القياس بالاستخبارات إحدى الصور الخمس التالية: المتوسط والانحراف المعياري، والمثينيات، والدرجات المعيارية، والدرجات المعيارية المعارية المعارية

# أ- المتوسط والانحراف المعياري

يشيع استخدام هذا النوع من المعايير في المجال الإكلينيكي على الرغم من حدوده، ويتلخص في استخراج مدى للدرجات التي يمكن أن تعد سوية عن طريق جمع الانحراف المعيارى وطرحه من المتوسط (أى م  $\pm$  1 ع)، فإذا كان متوسط اختبار للعصابية مثلاً هو (12)، والانحراف المعيارى له هو (3) فيكون مدى الاستجابة السوية تبعاً لعينة التقنين أى التي يمكن أن تصدر عن ثلثى الأفراد (أو بالتحديد 70.7.7 منهم)، يتراوح من (10 – 10).

### ب- المينيات

تستخرج المينيات percentiles من عينة التقنين بتحديد أقل قيمة وأعلى قيمة على الاستخبار، ثم يوزع هذا المدى أو تقسم درجات المجموعة على أساس مقياس مئوى. ويحدد المئين النسبة المئوية للحالات التي تقع بعد درجة معينة، فيعنى المئين ٢٥ الذى بحصل عليه أحد الأفراد مثلاً أن الشخص قد حصل على درجة تزيد على الدرجة التي حصل عليها ربع مجموعة التقنين، ويعنى المئين الخمسين أن الدرجة متوسطة، ويعنى المئين ٨٠ مثلاً أن الدرجة أعلى من درجات ٨٠٪ من مجموعة التقنين سلبق عليهم مجموعة التقنين سلبق المؤلفة درجات الأشخاص الذين يطبق عليهم مجموعة التقنين سلبق عليهم مجموعة التقنين سلبق المؤلفة درجات الأشخاص الذين يطبق عليهم مجموعة التقنين سلبق المؤلفة درجات الأشخاص الذين يطبق عليهم مجموعة التقنين سلبق المؤلفة درجات الأشخاص الذين يطبق عليهم مجموعة التقنين سلبق المؤلفة درجات الأشخاص الذين يطبق عليهم مجموعة التقنين سلبق التقنين المؤلفة درجات الأشخاص الذين يطبق عليهم مجموعة التقنين سلبق المؤلفة درجات الأشخاص الذين يطبق عليهم المؤلفة درجات الأشخاص المؤلفة درجات الأشخاص المؤلفة درجات الأسلام المؤلفة درجات المؤلفة درجات الأسلام المؤلفة درجات المؤلف

الاستحمار فإن الدرجة الخام لكل منهم تترجم مباشرة إلى مثينيات تمعاً للجداول الواردة في دليل التعليمات.

#### جـ- الدرجات المعيارية

تترجم الدرجات الخام في هذه الطريقة إلى درجات معيارية standard scores (Z) يمكن أن نبين عن طريقها إلى أى مدى تبتعد الدرجة التي حصل عليها المفحوص عن المتوسط، وذلك لتحديد موقعه على التوزيع الكلى للدرجات ومركزه بين الجموعة، بالنظر إلى الخواص الأساسية لمنحنى التوريع الاعتدالي. وفي الدرجات المعيارية فإن:

> المتوسط = صفر الانحراف الميارى = ١

وتحسب الدرجة المعيارية على أساس المتوسط والانحراف المعياري كما يلي:

الدرجة المعارية = الدرجة الخام للمفحوص - المتوسط الدرجة المعارية = الانحراف المعارى

فالدرجة المعيارية إذن هي المسافة التي تبتعد بها الدرجة عن المتوسط كما يعبر عنها بوحدات من الانحراف المعياري.

ومن مزايا الدرجات المعيارية أنها تمكننا من مقارنة اختبار بآخر مهما كانت معالمهما الإحصائية الأساسية (م، ع). ولكن من عيوبها أنها لاتصلح في المقارنة إلا إذا كانت التوزيعات اعتدالية، ذلك لأنها تعتمد على الدرجات الخام ولاتغير من شكل التوزيع (رمزية الغريب، ١٩٧٧).

ولابد أن يورد مؤلف الاستخبار الذى قنن بهذه الطريقة، الدرجات المعيارية المقابلة لكل الدرجات الخام المحتملة، فلاتوجد إذن حاجة إلى حسابها من قبل مستخدم الاستخبار في كل حالة فردية.

#### د- الدرجات المعيارية المعدلة

هناك مشكلتان فى الدرجة المعيارية أولهما: أن نصف الدرجات يكون سلبياً، وثانيهما: أن الدرجات الخام تحول إلى كسور أو درجات (صغيرة) وكسور، ويترتب على ذلك أن مدى الدرجات المعيارية يكون صغيراً، ولذا فإن التعبير عن الفروق بين الأفراد يكون بوحدات صغيرة جداً لاتمثل مدى الفروق بينهم، ولذلك فإن الحاجة ماسة إلى مدى أوسع للدرجات يعبر عن الفروق الفردية بطريقة أكثر حساسية ووضوحاً.

ومن هنا وضعت عدة طرق لاشتقاق درجات معيارية معدلة، وأكثرها شيوعاً الدرجات التاثية T-scores للدرجات الدرجات التاثية T-scores للدرجات فإن المتوسط = ٥٠، والانحراف المعيارى = ١٠. وتستخرج بضرب الدرجات المعيارية (المستخرجة في الفقرة جد السابقة ص ١١٧) في ١٠ وإضافة ٥٠ إلى النائج، كما تبين المعادلة التالية:

الدرجة التاثية = (الدرجة المعيارية × ١٠٠) + ٥٠

#### هـ- المعايير بوصفها مستويات

فى هذا النوع من حساب المعايير يحدد مدى الدرجات (الفرق بين أقل درجة وأعلى درجة على الاستخبار)، وتجمع الدرجات المتقاربة فى فئات، ويحدد لها مستوى أو وصف تفسيرى كما فى جدول (٢).

جدول (٢): مستويات المعايير ومعناها

| معنئ الدرجة     | المستسوى | الدرجة  |
|-----------------|----------|---------|
| درجة منخفضة جدأ | t        | 9-0     |
| درجة منخفضة     | ب        | 18-1-   |
| درجة متوسطة     | جہ       | 19-10   |
| درجة مرتفعة     | د        | 78 - 7+ |
| درجة مرتفعة جدأ |          | 79 - 70 |

ونمثل لمستوبات المعايير بمثال واقعى مستمد من وقائمة بيك للاكتئاب، BDI بتيجة تطبيقها على أعداد كبيرة من الأمريكيين (انظر جدول ٣).

### جدول (٣)؛ مدى الدرجات على قائمة وبيك، للاكتتاب ودلالتها

صفر - ۹ = المدى السوى. ۱۰ - ۱۰ = اكتئاب معتدل. ۱۹ - ۱۱ = اكتئاب معتدل - متوسط. ۲۰ - ۲۹ = اكتئاب متوسط - شديد. ۲۰ - ۲۳ = اكتئاب شديد.

ويشير هذا المثال إلى أنه ليس من الضرورى أن تكون الدرجات الكلية على الاستخبار مجمعة في فئات متساوية كما هو الحال في جدول (٢)، بل إنها يمكن أن تعتمد على أساس واقعى عملى (إمبيريقى) كما في جدول (٣).

#### حاشيسة

الإجراء العام أن يحدد مؤلف الاستخبار في دليل التعليمات الطريقة التي تم يها حساب المعايير، وكيف يمكن لمستخدم الاستخبار استخراج معنى الدرجة أو الدرجات الخام التي يحصل عليها (عن طريق مقارنتها بجداول جاهزة) ليعطى دلالة لدرجة المفحوص أو المجموعة، وتفسيراً سليماً لاستجابتهم بالنسبة إلى عينة التقنين.

ولكن هل المعايير مطلقة؟ نجيب عن هذا السؤال في الفقرة التالية.

#### ٩- تغير المعاييـــر

من القواعد الأساسية لاستخراج المعايير أن ما يصلح منها للراشدين يجب ألا يطبق على الأطفال، وأن معايير مجتمع معين أو ثقافة خاصة لاتصلح إلا لها، فضلاً عن أن المعايير ليست مطلقة؛ بمعنى أنها لاتصلح في المجتمع الواحد على مدار السنين، فلابد أن يعاد حسابها بعد مرور فترة ما، وذلك نظراً لما يحدث في المجتمع الواحد من تغيرات.

كما بجب الإشارة إلى ضرورة استحدام المعايير المحلبة للاختبار وليس الأجنبية، وفي حال عدم وجود المعايير انحلية فليس من الصواب أصلاً أن يستخدم اختبار غفل منها، وقد لاحظ المؤلف أن أحد استخبارات الشخصية يستخدم في أحد البلاد العربية بتوسع دون وجود معايير محلية، بل يرجع في تفسير درجاته إلى معاييره الأجنبية (١١)، وهذا خطأ ين لايقل عنه خطأ إلا استخدام أحد اختبارات الذكاء العملي – في هذا البلد ذاته – دون وجود معايير محلية، مع الرجوع إلى المعايير الأجنبية وإضافة خمس نقط لنسبة الذكاء I.Q. points للحالات العربية التي يستخدم الاختبار معها، ويندرج كل ذلك عتب باب وإساءة الاستخدام، (انظر: أحمد عبد الخالق، ١٩٩٣).

وينص المعيار رقم (٢-٦) من معايير القياس التربوى والنفسى American على أنه Educational Research Association, APA, & NCME, 1985, p. 41) على أنه عندما يجرى مستخدم الاختبار تغييرات جوهرية في أى من صيغة الاختبار، طريقة تطبيقه، تعليماته، لغته، مضمونه، فيجب عليه أن يعيد حساب صدق الاختبار تبعاً للظروف التي تغيرت، اللهم إلا إذا توافرت لديه أدلة كافية تؤكد الدعوى بأن هذا التقنين الإضافي غير ضرورى أو غير ممكن.

# ملخص: تطبيق الاستخبار وتفسير درجاته

- ١ تطبق الاستخبارات في جلسات فردية أو جمعية في حضور الفاحص.
- ٢- يتعين ضبط العوامل الدخيلة التي يمكن أن تؤثر في جلسة القياس كالمتغيرات الفيزيقية، ويجب أن تكون الظروف مريحة مناسبة للمفحوصين، مع استثارة دوافع الأمانة.
- ٣- التعليمات جانب مهم في عملية تطبيق الاستخبار، ويجب أن تكون واضحة ومباشرة ومحددة وموحدة.
  - ٤- على الفاحص واجبات قبل إجراء الاستخبار وفي أتنائه وبعده.

 <sup>(</sup>١) يحدث هذا في الوقت الذي تستخرج فيه معايير خاصة للثقافات الفرعية sub-cultures داخل المجتمع
 الواحد في بلد كالولايات المتحدة.

converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- تؤثر في موقف العياس عوامل شتى منها العلاقة بين الفاحص والمفحوص،
   وتوقعات المجرب، وتدعيم الاستجابة، فصلاً عن المتعيرات الخاصة بالمفحوص
   كالدافعية وقلق الامتحان ونسبة الذكاء والصحة والانتباه . وغيرها
- 7- تقدر الدرجات (تصحح) بعدة طرق أهمها: مفتاح التصحيح، والجمع البسيط، وتحديد الأوزان، والتصحيح الآلي.
- ٧- يعبر عن درجات الاستخبارات سواء أكان ذلك للأفراد أم الجماعات على أساس الصفحة النفسية.
- ٨- المعايير مستويات أو وحدات ذات دلالة نقارن بها درجات الشخص أو الأشخاص على الاستخبار. وللمعايير أشكال خمسة هى: المتوسط والانحراف المعياري، والمثينيات، والدرجات المعيارية، والدرجات المعيارية المعدلة، والمعايير يوصفها مستويات.

\* \* \*



# الفصل السادس خواص المقياس الجيد

تمهد

بعد أن عرضنا في الفصول السابقة لأساسيات الاستخبار، وتاريخه، وطرق تصميمه، وتطبيقه وتفسير درجاته، نختتم هذا الباب: نظرية الاستخبار بعرض لخواص المقياس الجيد، وهذه الخواص متعددة أهمها الثبات والصدق، فهما أهم المعالم السيكومترية (القياسية النفسية) للمقياس الموضوعي الجيد. ونفصلهما فيما يلي:

# أولاً: الثبــــات ١ - مفهوم الثبات

يشير الثبات reliability إلى اتساق الدرجات المستخرجة من الأشخاص أنفسهم عندما يعاد اختبارهم بالاختبار ذاته في مناسبات مختلفة، أو عندما يختبرون بمجموعات مختلفة من بنود متكافئة، أو حينما يختبرون في ظل متغيرات أخرى (Anastasi, 1988, p. 109).

كما يعنى الثبات الاتساق والدقة وإمكان استخراج النتائج نفسها، أو هو ببساطة: ومدى اتساق الدرجات عند تكرار التجربة (Wolman, 1973, p. 322). وعلى حين يخبرنا الصدق بالعلاقة بين نتائج الاختبار وجوانب وخارجية مرتبطة به، فإن الثبات يخبرنا بعلاقات وداخل الاختبار ، إذ يبين إلى أى مدى تتحرر الدرجات من تأثير الصدفة، ومن ثم يجيب عن السؤال: إلى أى مدى يمكن أن تكون الدرجة المستخرجة محل ثقة ؟ وتبعاً لنظرية الاختبارات فإن المشاهدة أو الدرجة الواحدة على المقياس تعد الدرجة الحقيقية للفرد مضافاً إليها نوع من الخطأ الواحدة على المقياس تعد الدرجة الحقيقية للفرد مضافاً إليها نوع من الخطأ (Sundberg, 1977, p. 46)

فلنفترض أننا طبقنا استخباراً للقلق على مائتى شخص، فسوف يكون لهم درجات تختلف بعضها عن بعض، فلا يمكن أن يحصلوا جميعاً على الدرجة نفسها، وهذا ما نسميه بالفروق الفردية أو التباين أو التباين الكلى total variance فإن:

# التبايس = التبايس الحقيقى + تبايس الحط

ونفصل الجانبين الأخيرين كما يلي:

- ١- التباين الحقيقى true variance: هو ذلك التفاوت بين درجات الأفراد، الذى يرجع إلى السمات الحقيقية أو الخصائص المستقرة لديهم، أو هو التباين الراجع إلى الدرجة الحقيقية والدقيقة للمصاببة أو الثقة بالنفس أو الاجتماعية أو الذكاء أو الخجل ... وغير ذلك عما تقيمه المقايس.
- ٢- تباين الخطأ error variance: هو ذلك التفاوت أو الاختلاف بين درجات الأفراد، الذى يرجع إلى كل ما عدا التباين الحقيقى، مثل عوامل الصدفة أو بجمع عدد من الظروف المحيطة بموقف الاختبار والتى لم يقطن الباحث إليها أو لم يتمكن من ضبطها، وتعد أغلبها تغيرات وقتية تميل غالباً إلى ألا تتكرر إذا ما تكرر القياس، وأمثلتها كثيرة يصعب حصرها وكذلك ضبطها والتحكم فيها، ولكن يمكن أن نعدد منها: التغيرات المتطرفة في الطقس، والضوضاء المفاجئة، أو أية مشتئات للانتباه، وكسر سن القلم ....

وقد ينتج تباين الخطأ من تغيرات في المفحوصين أنفسهم بفعل المرض أو التعب أو الضغط الانفعالي، أو القلق، أو الخبرات الحديثة ذات الطبيعة السارة أو المزعجة.

ويشير مفهوم الثبات إلى نسبة التباين الحقيقي في درجة اختبار ما. إذن:

وكلما زاد التباين الحقيقى (البسط) ارتفع ثبات الأداة وقل الخطأ المعيارى للمقياس (standard error of measurement (SEM)، وفمعامل الثبات هو تقدير لنسبة التباين الحقيقى إلى التباين الكلى، فإن معامل ثبات ٠,٩٠ يخبرنا أن ٩٠٪ من التباين المستخرج هو تباين صحيح، (Lemeke & Wiersma, 1976, p. 71).

ويرى بعض الباحثين أن الشبات reliability أصبح مفهوماً تقليدياً (كلاسيكياً)، ويفضل كثير من علماء النفس عليه مصطلحاً حديثاً هو إمكانية التعميم generalizability. ويذكر وسندبيرج، أن بعض المنظرين في الاختبارات ينقدون كلاً من المصطلح القديم وبديله الأحدث، ويضعون تركيزاً أكبر على الصدق والاستخدام المباشر لجداول التنبؤ، أكثر من التقديرات المعتمدة على حساب الشبات) الأخطاء المعيارية للمقايس (والأخيرة أحد الفوائد العملية لحساب الثبات). (Sundberg, 1977, p. 47).

وننبه كذلك إلى أن الترجمة العربية للمصطلح بالثبات ليست دقيقة ولا شاملة لختلف معانى المصطلح، إذ يشير اللفظ الإنجليزى إلى ما يمكن أن نسميه «الاعتمادية» أو درجة الركون إلى نتائج المقياس والثقة بها، ويشتمل ذلك – من بين ما يشتمل - على ثبات النتائج وعدم تغيرها.

#### ٢- طرق حساب الثبات

الطريقة المألوفة لبيان درجة الثبات هو معامل الثبات، ويعنى الأخير وأى مقياس للثبات يتضمن استخدام معاملات الارتباط، (Wolman, 1973, p. 66). وهناك طرق عملية أربع لدراسة الثبات كما تخددها وأناستازى، (Anastasi, 1988, pp. طرق عملية أربع لدراسة الثبات كما محدها وأناستازى، (116 - 116) وتؤدى إلى أنواع أربعة من معاملات الثبات وهى:

# test-retest إعادة الاختبار

ويدل على الاستقرار عبر الزمن، ويتلخص في تطبيق المقياس على الأفراد أنفسهم، ذاتهم، ثم يتركون مدة من الزمن، ويعاد تطبيق المقياس على الأفراد أنفسهم، ويحب معامل ارتباط بين التطبيقين وهو معامل الاستقرار stability coefficient. والنقطة المهمة في هذه الطريقة هي تحديد الفاصل الزمني الأمثل بين التطبيقين، بحيث لايكون قصيراً جداً حتى يخشى معه انتقال آثار التعلم أو التدريب أو التذكر، ومن ناحية أخرى يجب ألا يكون طويلاً جداً إلى الدرجة التي يخشى معها تغير في السمة موضع القياس، فنكون في هذه الحالة بصدد قياس ثبات لكل من الأداة السمة معاً. ومن المألوف أن يحسب ثبات إعادة الاختبار بالنسبة لاستخبارات الشخصية بفاصل زمني يتراوح من أسبوع إلى اثنين، على الرغم من أن بعض

الدراسات قد أجربت بفاصل أطول يصل إلى العام، ولكن يحب أن بلاحظ أن الدراسات قد أجربت بفاصل أطول يصل إلى العام، ولكن يحب أن بلاحظ أن ثبات إعادة التطبيق يتناقص كلما طالت الفترة الزمنية الفاصلة بين انتطبيق وإعادته. ب- ثبات الصيغ المتعاقبة alternate forms

كانت هذه الطريقة تسمى: الصيغ المتكافئة equivalent forms، وتستخدم طريقة الصيغ المتعاقبة لتجنب الصعوبات التي تواجه طريقة إعادة الاختبار. وتتلخص طريقة الصيغ المتعاقبة في اختبار الأفراد أنفسهم بإحدى الصيغ في المرة الأولى، ثم تستخدم صيغة مكافئة لها في المرة الثانية، ويستخرح معامل الارتباط بين الدرجات في المرتبن، وهو يمثل – عندلذ – معامل ثبات الاختبار.

وفيما يختص بالفاصل الزمني بين الصيغتين فقد يكون أحد نوعين هما:

١- تطبيق الصيغتين في الجلسة ذاتها تطبيقاً متعاقباً وفي الحال.

۲- تطبیق إحدى الصیغتین فی جلسة، ثم الصیغة الثانیة فی جلسة أخرى مع فاصل زمنی بینهما.

وبشير النوع الأول إلى الثبات عبر الصيغتين فقط، أما النوع الثانى فيعد مقياساً أو دليلاً على كل من الاستقرار عبر الزمن واتساق الاستجابات فيما يختص بعينات مختلفة من البنود (أو صيغ الاختبار)، ومن ثم فإن هذا المعامل يجمع بين نوعين من الثبات كلاهما مهم لمعظم أغراض القياس، ولذلك يمدنا ثبات الصيغ المتعاقبة بمعيار مفيد لتقويم عديد من الاختبارات. وإذا استخدم النوع الثانى (تضيق الصيغتين في جلستين بينهما فاصل زمنى)، فلابد من بحث مسألة طول الفترة الزمنية المنقضية بين التطبيقين، بالإضافة إلى وصف للخبرات الوسيطة المتعلقة بموضوع القياس، وإذا طبقت الصيغتان متتابعتين في الحال (النوع الأول عاليه) فإن الارتباط النانج يبين الثبات بين الصيغ فقط (من صيغة إلى أخرى)، عاليه عبر المناسبات (من زمن إلى آخر) ويمثل التباين الخطأ – في هذه الحالة وليس عبر المناسبات (من زمن إلى آخر) ويمثل التباين الخطأ – في هذه الحالة بالتقلب أو التغير في الأداء من مجموعة من البنود إلى أخرى، ولكنه لايعبر عن التغير عبر الزمن.

وعند تكوين الصيغ المتعاقبة فلابد من التأكد من أنهما في الحقيقة متوازيتان أو متكافئتان، ويجب أن تصمم مثل هذه الصيغ المتوازية للاختبار مستقلة بعضها عن بعض لمواجهة النوعيات نفسها. ولابد أن عتوى هذه الصيغ على العدد داته من البنود، وتغطى النوع نفسه من المحتوى، ويجب أن تتساوى كذلك فى كل من: مدى البنود ومستوى صعوبتها والتعليمات والوقت المسموح به والأمثلة التوضيحية والشكل الذى تقدم به، ويجب أن تراجع كل جوانب الاختبار لبحث إمكان مقارنة الصيغتين إحداهما بالأخرى.

وعلى الرغم من أن ثبات الصيغ المتعاقبة يمكن استخدامه بتوسع أكثر من ثبات إعادة الاختبار، فإن للنوع الأول حدوداً معينة.

## ج\_ ثبات السمة النصفية split-half

من الممكن بعد تطبيق واحد لصيغة واحدة من الاختبار أن نصل إلى مقياس للثبات عن طريق قسمة الاختبار إلى نصفين، حيث تستخرج درجتان لكل شخص بقسمة أدائه على الاختبار إلى نصفين متساويين. ويمدنا ثبات القسمة النصفية بمقياس لاتساق عينات محتوى الاختبار، ولايدخل استقرار الدرجات عبر الزمن في مثل هذا النوع من الثبات، لأن جلسة القياس واحدة فقط، ويسمى هذا النوع من معامل الثبات أحياناً بمعامل الاتساق الداخلي internal consistency لأنه يتطلب تطبيقاً واحداً فقط لصيغة واحدة من الاختبار.

ولإيجاد ثبات القسمة النصفية فإن أول مشكلة هي كيف يقسم الاختبار بحيث يستخرج منه نصفان متساويان، وفي معظم الاختبارات فإن النصف الأول والنصف الثاني لايمكن مقارنتهما أحدهما بالآخر، نظراً للفروق في طبيعة صعوبة البنود ومستواها بالإضافة إلى الآثار التراكمية للحمو warming up والتمرين والتعب والملل وأية عوامل أخرى يمكن أن تؤثر بطريقة مختلفة كلما تقدم الاختبار من البداية إلى النهاية. والإجراء المناسب لمعظم الأغراض هو استخراج الدرجات تبعاً للشفع والوتر، أي على البنود الفردية مقابل الزوجية odd-even.

وبعد استخراج درجات النصفين بالنسبة لكل شخص يحسب معامل الارتباط بينهما بالطريقة المألوفة، ولكن يجب أن نلاحظ أن مثل هذا الارتباط يعطى – فى الحقيقة – ثبات نصف الاختبار فقط، وعلى سبيل المثال فإذا كان الاختبار مكونا من (٥٠) بنداً، فإن الارتباط يحسب بين مجموعتين من الدرجات يعتمد كل منهما على (٢٥) بنداً فقط. ومن ناحية أخرى ففى كل من طريقتى ثبات إعادة

الاختبار والصور المتكافئة فإن كل درجة تعتمد على العدد الكامل لبنود الاختبار، ولذلك ففى طريقة القسمة النصفية يعوض طول الاختبار بم، له وسبيرمان براون، حيث يزداد معامل ثبات الاختبار عادة (وفى الجداول الإحصائية عادة جدول جاهز لتصحيح الطول بمعلومية معامل الارتباط بين النصفين).

# د- ثبات ا كودر - رتشاردسون، ومعامل ألفا

ويتلخص في تطبيق واحد لصيغة واحدة للاختبار، وبيان مدى الاتساق في الاستجابات لكل بنود الاختبار، أى التأكد من قياس كل الأجزاء المكونة للاختبار للشئ نفسه، ولذلك يعطى درجة واتساق ما بين البنود، ولذلك يعطى درجة واتساق ما بين البنود، معادلة أعم تصلح بعد فحص الأداء على كل بند. وقد وضع وكرونباخ، معادلة أعم تصلح لاستخبارات الشخصية تدعى ومعامل ألفا، يخسب عادة عن طريق الحاسبات الآلية.

#### \* \* \*

يجب أن يكون واضحاً أن الثبات مفهوم مركب، لايغنى فيه حساب نوع عن نوع، ومن المرغوب فيه دائماً أن يحسب للاختبار الواحد أكثر من نوع من الثبات كلما كان ذلك مناسباً لطبيعته.

## ٣- تفسير معامل النبات

يعتمد معامل الثبات على معامل الارتباط، ولكن يجب ألا يفسر معامل الثبات كما يفسر معامل الارتباط، والإشارة هنا إلى أن أول خطوة فى تفسير معامل الارتباط بيان دلالة significance هذا المعامل إحصائياً، والمعامل الدال أو الجوهرى عند مستوى ١٠,٠ مثلاً يعنى أن درجة التأكد منه أو الركون إليه تصل إلى نسبة ٩٩٪ أما ١٪ الباقية فهى نسبة الشك. وتعتمد مستويات دلالة معامل الارتباط على حجم العينة (ن)، فمعامل ارتباط = ١٨١، مثلاً معامل جوهرى عند مستوى ١٠,٠ (ن = ٠٠٠)، وهو مقبول بوصفه معامل ارتباط جوهرى إحصائياً، ولكنه غير مقبول من حيث هو معامل ثبات، ذلك أن معامل الثبات ينظر إليه من حيث اقترابه من نموذج أو مثال هو الواحد الصحيح، وليس من ناحية دلالته باعتباره اقترابه من نموذج أو مثال هو الواحد الصحيح، وليس من ناحية دلالته باعتباره

معامل ارتباط. من أجل ذلك يعد تخديد الدلالة الإحصائية لمعامل الثبات (تمعاً للجداول الإحصائية) من الأخطاء التي يتعين التنبيه إليها، حتى لانقع فيها.

ومن ناحبة أخرى فمن الممكن أن نفسر أى معامل ثبات بشكل مباشر على ضوء النسبة المثوية لتباين الدرجة التي تعزى إلى المصادر المختلفة، ومن ثم فإن معامل ثبات = ٠,٥٠ يعنى أن ٨٥٪ من التباين في درجات الاختبار يعتمد على التباين الحقيقي في السمة المقيسة، وأن ١٥٪ يعتمد على تباين الخطأ.

وبوجه عام يعد معامل الثبات الذى يساوى (أو يزيد على) ٠,٧ مقبولاً فى مقايس الشخصية، ومع ذلك فتجدر الإشارة إلى أنه من الأهمية بمكان ألا يسعى مؤلف الاختبار إلى الحصول على معامل اتساق داخلى مرتفع كما سنفصل فيما يلى.

## في وجوب عدم ارتفاع معامل الاتساق الداخلي

يسعى معظم مؤلفو الاستخبارات إلى الحصول على معاملات ثبات قسمة نصفية أو اتساق داخلى مرتفعة، ولكن النظرية السيكومترية الحديثة تؤكد على ضرورة الاحتفاظ بتجانس البنود (كما تقاس بالاتساق الداخلى) عند مستوى متوسط بحيث لايزيد على ٧,٠ تقريباً، وذلك حتى يضيف كل بند جانباً جديداً من المعلومات، بما يرفع من تنوع عينة السلوك المسحوبة واتساعها. ويذكر وكلاين، (Kline, 1979) ما يلى:

وإذا كان معامل الاتساق الداخلى أقل من ٠,٧ فإن ذلك يعنى أن كل جزء من الاختبار يقيس شيئاً ما مختلفاً بالضرورة. ومن ناحية أخرى إذا كان معامل الانساق الداخلى أعلى من ٠,٧ فإن ذلك يشير إلى أن الاختبار ضيق ومحدود أكثر من اللازم. فإذا قام شخص بوضع بنود تعيد فعلاً صياغة بعضا، أو يقدم فيها المعنى الواحد بألفاظ مختلفة فإن النتيجة ستكون الساقاً داخلياً مرتفعاً، وصدقاً منخفضا جداً (ص٣).

# \$ - أنواع أخرى من الثبات

لايرتبط مفهوم الثبات بالمقاييس فحسب، بل هناك ثلاثة أنواع أخرى تؤثر في

بمضها بعضاً، ويجب حسابها أو حتى وضعها في الحسبان، وهي: ثبات كل مر القائم بالتطبيق، والمصحح، ونظام التصحيح. ونفصلها فيما يلي:

## أ- ثبات القائم بالتطبيق

يشير ثبات القائم بالتطبيق administrator إلى مدى استقرار النتائج على الرغم من اختلاف القائمين بالتطبيق، ذلك أن خصائص القائم بالتطبيق، وطريقته في إلقاء التعليمات، وقدرته على ضبط موقف الاختبار، وغير ذلك من متغيرات قد تنبه لدى المفحوصين دوافع شتى كالتعاون الصادق أو التزييف أو الإهمال أو الرغبة في أن يدخل السرور على قلب المجرب أو إحباطه وإغاظته، كل ذلك بتأثير من شخصية المجرب وملوكه إبان موقف القياس.

## ب- ثبات القائم بالتصحيح(١)

يسمى هذا النوع من الثبات كذلك ثبات ما بين المصححين القائم بالتقدير ويشير إلى أى مدى تتغير التنائج: دقتها والوثوق بها، إذا تغير القائم بالتقدير والتصحيح، وبعد هذا النوع من الثبات مشكلة في الاختبارات التي تترك جانباً من التقدير للمقدر أو المصحح، فيخشى عندئذ أن يصبح ذاتياً، ومثال ذلك الطرق الإسقاطية وبعض اختبارات القدرات الإبداعية وعدد قليل من اختبارات الذكاء (كرسم الرجل، وبعض بنود ستانفورد، بينيه)، ويتضح كذلك في التشخيص السيكياترى عندما يقوم أكثر من طبيب بتشخيص عدد من المرضى، ويشير معدل الاتفاق concordance rate إلى أنه منخفض فعلاً في التشخيص الطبي النفسى (السيكياترى) كما بينت دراسات عديدة (انظر: \$63; McGuire, 1973, p. 5) النفسين المقدين الأطباء النفسيين المقايس التقدير في المقدين الأخيرين قد حسن الصورة كثيراً.

ويحسب معامل ثبات القائم بالتصحيح عن طريق تقدير الدرجات لعدد معين من الاستجابات عن طريق فاحصين مستقلين، ثم يستخرج معامل الارتباط بين التقديرين، ويعد المعامل الناتج مؤشراً لثبات القائم بالتصحيح.

<sup>(</sup>١) يفضل ترحمة scoring بتقدير الدرجات، ولكن ترحمتها بالتصحيح أكثر شيوعاً

## حـ- ثبات نظام التصحيح:

يين ثبات نظام التصحيح scoring system إلى أى مدى تتغير نتيجة فرد أو مجموعة من الأفراد طبق عليهم المقياس (مرة واحدة)، وصححت الاستجابات بأكثر من طريقة أو نظام. وعدم ثبات نظام التصحيح سبب من أهم أسباب انخفاض ثبات الطرق الإسقاطية ومن أبرز جوانب النقص فيها.

### ثانيا: الصحدق

# ١- مقهوم الصدق

يشير الصدق validity إلى مدى صلاحية الاختبار وصحته فى قياس ما يعلن أنه يقيسه، فيدلنا صدق الاختبار إذن على أمرين هما: ما الذى يقيسه الاختبار؟ وكيف ينجع فى قياسه؟ وليس لذلك علاقة باسم الاختبار بل بمضمونه.

وتتلخص كل إجراءات تحديد صدق الاختبار -. في المقام الأول - في فحص العلاقات بين الأداء على الاختبار وحقائق أخرى مستقلة قابلة للملاحظة عن خصائص السلوك المقصود.

والاختبار الصادق ثابت وليس العكس، والصدق - كالثبات - مفهوم مركب متعدد الجوانب لايغنى حساب نوع عن نوع. وحيث إن الصدق مشكلة أساسية في الاستخبارات فسوف نفصل الحديث عنه مع التركيز على المنطق وليس الإجراءات، في مجال الشخصية بالذات.

## ٢- طرق حساب الصدق

هناك ثلاث طرق أساسية حددتها (معايير القياس التربوى والسيكولوجي، الصادر عن (الرابطة الأمريكية النفسية، عام ١٩٨٥، وتذكرها (أناستازى، (Anastasi, 1988, pp. 139 - 162) كما يلى: صدق المحتوى، والصدق المرتبط بالحك، وصدق التكوين، نفصلها كالآتى:

## أ- الصدق المرتبط بالمحترى

ويتضمن الصدق المرتبط بالمحتوى content-related validity الفحص المنظم لمحتوى الاختبار أى بنوده، لتحديد ما إذا كان يغطى عينة ممثلة لجال السلوك موضع القياس أم لا، ويجب ألا يختلط ذلك مع الصدق الظاهرى face validity، والأخير ليس صدقاً بالمعنى الفنى، فهو لايشير إلى ما يقيسه الاختبار في الحقيقة، بل إلى ما يسدو – سطحياً – أنه يقيسه. ويشيع استخدام صدق المحتوى في تقويم الاختبارات الاستعدادات الاختبارات الاستعدادات والشخصية، وربما يكون مضللاً في الحقيقة، على الرغم من أنه من الواضع أن الاعتبارات الخاصة بصدق المحتوى وكفاءته يجب أن تدخل في المراحل الأولى لتكوين أي اختبار.

### ب- الصدق المرتبط بالحك

يدل العدق المرتبط بالحك criterion-related validity على مدى كفاءة الاختبار في التنبؤ بأداء الفرد في أنشطة محددة، ولهذا الغرض فإن الأداء على الاختبار تتم مراجعته أو ضبطه بالنسبة إلى محك أى مقياس مباشر ومستقل يقيس ما صمم الاختبار نفسه للتنبؤ به، فبالنسبة لاختبار للعصابية مثلاً، يمكن ربط نتائجه بمقاييس التقدير أو أية بيانات متاحة عن سلوك الفرد في مختلف مواقف الحياة، ولابد أن تتحقق في المحك المستخدم شروط عدة واحتياطات مهمة حتى لاتشوه النتائج.

وعلى أساس كل من الفاصل الزمنى بين المحك والاختبار، وأهداف القياس، تحدد معايير القياس الصادرة عام ١٩٨٥ نوعين من الصدق المرتبط بالمحك وهما: الصدق التلازمي والتنبؤي.

# أولاً: الصدق التنبؤي

فى الصدق التنبؤى predictive لا يتوافر المجك فى الحاضر بل فى المستقبل، وتصلح هذه الطريقة لحساب الصدق فى الاختبارات التى تصمم بهدف اختيار المستخدمين وتصنيفهم، واختيار الطلاب للالتحاق بكلية معينة، أو تحديد برامج التدريب المهنى للمستخدمين فى الجيش، أو استخدام الاختبارات لفرز من يحتمل أن يطوروا الاضطرابات الانفعالية فى البيئات الضاغطة، واستخدام الاختبارات

لتحديد المرضى في الجال العلبي النفسى الذين يحتمل أن يستفيدوا من علاج معين.

## ثانياً: الصدق التلازمي

فى الصدق التلازمى concurrent يتوافر المحك الذى نراجع عليه المقياس فى الوقت الذى يتم فيه القياس، وفى عدد من الحالات يستخدم الصدق التلازمي لمجرد أن يكون بديلاً للصدق التنبؤى.

ويجب التأكد من أن درجات المفحوص على الاختبار الذى يحسب له صدق تلازمى لاتؤثر في مراكز هؤلاء الأفراد على الحك، لأن ذلك مصدر للخطأ في حساب صدق الاختبار يعرف وبتلوث الحك، حيث تصبح تقديرات الحك ملوثة عن طريق معرفة الفاحص لدرجات المفحوصين على الاختبار. وحلاً لذلك يجب أن تظل درجات الاختبار المستخدمة في واختبار الاختبار، سرية تماماً، ويفضل أن يقوم بتحديد درجات المفحوصين على المحك شخص مختلف عمن يستخدم الاختبار الجديد معهم.

ويمكن أن تستخدم أنواع متعددة من المحكات، وإن أية طريقة لقياس السلوك في أى موقف يمكن أن تمدنا بمقياس محكى لأغراض معينة. ولكن الطرق المتبعة في دليل الاختبارات تندرج محت فثات قليلة، فمثلاً في مجال الذكاء كثيراً ما استخدم محك التحصيل الدراسي بالنسبة للطلاب، وعدد سنوات الدراسة بالنسبة لغيرهم، ولهذا السبب فقد وصفت مثل هذه الاختبارات بأنها مقاييس للاستعدادات المدرسية (Anastasi, 1988, p. 146 f).

ومن بين طرق حساب الصدق التلازمي استخراج الارتباط بين الاختبار الجديد وآخر متاح سلفاً، والصدق عن طريق الجموعات المتعارضة contrasted groups، وهي الجموعات التي تختلف فيما بينها اختلافاً واضحاً في السمة المقيسة، وستخدم هذه الطريقة كثيراً في حساب صدق اختبارات الشخصية، فعندما يحسب صدق اختبار للسمات الاجتماعية مثلاً، فإن الأداء على اختبار من قبل البائمين والتنفيذيين في ناحية، يمكن أن تقارن بدرجات الكتبة والمهندسين من ناحية أخرى. والافتراض وراء هذا الإجراء هو أنه بالنسبة لكثير من السمات الاجتماعية فإن الأفراد الذين التحقوا بمهن معينة وظلوا عاملين بها مثل البيع والأعمال فإن الأفراد الذين التحقوا بمهن معينة وظلوا عاملين بها مثل البيع والأعمال

التنفيذية سيتفوقون - كمجموعة - على الأفراد في مجالات مثل الأعمال الكتابية والهندمية (Anastasi, 1988, p. 147 t).

ومن الطرق الشائعة لحساب الصدق التلازمي أيضاً في مجال السمات المرضية أن يطبق - مثلاً - استخبار للعصابية على مرضى عصابيين وأسوياء مثلاً. ويتعين إجراء مضاهاة matching بين العينات في المتغيرات التي يمكن أن تتدخل وتؤثر في نتيجة الاختبار كالعمر والجنس والطبقة مثلاً.

ويتخذ التشخيص الطبى النفسى (السيكياترى) عند تطوير اختبارات معينة للشخصية محكاً في جانبين: بوصفه أساساً لاختيار البنود، ودليلاً على صدق الاختبار، ويمكن أن يعد محكاً مقبولاً بشرط اعتماده على الملاحظة الطويلة والتاريخ المفصل للحالة، أكثر مما في حالة المقابلة أو الفحص «الطبى النفسى» العجول أو السطحى، وفي الحالة الأخيرة فليس هناك دليل على أن نتوقع أن يكون التشخيص «الطبى النفسى» أفضل من درجات الاختبار نفسه من حيث إشارته إلى الحالة الانفعالية للفرد.

## جـ- صدق التكوين

صدق التكوين construct بالنسبة لاختبار ما هو محاولة للإجابة عن السؤال الآتى: إلى أى حد يمكن أن يعد الاختبار مقياساً لتكوين نظرى أو سمة ؟ ومن أمثلة هذه المفاهيم: القلق والعصابية والذكاء والطلاقة اللفظية والاستعدادات المدرسية والفهم الميكانيكي. وحيث إن هذا النوع من الصدق – على خلاف النوعين السابقين – يركز على نوع من الوصف السلوكي أشمل وأكثر دواماً وتجريداً، لذا يتطلب حساب صدق التكوين التجميع التدريجي للمعلومات من مصادر متنوعة، فإن أية بيانات تلقى الضوء على طبيعة السمة المقيسة والظروف التي تؤثر في تطورها ومظاهرها، تعد دليلاً مناسباً على هذا النوع من الصدق.

# الطرق النوعية المناسبة لحساب صدق التكوين

هذه الطرق ست كما يلى: التغيرات التطورية، والارتباطات مع اختبارات أخرى، والتحليل العاملي، والانساق الداخلي، والصدق التقاربي والاختلافي، وتأثير التحريبي، ونفصلها كما يلي:

## (١) التغيرات التطورية

مثال هذه التغيرات التطورية استخدام العمر الزمنى - كما فى اختبارات الذكاء - لتحديد ما إذا كانت الاختبارات تكشف عن زيادة مطردة مع تقدم العمر، حيث يتوقع زيادة القدرات مع تقدم العمر فى مرحلة الطفولة. ومن الواضح أن هذا المعيار غير قابل للتطبيق فى أية وظائف لاتكشف عن تغيرات عمرية واضحة، ومن ثم فإن له فائدة محدودة فى مجال قياس الشخصية.

# (٢) الارتباطات مع اختبارات أخرى

تعد الارتباطات بين اختبار جديد واختبارات سابقة – أحياناً – دليلاً على أن الاختبار الجديد يقيس تقريباً المجال السلوكي العام نفسه للاختبارات التي تحمل الاسم ذاته. وعلى عكس الارتباطات التي تستخرج في الصدق المرتبط بالحك، فيجب أن تكون الارتباطات في هذا النوع مرتفعة بدرجة متوسطة، ولكن يجب ألا تكون مرتفعة جداً، لأن الاختبار الجديد إذا ارتبط بدرجة مرتفعة باختبار موجود أصلاً، دون إضافة مزايا مثل الإيجاز أو سهولة التطبيق، فإن الاختبار الجديد يمثل تكراراً لا حاجة إليه. وقد تستخدم الارتباطات مع اختبارات أخرى بطريقة مختلفة: للبرهنة على أن الاختبار الجديد متحرر نسبياً من تأثير عوامل دخيلة معينة، فيجب ألا يرتبط مثلاً اختبار للعصابية أو القلق باختبار للذكاء ارتباطاً مرتفعاً.

#### (٣) التحليل العاملي

يستخدم التحليل العاملى فى هذا المجال بأشكال عدة منها: إجراء التحليل العاملى لمعاملات الارتباط المتبادلة بين درجة الاختبار (أو درجاته إذا كان متعدد السمات) واختبارات أخرى سابقة، أو التحليل العاملى لمعاملات الارتباط بين بنود الاختبار الواحد، ولهذا المنهج علاقة خاصة بصدق التكوين. وبعد استخراج العوامل وتحديد قسماتها فإنها يمكن أن تستخدم فى وصفه التركيب العاملي للاختبار، ومن ثم فإن كل اختبار يمكن تحديد خصائصه على ضوء العوامل الأساسية التى تحدد درجاته، بالإضافة إلى تشبعات كل عامل، وارتباط الاختبار بكل عامل، ويسمى مثل هذا الارتباط بالصدق العاملي للاختبار، ويجب أن نشير إلى أن الصدق العاملي هو - أساساً - الارتباط بين الاختبار وكل ما هو مشترك بين مجموعة من الاختبارات أو مؤشرات السلوك الأخرى (Anastasi, 1988, p. 154f).

وحيث إن الصدق العاملي نوع مهم من أنواع الصدق في بحوث الشخصية، فسوف نفصل مختلف جوانبه، ويتتبع افيرنون، هذا النوع مصاب الصدق الذي دخل إلى مجال الشخصية من مجال الذكاء فيقول: إنه من الممكن أن ننظر إلى الذكاء تبعاً له المسيرمان، على أنه العامل الذكاء أنه العامل الذي يضم أية اختبارات فرعية أو بنود لها صدق محتوى جيد، أي أنه العامل الذي يبدو أنه يستوعب العمليات العقلية العليا، وأفضل الاختبارات هي ما كان لها أعلى تشبعات بالعامل. وبالطريقة نفسها فإن كثيراً من استخبارات الشخصية ومقاييس الانجاهات والاختبارات التحصيلية تختار البنود فيها على أساس الاتساق الداخلي (الارتباطات بالدرجة الكلية).

وقد اتبع مفهوم اسبيرمان، عن الصدق العاملي في مجال الشخصية من كل من افيرنون، وكاتل، وجيلفورد، وغيرهم، ولكن افيرنون، يشير إلى عدم كمال هذا النوع من الصدق، فإن العنصر المشترك الذي يشمل مجموعة من الاختبارات التي يوجد بينها ارتباطات جوهرية يمكن أن يكون وجهة استجابة أو هالة أو جاذبية اجتماعية، أكثر من السمة المفترضة، وينطبق ذلك أيضاً بدرجة كبيرة على العوامل الخاصة بالقدرات مثل عوامل كل من اسبيرمان، وثرستون، وجيلفورد، (Vernon, 1963, p. 215)

وتذكر وتيلر، أن هذا المدخل لمشكلة الصدق أصبح شائعاً، ولكنها تخذر قائلة: إن ما يجب أن نتذكره دائماً إذا استخدمت الاختبارات المطورة بهذه الطريقة، هو أنه ليس هناك دليل حقيقى على طبيعة هذه السمات أو كيف تفصح عن نفسها في مواقف الحياة، وحتى يتاح الدليل على الصدق التنبؤى لهذه الاختبارات، فإنها لايمكن أن تصبح أساساً متيناً للأحكام العملية التي يجب أن نكونها عن الطلبة والمرضى والموظفين، فمن الواضح أن الدرجة المرتفعة على مجموعة من البنود التي تبدو كلها على أنها تقيس السيطرة، يمكن أن تعكس أشياء أخرى مثل عدم قبول الاعتراف بالخجل، أو الخاصية النمطية لبعض الثقافات الفرعية ذات المستوى الاقتصادى الاجتماعي المعين، أو تأثير نوع خاص من التدريس، والصدق العاملي الاقتصادى الاجتماعي المعين، أو تأثير نوع خاص من التدريس، والصدق العاملي لايعد بديلاً عن اختبار صلاحيتها في مواقف الحياة (Tyler, 1965, p. 158).

ولكن يبدو أنه لامندوحة عن استخدامه في المرحلة الحالية، فكما يذكر

أبزنك، وزملاؤه (Eysenck et al., 1972. p. 116) إن صدق الاستخبارات أمر يصعب تقديره، فلم يتح محك نموذجي يتميز بالبساطة ويعكس مواقف الحياة الواقعية بحيث نقارن به درجات الاختبار، لذا يكون الاعتماد منصباً أكثر على صدق التكوين وعلى مجموعة الدراسات الخاصة بالاستنتاجات غير المباشرة.

## (٤) الاتساق الداخلي

يستخدم الاتساق الداخلى internal consistency بتوسع فى اختبارات الشخصية، والمحك هنا ليس شيئاً آخر سوى الدرجة الكلية على الاختبار نفسه، وأحياناً يستخدم تعديل لطريقة المجموعات المتعارضة حيث تختار مجموعات متطرفة على أساس الدرجة الكلية للاختبار، ثم يقارن أداء المجموعة ذات الدرجات العليا بالمجموعة ذات الدرجات الدنيا (وتسمى المجموعات الطرفية) على كل بند من بنود الاختبار، والبنود التى تفشل فى أن تكشف عن نسبة جوهرية مرتفعة فى اختيار البند من قبل المجموعة ذات الدرجات العليا أكثر من المجموعة الدنيا، تعد غير صادقة وغذف.

ويمكن أن يستخدم للغرض نفسه حساب الارتباط الثنائي biserial مثلاً بين انعم - لا على كل بند والدرجة الكلية على الاختبار، ويحتفظ فقط بالبنود ذات الارتباطات الجوهرية بين البند - الاختبار، ويمكن أن يستخدم أيضاً الارتباط بين درجات المقياس الفرعي والدرجة الكلية.

ومن الواضح أن معاملات ارتباط الاتساق الداخلي - سواء اعتمدت على البنود أم المقاييس الفرعية - تعد مقاييس للتجانس homogeneity، وللأخيرة بعض العلاقة مع صدق التكوين بالنسبة لهذه المقاييس، ومع ذلك فإن الإضافة التي تؤديها طريقة الاتساق الداخلي لحساب صدق الاختبار تعد محدودة جداً، ففي غياب البيانات الخارجية بالنسبة للاختبار ذاته لايمكننا أن نعرف إلا قليلاً عما يقيسه الاختبار 156 (Anastasi, 1988, p. 156).

#### (٥) الصدق التقاربي والتمييزي

فيما يختص بصدق التكوين، ليس من الضرورى فقط أن نكشف عن أن الاختبار يرتبط بها نظرياً، بل يتعين الاختبار يرتبط بها نظرياً، بل يتعين البرهنة أيضاً على أن الاختبار لايرتبط جوهرياً بمتغيرات لابد أن يختلف عنها.

وتوصف العملية الأولى بأنها حساب الصدق التقاربي convergent، وتسمى الأحيرة حساب الصدق التمييزي discriminant، ومثال الأولى اختبار مقياس للاستنتاج الكمى بدرجات مقرر في الرياضة، على حين يجب ألا يرتبط المقياس داته جوهرياً باختبار في الفهم القرائي.

# (٦) تأثير التدخل التجريبي experimental intervention

يستمد مصلو إضافي للمعلومات الخاصة بصدق التكرين عن طريق إجراء على تأثير متغيرات مختارة على درجات الاختبار، فاختبار مصمم لقياس الاستهداف (التهيؤ) للقلق يمكن أن يطبق على أشخاص يوضعون بعد ذلك في موقف مصمم لرفع القلق، كالإجابة عن امتحان في ظل ظروف ضاغطة أو مشتة، ويمكن أن يحسب ارتباط درجات القلق الأولى بمختلف المؤشرات الفيزيولوجية وغيرها، والتي تعبر عن القلق أتناء الامتحان وبعده. وهناك فرض مختلف بالنسبة لاختبار القلق حيث يقدر صدقه بتطبيقه قبل خبرة مثيرة للقلق وبعدها، لنرى ما إذا كانت درجات الاختبار ترتفع بشكل جوهرى في حالة إعادة الاختبار. ويمكن أن تكشف النتائج الإيجابية في مثل هذه التجربة أن درجات الاختبار تعكس المستوى الراهن للقلق.

# تقريم صدق التكوين

يركز صدق التكوين على دور النظرية النفسية في بناء الاختبار، وعلى الحاجة إلى تكوين فروض يمكن التثبت منها أو دحضها في عملية حساب الصدق. وقد نبه صدق التكوين أيضاً الباحثين إلى ضرورة البحث عن طرق جديدة لجمع بيانات عن الصدق. وعلى الجانب السلبي فإن التقبل السطحي لمفهوم صدق التكوين يمثل مجازفة hazard معينة. فإذا استخدم بشكل غير دقيق فإنه سيفتح الباب أمام الذاتية والتأكيدات التي لا مسوغ لها بخصوص صدق الاختبار. ونظراً لأن صدق التكوين منهم واسع ومركب فإنه لم يفهم الفهم الواضح من قبل من يستخدمونه، فيعده بعض الباحثين صدق محتوى يعبر عنه بمصطلحات خاصة بأسماء السمات النفسية (Anastasi, 1988, p. 161). ويهمنا أن نبحث أهمية هذا النوع من الصدق في مجال الشخصية.

## أهمية صدق التكوين في مجال قياس الشخصية

لصدق التكوين أهمية خاصة في قياس الشخصية لأغراض البحوث، ويعتمد شخديد السمة غالباً على نظرية معينة في الشخصية، وفي مثل هذه الحالات فإن يخليل ما قيل في الموضوع الذي يهتم به الباحث من قبل صاحب النظرية يؤدى إلى فروض عن علاقات متوقعة بين مجموعات من الدرجات، أو فروق متوقعة بين جماعات محددة بجريبياً. ويطبق الباحث مجموعة بنود الاختبار التي وضعها لقياس السمة، ثم يحلل العلاقات أو الفروق بين المجموعات ليكشف ما إذا كانت تؤكد هذه الفروض أو تدحضها، وإذا كانت مؤكدة للفروض فإن الاختبار يكتسب جانباً من صدق التكوين، وإذا كانت داحضة للفروض فإما أن يكون الاختبار أو النظرية أحدهما خاطئ، ولاتوجد طريقة لمعرفة أيهما (Tyler, 1965, p. 158f).

## ٣- موجز للطرق الشائعة لحساب صدق الاستخبارات

حيث يختص هذا الكتاب بالاستخبارات، فمن المناسب أن نوجز الطرق التى يشيع استخدامها فعلا لحساب صدق الاستخبارات، ويورد (فريمان)، (Freeman, في استخدامها فعلا لحساب صدق الاستخبارات، ويورد (فريمان)، 1962, pp. 572-574)

1 - الدلالة الإحصائية للفروق بين متوسط درجات المجموعات الإكلينيكية المحددة بدقة: يجب أن يستخدم هذا المعيار فقط إذا كانت القائمة مصممة أساسا للاستخدام الإكلينيكي لتشخيص اضطرابات الشخصية كما حدث في قائمة مينيسوتا متعددة الأوجه للشخصية (الاكتئاب، والهستيريا، والبارانويا ... الخ). والمقايس المقننة بهذه الطريقة يجب ألا تستخدم لدراسة جماعات الأسوياء، باستثناء استخدامها في فرز screening الأشخاص الذي يقعون في مراكز متطرفة، إشارة إلى عدم التوافق، بهدف مزيد من الدراسة الإكلينيكية لهم.

٧ - دلالة الفروق في متوسط الدرجات بين المجموعات الإكلينيكية والسوية: يستخدم هذا المحك مع المقايس التي لها أهداف إكلينيكية أساسا، ولكن التركيز في هذا المجال يكون على فصل السوى عن غير السوى أكثر من التمييز بين غير الأسوياء أنفسهم.

٣- قدرة كل بند على التمييز بين مجموعتين متطرفتين في عينة التقنين: تُقدُّر مدى فعالية كل بند في التمييز بين الجموعات المتطرفة فيما يختص بتوزيع

الدرحات في سمة مفردة (كالسيطرة، والخضوع مثلاً) على أسار النسبة المثوية لكل طرف يجاب عن البند فيه بطريقة معينة. والاختبار الدى يحسب له صدق بهذه الطريقة يجب ألا يستخدم مع مجموعة عامة ممثلة للجمهور، لأنه لا يكون مناسبا بالضرورة لأن يميز بين نسبة مثوية كبيّرة من الأفراد الذين يقعون بين الطرفين.

\$- الاتساق الداخلي للبنود أو الأجزاء: تختلف هذه الطريقة عن الحك السابق في أن كل بند يحسب ارتباطه بدرجات الجزء أو القسم بالنسبة لكل المفحوصين، ويكون الهدف من ذلك هو معرفة ما إذا كانت الإجابات في مجملها بالنسبة لبنود بعينها متسقة بطريقة معقولة مع الجّاهات السلوك أو الشخصية التي تفترضها الدرجات، وهذا نوع من صدق المحتوى، لأنه من المهم - بالنسبة لهذه الطريقة - افتراض أن الدرجة الكلية أو الدرجة على المقياس الفرعي تقيس فعلا ما وضعت لقياسه، وتكون مهمة المؤلف من ثم، أن يقلل من تلك البنود التي لا تتطابق مع كل من السمات التي اختارها وبنود الاختبار ككل. ومع استثناءات قليلة فإنه من المشكوك فيه أن يعد الاتساق الداخلي مقياسا للصدق، إلا إذا استخدمت - بالإضافة إليه - محكات خارجية.

المقارنة بين درجات الاستخبارات وأحكام القائمين بالإرشاد أو على إدارة المدرسة: يستخدم هذا المحك أساسا في المدارس، ويفترض أن الأحكام التى يحصل عليها الفاحص ذات صدق كاف، وأن الحكام أكفاء في تقديرهم لسمات الشخصية بوصفها أشكالا مرغوبة أو غير مرغوبة من التوافق. وفي بعض الحالات يكون لهذا الافتراض ما يسوغه، في حين لا يكون الأمر كذلك في حالات كثيرة.

٣- اختيار البنود من اختبارات أخرى منشورة وحساب الارتباط بها: يفترض هذا المعيار أن البنود والاختبارات المستخدمة فعلا هى ذاتها صادقة، وكثيرا ما لا يكون لهذا الافتراض ما يسوغه، وتميل الأخطاء وجوانب النقص والأفكار الخاطئة الموجودة أصلاً فى القوائم والأقدم، إلى أن تستمر وتداوم.

٧- التحليل العاملي: يَجمع عدد من البنود، ويطبق الاستخبار على مجموعة تقنين، وتخلل الدرجات إحصائيا، ويتم تجميع البنود في عدد من الفئات، وتعطى الأخيرة أسماء السمات التي يبدو أن هذه البنود تقيسها، والتي قرر مستخدم هذا

المنهب أبها يجب أن تدخل في الاستخبار منذ البداية. وهذا نوع من الاستدلال الدائري circular reasoning، فإن السلوك الفعلى لمجموعات الأفراد ذات الخصائص المحددة يجب أن يكون هو المعيار النهائي لصدق كل الاستخبارات، ذلك أن سمات المنخصية تشتق مغزاها النهائي من الدور الذي تقوم به في تطوير التوافق الشخصى والاجتماعي أو تأخيره.

٨- حكم المؤلف نفسه والمتعلق بالمظاهر التي تُكُون الدليل على سمة معينة: يختار المؤلف البنود أو يضعها لتناسب تعريفه للسمة أو تبعا لنظريته في الشحصية، دون أن يحفل في ذلك كثيرا بصدقها السلوكي أو الإحصائي. وإن البدء بالنظريات والتعريفات أمر مرغوب فيه بطبيعة الحال، ولكن مفهوم الصدق يذهب إلى أبعد من هذه المرحلة.

## ملخص: خواص المقياس الجيد

- ١-الثبات مفهوم مركب يعنى اتساق الدرجات عند تكرار التجربة في مناسبات أو متغيرات مختلفة أو ببنود مغايرة. ويشير ثبات المقياس إلى نسبة التباين الحقيقي إلى تباين الخطأ.
- ٢- يحسب معامل الثبات بأربع طرق هي: إعادة الاختبار، والصيغ المتعاقبة،
   والقسمة النصفية أو الاتساق الداخلي، وكودر ريتشاردسون ومعامل ألفا.
- ٣- يجب ألا يفسر معامل الثبات كما يفسر معامل الارتباط، كما يتعين ألا يكون معامل ثبات الاتساق الداخلي مرتفعاً كثيراً.
- ٤- هناك ثلاثة أنواع أخرى من الثبات لكل من: القائم بالتطبيق، والتصحيح،
   ونظام التصحيح.
- و- يشير الصدق إلى مدى صلاحية الاختبار وصحته فى قياس ما يعلن أنه يقيسه.
- ٦- طرق حساب الصدق ثلاث كما يلى: الصدق المرتبط بالمحتوى، وبالمحك
   (التنبؤى والتلازمي) وصدق التكوين.
  - ٧- تتعدد الطرق التي يشيع استخدامها لحساب صدق استخبارات الشخصية.

\* \* \*



الباب الثاني مشكلات الاستخبارات



# الفصل السابع نقد الاستخبارات

#### عهيد

لاستخبارات الشخصية صعوبات ومشكلات خاصة بها، فضلا عن المشكلات العامة التى تواجه القياس النفسى كله. ويعالج هذا الباب أهم المشكلات المنهجية للاستخبارات، ونورد في هذا الفصل ما يثار ضد الاستخبارات من نقد وجوانب نقص أو مثالب، مع الرد عليها.

### ١ - تأثير تغير صياغة البنود

يجيب كثير من المفحوصين بـ ولا عن البند الذى تعبر صياغته اللفظية عن سمات غير سارة مثل: وكثيراً ما أصاب بالأرق ، أما إذا أعيدت صياغة البند نفسه بصورة عكسية مثل: ولا أصاب بالأرق أبدا ، فإن نسبة من يجيبون بـ ونعم تكون أقل ، في حين يجب أن تتساوى نسبة من يجيبون بـ ولا في الصياغة الأولى بـ ونعم في الصياغة الثانية ، نظرا لأن مضمون البند واحد ولكن انجاه صياغته هي التي تغيرت. ويتضح ذلك من المثال الافتراضي في جدول (٤) .

جدول (٤): النسبة المدوية للإجابة المفترضة عند قلب صياغة البند

| النسبة المثوبة للإجابة المفترضة |      | . 11.2                         |
|---------------------------------|------|--------------------------------|
| ¥                               | نعم  | ميغــة البند                   |
| 74.                             | 74.  | أ – كثيراً ما أصاب بالأرق.     |
| 74.                             | 7.٧٠ | ب– لا أصاب بالأرق على الإطلاق. |

فإذا أجاب (٣٠٪) من المفحوصين مثلا عن البند الأول بـ (نعم)، فإنه يجب أن يجيب (٧٠٪) من هؤلاء المفحوصين أنفسهم عن البند الثانى بـ (نعم) أيضا، نظرا لأن البند الثانى مقلوب الأول. ولكن لوحظ أن النسبة لا توزع كذلك، فاحتمالات (لا) فى البند الأول (غير السار) أكبر، فى حين أن احتمالات (نعم) فى البند الثانى أقل نسبيا.

ويذكر افيرنونا (vernon, 1963, p.202) أنه يفترض - نتيجة لذلك - أن معظم المفحوصين لديهم استجابات أو ردود أفعال دفاعيه defensive، وأن استخبارات الشخصية تكشف عامة عن ثبات الاستجابة أو اتساقها بدرجة مرتفعة جدا، ويغلب أن يحدث ذلك نتيجة لهذا الانجاه الشامل، أكثر من أن يكون المفحوصون متسقين في الحقيقة في سلوكهم العصابي أو الانطوائي أو غير ذلك من مُواع السلوك.

ولكن معرفتنا بتأثير صياغة البنود في الاستجابة هي أول الطريق لتوحيد فهم المفحوصين لهذه البنود، ومن الضرورى على مؤلف الاستخبار أن يبذل قصارى جهده ليحكم صياغة البنود حتى يكون فهم المفحوصين لها واحدا. وقد بحث وكامل وزملاؤه تأثير الجّاه الصياغة العلاقة بين المقايس، وأثبتوا وجود مثل هذا في مقايس الشخصية والانجاهات على العلاقة بين المقايس، وأثبتوا وجود مثل هذا التأثير في كل الدراسات التي قاموا بفحصها، ومن بينها الدراسات على قائمة ومينيسوتا متعددة الأوجه. وبعد هذا التأثير صغيرا بالنسبة لبعض المتغيرات وأكبر بالنسبة لبعضها الآخر. ولكن ما يهمنا من دراسة (كامبل) وزملائه ما يخلصون إليه في قولهم: ١ ... ومع ذلك فمن النادر أن يزداد حجم عامل انجاه الصياغة على الموامل الخاصة بالسمات (Campbell, Siegman & Rees, 1967).

## ٢- مشكلة صيغ الإجابة

توجه الاعتراضات نحو التحديد المتصلب للاستجابات في فئتى «نعم، ولا»، وفى الحقيقة فإن ذلك يقلق كثيرا من المفحوصين المتعلمين، حيث إن ردود أفعالهم الطبيعية للأسئلة تختلف دون حدود، فقد أجرى «آيسنبيرج» Eisenberg دراسة استبطانية لما يقصده مختلف المفحوصين عندما يختارون استجابة معينة لسؤال واحد، وقد بين وجود اختلافات واسعة. ولكن ذلك أمر قليل الخطورة أكثر مما يبدو منه، حيث إن الاختلافات في التقسير ستميل إلى أن تكون عشوائية، وتتجه إلى أن تلفى بعضها بعضا عندما ينظر إلى الدرجات الكلية. ومع ذلك فهذا أمر خطير عندما تأخذ الاختلافات الانجاه نفسه (Vernon, 1953, p. 139 f).

ومن ناحية أخرى هناك صيغة الاختيار من متعدد، وهي الصيغة التي تتضمن أكثر من احتمالين، وتستخدم ألفاظا مثل: (عادة - غالبا - بتكرار - أحيانا - نادرا - جدا). وقد نقدت هذه الصيغة - أيضا كما يذكر (كرونباخ) (Cronbach)

1960, p. 4451 من ناحية تفسير المفحوصين لكل منها، فقد تعنى مثلا وعادة الله 1960, p. 4451 من الحالات لدى شخص، في حين قد تعنى بالنسبة لآخر ٢٠٪ مثلا وهكذا، وقد بين وسحبسون Simpson كحا يذكر وجنشر (Gynther & مخذا، وقد بين وسحبسون Gynther (كحا يذكر وجنشر (Gynther, 1983, p.159) أن احتمالات الإجابة تفسر بطريقة مختلفة جدا من قبل مختلف الأشخاص، فمثلا قال ٢٥٪ من المفحوصين أنهم استخدموا كلمة وعادة لتشير إلى أنواع السلوك الذي يحدث لهم بنسبة ٩٠٪ على الأقل، في حين ذكر لا تخرون أن وعادة النسبة لهم تتضمن تكراراً للحدوث بنسبة أقل من ٧٠٪.

ولكن يمكن للمجرب أن يشرح للمفحوصين الذين يضيقون من حصر الإجابة في فئتين: (نعم/ لا) قائلا: إن الإجابة بأحد الفئتين يتعين أن تكون على أساس نسبى وليس مطلقا، بمعني أن الإجابة بد ونعم، لاتعنى حدوث السمة أو العرض في ١٠٠ ٪ من الحالات، أي أن معدل حدوثه أكثر من عدم حدوثه، أو أن تكون الإجابة في حدود أيهما أكثر تكرارا وتواترا لدى الشخص: ونعم، أو ولاه.

ومن ناحية أخرى أظهرت دراسة عربية (أحمد عبد الخالق، وعادل شكرى، ١٩٩٢) التقارب في التحديد الكمي للبدائل الخماسية للإجابة بين عينات ثلاث.

### ٣- اتجاه المفحوص نحو الاختبار

يعالج (فيرنون) هذا الموضوع معالجة مستفيضة إذ يقول: يتوقع اساراسون) Sarason أن تكون القيمة التنبؤية لاختبارات الشخصية (وكذلك القدرات) مخيبة للآمال، لأننا قد أهملنا كثيراً من العوامل التي تؤثر في المفحوص، فضلا عن المضمون الفعلي للاختبار، وطبيعة التعليمات، وفكرة المفحوص عن الهدف من الاختبار، ووقت التطبيق من اليوم، وشخصية الفاحص، وما استفاده من مواقف الاختبار السابقة ... وغير ذلك.

وقد أبرزت الفحوص التى قام بها «ساراسون» بنفسه، الدرجة التى يمكن أن يشعر بها الأطفال بالتهديد أو القلق نتيجة للاختبارات من أى نوع، وقد أجريت بحوث كثيرة فى مجال الشخصية على طلاب دفعت لهم أجور، أو على طلاب يدرسون علم النفس، والذين لا يحتمل أن يعرفوا بالضبط أهداف الباحث، ومن ثم فقد يجيبون بطريقة دفاعية أو هزلية. ولكن معظم الدراسات المنشورة فيما بين عامى المفحوصين.

ويعترف كل من: وأيرث، وكانل وكروساخ، وعيرهم من الكتاب بهذه الصحوبات في الاستخبارات، و وأيزنك، - على سبيل المثال - قد أهمل استخدامها في كتابه عن المرضى العقليين، لأنه يعتبر أن المرضى المقيمين بالمستشفى يميلون إلى أن يكتسبوا أفكارا نمطية عن أى نوع من الأعراض يتعين عليهم أن يكشفوا عنه، بعد المناقشة مع مرضى آخرين أو مع هيئة المستشفى، من أجى ذلك يشير هؤلاء المؤلفون إلى استبدال الاختبارات الأدائية بالاستخبارات.

ومع ذلك فلا دليل على أن الاختبارات الأدائية أيضا لا تتأثر بتغير الدافعية، إذ إننا نتوقع من المفحوص في أى نوع من القياس أن يستجيب تبعا لوجهة نظره، أو نتيجة لنوع الشخصية التي يبدو أنها مناسة للموقف، ولذا فإن النقد ينسحب أيضا على الطرق الإسقاطية. وكما يشير وبراون، فإن عالم النفس يميل إلى أن ينسى أنه عندما يقوم بإجراء التجارب على الإنسان، أنه هو نفسه عامل إضافي في الموقف، ولذا استخرجت النتائج غير المتوقعة لتجارب وهاوثورن، Hawthorne (١) الشهيرة. ويحذر وميللر، Miller من أثر الشائعة وfrapevine effect فعندما يبدأ عالم النفس في تطبيق بطارية من الاختبارات على مجموعة من الأفراد يعرفون بعضهم بعضا كفصل دراسي مثلا، فإنهم يكونون في الحال بعض الأوهام المتعلقة بهدف الباحث ويستجيبون تبعا لذلك.

ويذكر اكرونباخ أن الفاحص يجب أن يعطى المفحوصين تعليمات كاملة في قياس القدرات بالنسبة لما يريده، ولكن في قياس الشخصية ينبغى أن يخفى هدفه، ولكن الفاحص الذي يخفى هدفه يخاطر بأن يصبح مخادعا ومتجاوزا للمبادئ الأخلاقية، أو أن تحايله هذا يمكن أن يكون مجرد تشجيع للمفحوصين ليكونوا عدد ا أكبر من الأوهام المشوهة، ومن ثم يفضل اكرونباخ – مثل ليكونوا عدد ا أكبر من الأوهام المشوهة، ومن ثم يفضل اكرونباخ – مثل وكاتل، وأيزنك الاختبارات غير المباشرة كالاختبارات الإدراكية والحركية والمتصلة بالجهاز العصبي الذاتي أو المستقل (الأتونومية)، والتي لا يبدو أنها تتورط في الأمور الخاصة بالجاذبية الاجتماعية.

<sup>(</sup>۱) بدأت هذه السلسلة الرائدة من التجارب عام ۱۹۲۷ واستمرت حتى أوائل الثلاثينيات في الشركة النربية للكهرباء، بوساطة وإلتون ماى، وزملائه، ويرهنت على أهمية العوامل الإنسانية كاعجاهات العمال وإدخال الإرشاد الفردى في كفاءة العمل، أما وأثر هاوثورك فيشير إلى التأثير المحادث في سلوك الأفراد نتيجة معرفهم أمهم في بجربة.

وإذا لم يوجد باعث إلى مزيف الفرد لأدائه في أن النباء متسول فإنه مر السبهل أن تقنن الدافعية أو يحتفظ بها ثابتة، ولكن من وجهة نظر كل الدراسات التي أجريت على الرجعة set والانجساه attitude في التجارب السبكوفيزيقية psychophysics والإدراكية والخاصة بزمن الرجع (RT) psychophysics مثل هذه يبدو أمرا مشكوكا فيه، ويتحقق هذا الشك تتيجة انخفاض علاقة مثل هذه الاختبارات غير المباشرة بأى متغير مهم في الشخصية. وحيث إن طرق تشويه الاستجابة أكثر تعقيدا وتباينا أو أقل ظهورا (عن الجاذبية الاجتماعية) فيجب ألا نستهين به : 6 - 204 (Vernon, 1963, pp. 204).

ولكن معرفة العوامل التي تؤثر في انجاه المفحوص نحو الاستخبار وعزل هذه العوامل، هو المدخل والبداية في ضبط هذه العوامل والتحكم فيها.

## \$- تنوع العوامل التي تؤثر في الاستجابة

يعدد وفيرنون، هذه العوامل كمايلي:

أ- الاعجّاه نحو الاختبار وموقف القياس ككل.

ب- مدى ترحيب المفحوص بالتعاون.

جـ- عدم معرفة الإنسان بنفسه تماما، فقد تكون الاستجابة تبريرا أو خداعا للذات.

د- عامل الإيحاء: قد توحى الأسئلة للمفحوص أن يقبل خبرات على أنها خبراته، في حين أنها لم تحدث له أبدا في الحقيقة، إذ يضخم القابلون للإيحاء أرجاعهم (Vernon, 1953, p. 138).

ونضيف إلى هذه العوامل: ذكاء المفحوص ومدى فهمه للأسئلة ومستوى تعليمه.

# ٥- أثر بيرنام

لماذا يشترى كثير من الناس كتب علم التنجيم astrology ويقرأون يوميا ما يكتب في كثير من الصحف من «كشف الطالع» horoscopes (حظك اليوم) ؟ وعلى الرغم من أنه لم يتوافر الدليل على أن لحظة الميلاد محدد الشخصية، فإن التنبؤات التي تعتمد على التنجيم تقبل كحقائق من بعض الناس وكاحتمالات مرجحة من بعضهم الآخر، ولكن ما التنبؤات التي تدعم ملوك الأفراد الذين يقرأون طوالعهم ؟

لقد كان وفوراره Firer حدم ١٩٤٩، واحدا من أوائل علماء النفس الدن فحصوا هذه المشكلة فحصا عمليا، وقد لوحظ أنه يوجد في العبارات التي تخبر بالطالع عنصر واحد مشترك، وهو أنها تصدق افتراضيا على أي شخص، ومن ثم فإنها تعطى انطباعا خادعا بأنها دقيقة إذا طبقت على حالة فردية.

وكان وباترسون، Patterson أول من استخدم مصطلح وأثر بيرنام، Meehl المساوة والمدون ويرجع الفضل إلى وميل، 1901 للإشارة إلى هذه الظاهرة، ويرجع الفضل إلى وميل، 1901 عام 1907 في أنه جذب هذه المشكلة إلى دائرة اهتمام علماء النفس يوجه عام، وبقترح وميل، أن يساعدنا هذا المصطلح على أن نصم تلك الإجراءات الإكلينيكية ذات النجاح الزائف، حيث يتم وصف المريض – بوساطة الاختبارات – بأوصاف تروق في أغلبها أو كلها لذلك المريض بتأثير من تفاهتها. وقد برهن عدد من الباحثين على أن كثيرا من الأشخاص بميلون – بوجه عام – إلى أن يقدروا الأوصاف العامة على أنها رسم دقيق لشخصياتهم هم.

ويحذر بعض الباحثين في هذا الجال من حساب صدق الاختبار عن طريق معيار وتقبل القائم باستخدام الاختبار، له، حيث إن مستخدمي الاختبار يبدون على أنهم أكثر تأثرا بالعبارات التي صيغت بطريقة رشيقة أو أنيقة (أو على أساس تأثير بيرنام)، أكثر مما يتأثرون بالعبارات ذات الصدق الخارجي المؤكد.

وفى إحدى الدراسات أخبر الفاحص المفحوصين بأن «التفسير العام للشخصية سيكون من أجلك أنت، ووجد أن النتائج أدق لدى هؤلاء المفحوصين بالمقارنة إلى مفحوصين قيل لهم إن «التفسير سيكون من أجل الناس عامة».

وبرهنت الدراسات التي أجريت على «أثر بيرنام» كما يذكر «جنثر» Gynther (بيرنام» كما يذكر «جنثر» تعتمد (261 - 258 - 258) و لا Gynther (1976, pp. 258 - 261) ه كيف يقبل الناس بسرعة التقارير التي تعتمد على الاختبارات النفسية والقوائم، كالتي يقدمها المختصون بالتنجيم، ومع ذلك فإن الخطر ليس محصورا في المفحوصين، فإن واضعى برامج التفسير قد ينجحون تماما عن طريق استخدام جمل وعبارات «بيرنام» ليس غير. ويجب أن ينظر إلى ذلك على أنه شرك (أو فخ) خطير يمكن الوقوع فيه، فإن التنبؤ يتطلب أن يكون أكثر من مجرد كونه دقيقا، إذ يمكن أن يكون الواحد منا دقيقا في كل الأحوال تقريبا إذا قال - مثلا - إن المريض في المجال الطبي النفسي (السيكياتري» لديه مشاعر قاد .

## ٣- التفسير الذاتي ونقص المعنى النسبي

انظر مثلا إلى السؤال: ﴿ هل تتكرر إصابتك بالصداع ؟ ، فإلى أى درجة بعتبر الصداع شديدا حتى يعد صداعا ؟ وإلى أى حد يتكرر حتى يعد متكررا ؟ وما متوسط عدد وحالات الصداع ، لدى الشخص فى المجتمع ؟ وكم هى شديدة هذه الحالات من الصداع ؟ من الواضح أن الإجابة تتضمن درجة كبيرة من الذاتية فى التفسير ، فإذا وجد تماما العدد والشدة ذاتهما بالنسبة للصداع ، فإن شخصا يمكن أن يجيب عن هذا السؤال بـ ﴿ نعم ، فى حين يمكن أن يقول آخر ﴿ لا » ، ومن الواضح أن هذه الدرجة المتزايدة من الذاتية يصعب إلغاؤها (Eysenck, 1964, p.26) ويورد ﴿ روبرت واطسون ، دراسة قام بها ﴿ بنتون ، Benton حيث أجرى مقابلة ويورد ﴿ روبرت واطسون ، دراسة قام بها ﴿ بنتون ، قطهرت مفارقات كبيرة فى للمفحوصين بعد إتمامهم الإجابة عن الاستخبار ، فظهرت مفارقات كبيرة فى فهمهم للأسئلة (Watson, 1959, p.11 ) .

### ٧- نقص استبصار المفحوص ومعرفته بنفسه

يذكر (روزنزفايج) (Rosenzweig, 1949, p. 94) أن هذه الطرق تستمد ضعفها من الافتراض الضمنى الخاطئ من أن الشخص يعرف نفسه، وأن لديه استبصاراً insight بها، وأنه يرحب بقول الحقيقة عن نفسه. ويفسر ذلك ارتفاع ثبات معظم الاستخبارات وانخفاض صدقها.

## ٨- تأثير الحالة المزاجية الراهنة والحبرات الحديثة

قد يجيب شخص بأن لديه شعورا مقيما بالتعب إن لم يكن قد نال حظه من النوم في الليلة السابقة لإجراء الاستخبار، أو يذكر أحدهم أنه سيئ الحظ، لا لأنه مقتنع بأنه سيئ الحظ، بل لأنه كان ضحية حادثة وقعت له منذ عهد قريب (أحمد عزت راجع، ١٩٦١، ص ١٤٧).

ولكن لا تؤثر الحالة المزاجية الراهنة والخبرات الحديثة هذا التأثير الذى يبالغ فيه بعض النقاد، ففى تجربة قام بها «جونسون» عن تأثير الحالة المزاجية على سمات الشخصية كما يقيسها اختبار «بيرنرويتر»، بين أنها تؤثر ولكن إلى مدى بسيط جدا فقط (Vernon, 1953, p. 139).

ومن ناحية أخرى فقد وضعت تفرقة مهمة بين الحالات states والسمات لتتمييز بين التقرير الذاتي المعتمد على الحالة الوقتية أو على السمة المستقرة،

وهى التفرقة التي بدأها السائلة (كوران، وكائل، Scheier, 1989 يا الممكن (الممكن الممكن)، وطورها السبيلبيرجرا وزملاؤه (Spielberger et al., 1983)، ومن الممكن أن يعالج ذلك هذا النقد إلى حد بعيد.

## ٩- عدم الدقة في التقنين

لا تتوافر عن معظم الاستخبارات بيانات معيارية normative data أو تقنين standardization بالنسبة لواحد أو أكثر من المتغيرات الآتية: السن، والجنس، والطبقة الاجتماعية، والذكاء، والتعليم، والعنصر، والموطن ... الخ، وكلها متغيرات تؤثر في الاستجابة كما بين (جنثر) (Maller 1944, p. 188) إذ يذكر أن معظم الاستخبارات ويرتبط بذلك نقد (مولار) (Maller 1944, p. 188) إذ يذكر أن معظم الاستخبارات قننت على طلاب جامعيين وهم مجموعة مختارة وعينة متحيزة، ولذلك يجب ألا تستخدم الاستخبارات خارج حجرة الدراسة أو على مجموعات عمرية أخرى.

ولكن المبدأ الأساسي هنا أن الاستخبارات المقننة في موقف قياس جمعي يجب ألا تستخدم في موقف قياس فردى، وهذا التقليد متبع في مجال أكثر تقدما من قياس الشخصية وهو المجال المعرفي، حيث يوجد لعدد من اختبارات الذكاء التي تطبق جمعياً (ومن الممكن تطبيقها فرديا كذلك) ومثالها المصفوفات المتدرجة تطبق جمعياً (ومن الممكن تطبيقها فرديا كذلك) ومثالها المصفوفات المتدرجة وفردية، نظراً لتأثير عوامل عدة أهمها التسهيل الاجتماعي social facilitation في الموقف المواجهة الثنائية بين الفاحص والمفحوص الموقف المواجهة الثنائية بين الفاحص والمفحوص بما يترتب عليه من أعباء وضغوط على المفحوص في الموقف الفردى من جانب أخر. وكون ذلك يحدث في الاستخبارات يجب ألا يعد دليلا ضدها.

ونظراً لتأثير متغيرات كثيرة في الاستجابة للاستخبارات كالعمر والجنس والعنصر وغيرها، فيجب أن يقوم مؤلف الاستخبار بالدراسات المناسبة لمعرفة مدى تأثير كل منها وانجاه ذلك التأثير. وإن عدم معرفة تأثير هذه العوامل يعد نقداً لإجراءات التقنين أكثر منه مثلبة أو عيبا لهذا النوع من أدوات القياس.

ومن الجلى أن الاستخبار المقنن على طلاب جامعة يجب ألا يستخدم مع فشات تختلف عنهم في العمر أو المهنة أو الذكاء، وإذا حدث ذلك يكون خطأ مستخدم الاستخبار وليس مشكلة ونقداً للأداة ذاتها.

## ١٠ - اختلاف ظروف التطبيق عن ظروف التقنين

تعتمد نتائج الاستخبار على الظروف التي أعطى فيها، وأهمها هنا ما يختص بالمفحوص، ونظرا للعواملُ الكثيرة التي تؤثر فيه عند الإجابة فيصعب مقارنة الظروف التي يجيب فيها المفحوص، بالظروف السائدة خلال عملية التقنين (Maller, 1944, p. 188).

يقال إذن إن الموقف الذى يطبق فيه الاستخبار لا يماثل الظروف التى تم فيها تقنينه، ومن المرجح أن تكون هذه المشكلة عامة فى القياس النفسى بمختلف مجالاته، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ففى المجموعات الكبيرة، فإن العوامل المؤثرة فى الموقف بالنسبة لمختلف المفحوصين غالبا ما تلغى بعضها بعضا، ولكن الخطر يكمن فى تجمع بعض العوامل فى اتجاه واحد، كأن يطبق الاستخبار مثلا فى آخر اليوم الدراسى، حيث يكون الملل والتعب قد نالا من معظم المفحوصين، ولكن ذلك وأمثاله أمور يمكن – غالبا – تداركها.

# 1 1 – مشكلات الاستخدام في مجال الطب النفسي

يذكر وكندل (التهيج retarded) أن المرضى في حالة التهيج agitation أو المتخلفين retarded وغير القادرين على التركيز والمضطربين بدرجة سيئة في أى جانب يمكن أن يعطوا إجابات مضللة تماما، فمن السهل - نسبيا الكار الأعراض، ولا يوجد أى ضمان لأن يفهم مختلف المرضى بالطريقة نفسها الكلمات الآتية: قلق ومكتئب وعدواني ... وغيرها، ولهذه الأسباب فإن الاستخبارات غير ملائمة عادة في تلك المواقف التي يعد فيها من الضروري أن نحدد بدقة وجود أعراض معينة أو عدم وجودها لدى مريض بعينه.

ولكن يجب ألا ننسى أن المقابلة التشخيصية - الأداة الأساسية للتشخيص في الطب النفسي - ذات ثبات منخفض، والاتفاق بين الأطباء النفسيين قليل كما دلت بحوث يفوق عددها الحصر في الحقيقة، ولن تكون الاستخبارات - إذا أحسن استخدامها - أقل من هذه الأداة.

## ١٢ – تأثير عامل التعليم الراقي

يظهر عامل آخر يرفع درجات من تلقوا تعليما عاليا ومن يتجهون بفكرهم نحو الدراسة الأكاديمية، فمن الحقائق الواضحة أن طلاب الجامعة وأصحاب المهن العليا يحصلون على متوسطات أعلى بكثير في درجات العصابية والانفواء أكثر مما يحصل عليه غير المثقفين، وليس من عير الشائع أن نجدهم يعانون من عدم الاستقرار كالمرضى العصابيين والذهانيين (ويوجد ميل بسيط أيضا لدى التلاميذ المستازين لأن يكونوا أكثر الطواء وعصابية على الرغم من أن الدليل على هذه النقطة متناقض إلى حد ما).

من أجل ذلك يتوقع أن يكون مثل هؤلاء الأشخاص أكثر عصابية بالمقارنة إلى الضفات الأقل تعليما، ولكن من المحتمل أيضا أن يكون لديهم ميل أكبر إلى تخليل أنفسهم، وأكثر تعودا على وضع خبراتهم الانفعالية في صور لفظية، وأن يكونوا أكثر ترحيبا – بالنسبة لأنفسهم وبالنسبة للمجرب – بأن يعترفوا بحيازة الأعراض التي يصفها الاختبار، لذلك فإن الاتساق المرتفع والتداخل بين الاستخبارات من حيث هي اختبارات يحتمل أن يفسر على أساس عدد من العوامل الخاصة بالانجاه نحو التشويه، لذا فإن الدرجات المرتفعة ليست بالضرورة هي أكثر الدرجات عصابية واطواء وخضوعا ونقصا في الثقة وعدم استقرار ومشاعر نقص، الدرجات عصابية واطواء وخضوعا ونقصا في الثقة وعدم استقرار ومشاعر نقص، فربما تكون هي أكثر الدرجات وتفلسفا وتخذلقا، وتأملا ذاتيا أو أكثرها قابلية فربما تكون هي أكثر الدرجات وتفلسفا وتخذلقا، وتأملا ذاتيا أو أكثرها قابلية لإيحاء أو أكثرها ترحيبا بالتعاون مع المجرب (Vernon, 1953, p. 139).

ولكن حقيقة كون المثقفين والمتعلمين تعليما عاليا وطلاب الجامعة وأصحاب المهن العليا يحصلون على متوسط درجات أعلى في العصابية والانطواء وغيرهما من السمات غير المرغوبة - بالمقارنة إلى غير المثقفين - يجب أن توضع في الحسبان عند تفسير النتائج، بل يجب - منذ البداية - أن تستخرج معايير خاصة تبعا للتعليم والمهنة.

## ١٣- تأثير كتابة المفحوص لاسمه

تتغير استجابة المفحوص الواحد إذا قدم له الاستخبار في حالتين: أولاهما إذا طلب منه كتابة اسمه على الاستخبار الخاص به، وثانيتهما حالة عدم كتابة اسمه فقد بينت عدة دراسات أن المفحوص في الحالة الأخيرة يميل إلى أن يقر بوجود عدد أكبر من الأعراض الدالة على سوء التوافق أو السمات غير المقبولة، أكثر من حالة كتابة اسمه. والتقسير واضح ويذكرنا بقول وأوسكار وايلده .0 حالة كتابة المبغ: وليس الإنسان نفسه، عندما يتحدث عن نفسه، اعطه قناعا، فسوف ينطق بالحقيقة! .

<sup>(</sup>١) شاعر وقصاص وكاتب مسرحي أيرلندي (١٨٥٤ - ١٩٠٠).

ويحسن فى البحوث العلمية (وهو أحد المجالات المفضلة والآمنة التى تستخدم فيها الاستخبارات)، أن يطلب من المفحوصين عدم كتابة أسمائهم. وعلى الرغم من ذلك فقد تمكن عبد الخالق (Abdel - Khalek, 1981) من استخراج عاملى العصابية والانبساط فى الحالتين: كتابة المفحوص لاسمه على الاستخبار الخاص به، مقابل عدم كتابته.

# ١٤- مشكلة النتائج المستخرجة من عينات متطرعين

إذا وقع اختيار أحد الباحثين على فصل دراسى جامعى مثلا، عن طريق إحدى الطرق العامة لاختيار العينات، وتقدم إلى طلاب هذا الفصل يطلب تعاونهم في إجراء بحثه بأن يملأوا استخباراً للشخصية، فإنه يتخذ غالبا - عند هذه المرحلة - إحدى طريقتين للحصول على العينة من هذا الفصل الدراسي هما:

١- يستخدم كل مجموعة الطلاب الموجودين بالفصل وقت التطبيق.

٢- يخير الطلاب الموجودين فعلا بين أحد أمرين.

أ - أن يسهموا في إجراء الدراسة فيمكثون في الفصل لتطبيق الاستخبار.

ب- أن ينسجوا من الفصل إن لم يرغبوا في هذا النوع من التعاون العلمي.

ويطلق على الراغبين في التعاون بمحض إرادتهم (النقطة الشانية - أ): متطوعون volunteers. وقد افترض بعسض الباحثين وجود فروق في سمات كل من المتطوعين وغير المتطوعين، وقام كل من الروبرت روزنتال، ورالف رسنو، ببحث هذه المشكلة باستفاضة في مرجع مهم تحت عنوان (المفحوص المتطوع) (Rosenthal & Rosnow, 1975).

فيذكران أن هناك شكا يتزايد بين الباحثين في العلوم السلوكية، أن أولئك المفحوصين الآدميين الذين وجدوا الطريق إلى دور المفحوص في البحوث قد لا يمثلون أبدا الآدميين بوجه عام (ص١). ويضيفان أن التطوع ليس أمرا عشوائيا بحتا، بل إن وفعل التطوع، له ثبات لا بأس به، مما يجعله قمينا (جديرا) بأن يكون موضوعا للدراسة في حد ذاته (ص٢)، فإن بعض الناس يتطوعون بطريقة أكثر ثباتا من غيرهم ولأعمال متنوعة (ص٧).

## موجز لأهم خصائص المتطوعين:

يوجز اروزنتال، ورسنوا هذه الخصائص اعتمادا على نتائج مجموعة من

الدراسات ذات الدرجة القصوى من الثقة تبعاً لإجماع البحوث كمايلي:

- ١- يميل المتطوعون إلى أن يكونوا ذوى درجة أعلى من التعليم بالمقارنة إلى غير المتطوعين.
  - ٢- يميل المتطوعون إلى أن يكونوا من طبقة الجتماعية أعلى من غير المتطوعين.
    - ٣- المتطوعون أعلى ذكاء من غير المتطوعين.
- ٤- يميل المتطوعون إلى أن يكونوا أعلى فى حاجتهم إلى الاستحسان الاجتماعى social approval
- المتطوعون يميلون إلى أن يكونوا أكثر اجتماعية من عير المتطوعين (ص ٨٨).
   المحددات الموقفية للتطوع
- ١- ميل المفحوص إلى موضوع البحث: إن الأشخاص الذين يميلون أو يهتمون بالموضوع الذي يجرى فحصه هم الذين يزداد احتمال تطوعهم.
- ٢- توقع التقدير المناسب: الأشخاص الذين يتوقعون أن يقدرهم الفاحص بطريقة جيدة أكثر ميلا إلى التطوع (ص ١١٨).

ويقدمان (ص ۱۱۹) اقتراحات للتقليل من انحياز التطوع volunteer bias ويقدمان (Rosenthal & Rosnow, 1975).

ولا تقتصر مشكلة التطوع فى الاستخبارات وحدها بل تتدخل فى مجالات أخرى كثيرة، من بينها مجال مهم فى بحوث أبعاد الشخصية هو «تأثير العقاقير فى السلوك»، ويجرى جانب من هذه التجارب على مجموعتين: ضابطة وبجرييية، حيث تتعاطى المجموعة التجريبية العقار الفعال، فى حين تتعاطى المجموعة الضابطة العقار الزائف placebo، وهو يشبه الأول تماما فى كل شئ إلا أنه لا يحتوى على العقار الفعال (بل على كمية من النشا).

وقد اتضع وجود أشخاص يكونون مجموعة منفصلة ولهم خصائص معينة ويستغيدون - أكثر من غيرهم - من العقار الزائف ويستجيبون له بشكل أفضل. وعلى ضوء نظرية التعلم بالإشراط مطبقة على أبعاد الشخصية يفترض «تروتون، وأيزنك» أن المنطوين والدستيميين (العصابيين المنطوين) يميلون إلى اكتساب أثر

انعقار الزائف بشكل أفضل، ويفقدون أثره بصورة أقل، بالمقارنة إلى المنبسطين والهستيريين.

ويعالج (ووزنتال، ورسنو) هذه المشكلة في علاقتها بمسألة التطوع، ذلك أن معظم الدراسات التجريبية على تأثير العقاقير قد أجريت على متطوعين، ويذكران أبهم يختلفون عن غير المتطوعين في جوانب عديدة. وبالنسبة لسمات الشخصية فقد كشفت إحدى الدراسات أن المتطوعين (في هذا الجال) يميلون إلى أن يكونوا ذوى درجات عليا في العصابية، وأكدت ذلك دراسة أخرى. (Trouton & Eysenck) في درجات عليا في العصابية، وأكدت ذلك دراسة أخرى. 1960. p. 635f) المتطوعين يختلفون عن غير المتطوعين - بدرجة جوهرية - في بعض مقاييس (جيلفورد) العاملية ، Soueif & Maxwell , 1960, p. 412)

ومن الأهمية بمكان أن يتم التحكم في هذا المتغير، فعند استخدام المتطوعين يجب أن يراعي المجرب نتائج الدراسات العملية (الإمبيريقية) الخاصة بشخصية المتطوع عند تفسير نتائجه، أو عدم الاختيار على أساس التطوع وإجراء البحث على كل العدد المتاح من الموجودين في فصل دراسي مثلا، مع تحميسهم ورفع دافعيتهم.

## ١٥ - آراء بعض النقاد

## أ- نقد دإليس، Ellis

يذكر وإليس، أن قيمة الاستخبارات أمر مشكوك فيه عندما تستخدم في التمييز بين مجموعات الأفراد المتوافقين وغير المتوافقين، وأن قيمتها ذات درجة منخفضة جدا في تشخيص توافق الأفراد أو في تقدير سمات شخصياتهم. ولكن وإليس، وكونراد، يذكران أن استخدام الاستخبارات في المجال العسكرى يؤدى إلى نتائج أفضل وتعد جديرة بالاهتمام، وعلى العكس من ذلك فإن استخدامها في مجال الحياة المدنية قد أثبت بوجه عام أنه مخيب للآمال (Eysenck, 1960, p. 220f).

## ب- نقد دكاتل،

على الرغم من أن «كاتل» ممن يستخدمون الاستخبارات بتوسع لقياس الشخصية فإنه ينقدها بقوله: إن الاستخبارات تعنى بالنسبة للمفحوص فعلا من أفعال الاستبطاد introspection أو الاسترجاع recall ، في حين تعنى - بالنسبة

لمتخصص في القياس النفسى - فعلا يسنف على أنه إطهار للذات أو تقدير (كمى) لها. والاستخبارات من حيث هي ملاحظة حقيقيه لسلوك تعد محل شك للأسباب الآتية:

أ- الفرد لا يعرف نفسه.

ب- لن يكون دائما ذا إجابة أمينة حتى لو أراد ذلك.

جـ- المتوسط والانحراف المعيارى للمقاييس مختلف بالنسبة لكل شخص.

د- عدم إمكان حساب معامل ثبات بطريقة مقارنة التقديرات لاثنين من الملاحظين، لأنه يوجد ملاحظ واحد من هذا النوع وهو المستبطن.

والنقطة (ب) أعلاه هي التشويه الدافعي، وليست المشكلة في حدوثه، ولكن في حدوثه المتعلقة (Cattell, 1957, p. المواقف المختلفة (Cattell, 1957, p. 56).

### جـ- نقد اجلبرت،

يذكر دجلبرت في سلسلة من المقالات أن أزمة الاستخبارات تتميز في جانب منها بالتنديد بالتدخل في خصوصيات الأفراد، وفي الجانب الآخر بالتنبيه إلى أن المفسح وصين يميلون إلى الإجابة عن الأسئلة في الانجاء الأناني والجذاب اجتماعيا (Gilbert 1966, p. 211). وتعد الاستخبارات في نظره اختبارات غير ملائمة من أساسها، فهي لا تذهب إلى أبعد من تركيب للذات على المستوى الشعوري، ولذلك فهي لا تكشف إلا عن استجابة مصاغة في ألفاظ Gilbert).

## ۱۶ - رد على النقد

عرضنا في الفقرات السابقه نقد الاستخبارات ،وقد رددنا عليها في كل الحالات إلا قليلا ، وكانت هذه الردود تالية لكل نقد غالبا.

والحقيقة التي تحتاج إلى إثبات في مجال قياس الشخصية بالاستخبارات أنه على الرغم من النقد الشديد والمتعدد لها من قبل كثير من علماء النفس، فإن كثيراً منهم ما يزال يواصل استخدامها، ويرجع هذا التناقض غالباً إلى كونها وسيلة

مهمة لدراسة الشخصية، ولكنها - كمعظم طرق قياس الشخصية - تعانى من جراب نقص، ولذلك لاقت هذا النقد.

إن السلوك الذى تروم الاستخبارات قياسه سلوك قابل للتغير وغير ثابت بدرجة تفوق كثيراً اختبارات الجوانب المعرفية (الذكاء والقدرات)، لذا فمن المتوقع أن تنخفض معاملات ثبات الاستخبارات وصدقها بالمقارنة إلى اختبارات الذكاء، ومن ثم تزداد المشاكل القياسية النفسية (السيكومترية) التي تواجهها ، ونتيجة لذلك وجهت جوانب النقد العديدة السابقة.

ومن ناحية أخرى فلابد من النظر إلى عيوب الاستخبارات على ضوء عيوب بقية طرق قياس الشخصية: الذاتية والأثر الهالى فى المقابلة، والمشكلات والسيكومترية، والمنهجية الصعبة فى الطرق الإسقاطية، والتى لا تقارن مطلقا بعيوب الاستخبارات، والثبات المنخفض – إلى حد ما – ومشكلة التطبيق (فردى فقط) والمستنفد للوقت فى الاختبارات الموضوعية الأداثية، والانخفاض الشديد لثبات ما بين المقدرين فى التشخيص الطبى النفسى (السيكياترى). وفى الحقيقة فإن قياس الشخصية بكل هذه الطرق مازال يواجه صعوبات جمة خاصة به، فضلا عن المشكلات العامة للقياس النفسى.

### ملخص: نقد الاستخبارات

- ١- يؤثر تغير صياغة البند أو تركيب العبارات واعجاه الصياغة سلبا أو إيجابا في استجابة المفحوص.
- ٢- يعترض كثير من المفحوصين المتعلمين على التحديد المتصلب للاستجابة فى
   فئتين، ومن ناحية أخرى يختلف تفسير المفحوصين لفئات الاختيار المتعددة.
  - ٣- يتدخل اتجاه المفحوص نحو الاستخبار في نتيجته.
  - ٤- تتنوع العوامل التي تؤثر في الاستجابة تنوعا كبيرا.
- و- يشير وأثر بيرنام، إلى الدقة في الوصف الذي بخوزه عبارات استخبارات الشخصية لا لشئ إلا لأنها شديدة العمومية وتنطبق على طائفة كبيرة من الأشخاص كما هو الحال في كشف الطالع، ويحتاج التنبؤ الإكلينيكي إلى أن يتسم بأكثر من كونه دقيقا.

- ٦- نظراً لأن عبارات الاستخمارات تطرق جوانب ذاتية شخصية فإن معظم
   المفحوصين يفسرونها تعميرا ذاتيا.
  - ٧- نقص استبصار المفحوص بنفسه ومعرفته لها.
- ٨- تأثير الحالة المزاجية الراهنة والخبرات الحديثة في الإجابة عن الاستخبارات،
   ومن هنا نشأت اختبارات الحالات والسمات.
- ٩- عدم الدقة في التقنين بالنسبة لمتغيرات مؤثرة كالسن والجنس والعنصر والطبقة الاجتماعية والتعليم وغيرها.
  - ١ اختلاف الظروف التي قنن فيها الاستخبار عن ظروف التطبيق.
  - ١١- عدم صلاحية الاستخبارات في بعض مجالات الطب النفسي.
  - ١٢ يحصل ذوو التعليم الراقي على درجات مرتفعة في العصابية والانطواء.
- ١٣ تتغير استجابة المفحوص للاستخبار عندما يطلب منه كتابة الاسم مقابل عدم كتابته.
- ١٥ تستخدم كثير من البحوث بوساطة الاستخبارات عينات من المتطوعين، وهم
   مجموعة ذات خواص معينة تختلف عن غير المتطوعين.
  - ١٥ ينقد كل من : ﴿ إِلْيَسِّ ، وَكَاتِلْ ، وَجَلِّبُرْتُ ۗ الاستخبارات.
- 17- لكل نقد رد، أو أن النقد على الأقل ينبه مستخدم الاستخبار إلى العوامل التى يمكن أن تتدخل فيحاول التحكم فيها، كما يتعين النظر إلى عيوب الاستخبارات ومثالبها على ضوء عيوب بقية طرق قياس الشخصية.

\* \* \*

# الفصل النامن مشكلتا النبات والصدق

#### تمهيد

عرضنا في الفصل السادس من الباب الأول لخواص المقياس الجيد، ومن أهم هده الخواص ثبات المقياس وصدقه. ولذا يكون انخفاض الثبات أو الصدق - عن حد معين - مشكلة في الاستخبار وفي المقاييس بوجه عام. ونعرض في هذا الفصل لمشكلتي الثبات والصدق مطبقة على استخبارات الشخصية، وذلك بعد أن عرضنا نقدا عاما للاستخبارات، مع إيراد الردود على هذا النقد. ونبدأ بمشكلة ثبات الاستخبارات.

## أولاً: مشكلة ثبات الاستخبارات

من البدهي أن لكل استخبار شخصية منشور معاملات ثبات محددة، وقد اهتم عدد من الباحثين في ميدان القياس النفسي بفحص هذه المعاملات تمهيدا للحكم على مدى ثبات استخبارات الشخصية بوجه عام. ونعرض فيمايلي لبعض النتائج.

## ١ - نتائج دراسات ثبات الاستخبارات

يذكر وكرونباخ ان الاستخبارات الجيدة تعطى ثباتا قدره (٠,٨٠) ومابعده، وبعد هذا الثبات كافيا لالتقاط الخصائص البارزة (٢٥٥٥, p. 488). وبعف هذا الثبات كافيا لالتقاط الخصائص البارزة (٢٥٥٥, p. 488) ويتفق معه وسنديرج في أن الاختبارات يجب أن يكون لها معاملات ثبات بين (Sundberg, 1977, و ٠,٩٠ حتى تستخدم بثقة زائدة في الحالات الفردية (٩٠٠,٠٠٠ ويذكر وجاريت أن معاملات ثبات معظم الاستخبارات مرتفعه (٨٠٠ وأكثر) (Garrett, 1959, p. 181) ولكن ذلك لا يتفق مع ما يذكره وفريمان إذ يقول: إن معاملات ثبات الاستخبارات كما وردت في دليل التعليمات الخاص بها تختلف اختلافا كبيرا، فبعضها له معاملات منخفضة وغير مقبولة، وبعضها مرتفع (حوالي ٨٠٠) وبعد مقبولا، وبورد المؤلف نفسه جدولا لمعاملات ثبات عشرة استخبارات، مع بيان الطريقة المستخدمة في حسابها، وثبات بعض مقايسها الفرعية، وبعضها منخفض جدا (٢٠,٠٠) والآخر مرتفع جدا (٢٠٥٠)

ومن الملاحظ أن معد المستخدمة، فمنذ وقت مبكر لاحظ «مولار» أن معاملات ثبات التنصيف مرتفعة بوجه عام، ويمكن أن تتطابق مع ثبات اختبارات الذكاء، أما معاملات ثبات الاستقرار (بتطبيق الاختبار وإعادته) فهى منخفضة بوجه عام . (Maller, 1944, p. ويعنى ذلك أنه فى حين أن استجابات المفحوص لمختلف بنود الاستخبارات المتحبارات المناسبة مقبولة فى التطبيق الواحد، فإنها تتذبدب بدرجة كبيرة من تطبيق إلى أخر يفصلهما فترة من الزمن، وذلك على الرغم من أن ثبات الاستقرار أهم من ثبات التنصيف أن فعلى حين يشير الأول إلى استقرار حقيقي وثبات للسمة المقيدة، فقد يشير ثبات التنصيف إلى مجرد اتساق سطحى أو شكلى. ولكن الملاحظ الآن وجود بعض استخبارات ذات ثبات استقرار مرتفع.

ويرى كاتب هذه السطور أن طبيعة السمات التي تقيسها الاستخبارات تقتضى شيئا من التنازل عن معاملات الثبات التي أوردت في صدر هذه الفقرة (فوق م.٥٠) كما سنبين في الفقرة التالية. ومن الناحية العملية فإن معاملات ثبات بعض الاستخبارات المتاحة يصل إلى هذا المستوى، وبعضها يقترب منه، والآخر لا يصل إليه، ويكون الواجب الملقى على عاتق علماء النفس إذن هو العمل على رفع المنخفض منها بتحسين الاستخبارات الموجودة أو تأليف أخرى جديدة. أما في حالة الاستخدام للأغراض العملية كالتمييز الإكلينيكي أو المساعدة في التشخيص الطبي النفسي مثلا، فيجب ألا تستخدم الاستخبارات التي تقل معاملات ثباتها عن النفسي مثلا، فيجب – بوجه عام – عند تفسير الدرجات وإصدار الأحكام نتيجة لتطبيق الاستخبارات أن توضع معاملات ثباتها في الاعتبار.

## ٢- تفسير انخفاض معاملات استقرار الاستخبارات

معاملات ثبات الاستقرار عبر الزمن من أهم طرق الثبات، ويركز كثير من الباحثين عليها أكثر من أية طريقة أخرى. ويفترض بعض الباحثين سلفا أن المعايير التي يجب أن تطبق على معاملات ثبات الاستخبارات هي المعايير ذاتها المستخدمة

<sup>(</sup>۱) لا يوافق بعض المؤلفين على ذلك إذ يرون أن ثبات الصور المتكافئة أو الاتساق الداخلى المرتفع أمر مرخوب في المقايس غير المعرفية، أما استقرار السمة موضع القياس فيمكن أن يكون أو لا يكون مرغوبا في المقايس فيروبا (Lemeke & Wiersma, 1976, p. 210).

مى محال كثير تقدما وهو المجال المعرفي (الذكاء والقدرات)، وهذا أمر مسوغ منسيعة الحال، دلك أن الهدف النهائي يتلخص - بطريقة مطلقة - في توفير اختبارات نفسية ثابتة وصادقة مهما تعددت مجالات القياس، ولكن يجب أن نلاحظ الفروق التالية بين القياس في المجال المعرفي وفي مجال استخبارات الشخصة:

## أ- البداية المبكرة لاختبارات الذكاء بالمقارنة إلى مقايس الشخصية

إن النشأة العلمية لمقايس الذكاء قد بدأت منذ أوائل القرن العشرين (قرن تقريبا)، وعلى الرغم من أن ووودوورث، قد وضع أول استخبار ونشره عام ١٩١٩، فإن الاستخبارات لم تنم وتتطور ومخدد مشاكلها بدقة إلا في منتصف القرن العشرين على أكثر تقدير.

## ب- الفروق الكبيرة بين قياس اللكاء وتقدير الشخصية

يفصل «كرونباخ» هذه الفروق بقوله: إن اختبارات الذكاء والقدرات تقيس الحد الأقصى للأداء maximum performance أما في قياس الشخصية والانجاهات والميول – ويسميها مقاييس للسلوك النمطى typical behaviour والانجاهات والميول بعرف ما يفعله الشخص عادة، أكثر من محاولته معرفة ماذا يقدر الشخص أن يفعله في ظل ظروف من الدافعية الاستثنائية (المرتفعة) يقدر الشخص أن يفعله في ظل ظروف من الدافعية الاستثنائية (المرتفعة) أمرا مرغوبا فيه، ولكن في معظم اختبارات الأداء النمطى (ومنها استخبارات الشخصية) فلا يمكن أن نحدد استجابة معينة ونصفها بأنها استجابة جيدة، فإن الناس يكشفون مثلا عن اختلافات واسعة في «السيطرة / الخضوع» في العلاقات الاجتماعية، ولا يمكن أن نقول: إن درجة معينة من السيطرة هي الدرجة المثلي، وردمها إن بمجتمعنا مكانا للأشخاص من كل نوع (Cronbach, 1960, p. 32).

ونشير إلى أن التزييف في اختبارات الذكاء يكون إلى الأسوأ فقط ولا يمكن أن يكون إلى الأحسن، لأن الأخير تخده القدرة الفعلية لدى المفحوص، على حين يشمل في الاستخبارات كلا النوعين، وعند القياس بالاستخبارات كذلك يكون الباب واسعا لتأثير عوامل عديدة كالدافعية وظروف التطبيق وشخصية المجرب وتأثير الحريثة، أكثر من قياس الجوانب المعرفية، ويرتبط ذلك بالنقطة التالية.

جــ السلوك المعرفي أكثر استقرارا من السلوك الذي تقيسه اختبارات الشخصية

يختص القياس المعرفي بجانب من السلوك أكثر استقرارا وباتا عبر الزمن من القياس في مجال الشخصية، ولذلك فمن المتوقع كثيرا أن يكون قياس والقدرة على التصور البصري المكامي، مثلا، أكثر ثباتاً من قياس الميول الدورية أو القلق أو الانساط. وهذه القابلية للتغير عبر الزمن بجعل تحديد ثبات الاختبار أمرا معقدا، حيث إن التقلبات fluctuations العشوائية والوقتية في الأداء على الاختبار يحتمل أن تختلط بالتغيرات السلوكية الشاملة والمتسقة. وحتى عبر فترات قصيرة نسبيا فلا يمكن أن نفترض أن الاختلافات في الاستجابة للاختبار تتحدد عن طريق الاختبار نفسه (فقط)، وأنها تميز مجال السلوك الذي يدخل في دائرة الاختبار، ويرتبط بذلك مشكلة مهمة مؤداها أن الاستجابات في مجال الشخصية تتحدد بدرجة كبيرة على أساس النوعية الموقفية أكثر من المجال المعرفي، ومثل هذه المشكلات — كبيرة على أساس النوعية الموقفية أكثر من المجال المعرفي، ومثل هذه المشكلات — الله حد بعيد — تشترك فيها كل أنواع اختبارات الشخصية (Anastasi, 1988, p. ونعالج هذه المشكلة بصورة أوسع في الفقرة التالية:

### ٣- ثبات سمات الشخصية ونظرية النوعية

ينظر علماء النفس إلى سمات الشخصية بطريقتين: على أنها نوعية أو بوصفها عامة، ونفصلهما فيمايلي.

### أ- نظرية نوعية السلوك

يرى أصحاب نظرية نوعية السلوك behaviour specificity السلوك الذى يصدر عن الفرد هو سلوك نوعى خاص وليس عاما، أى أن محدداته تكمن فى الموقف الخاص الذى صدر فيه، فقد يكذب التلميذ علسى معلمه مثلا ولكنه لا يكذب أبدا على والده. وقد وضع ومالم وزملاؤه فى الجال الإكلينيكى مصطلحا قريبا هو نوعية الأعراض symptom specificity (انظر للتفصيل: Eysenck, 1960, p. 3 ff) (فيرجع وأيزنك) (Eysenck, 1960, p. 3 ff) جذور هذا المبدأ إلى أصول ثلاثة هى:

١- نظريات التعلم من نوع نظرية (ثورندايك).

٢- مشكلة انتقال أثر التدريب.

 ٣- دراسات ١هارتشورن، و ماي١ التي تؤكد على وحود مجموعات من العادات النوعية أكثر من السمات العامة.

وتذكر «أناستازى» أن النقد قد وجه إلى وجهة النظر المبكرة إلى سمات الشخصية على أنها ثابتة وغير متغيرة، وهو نقد وجه قبل ذلك إلى الجوانب المعرفية، ولكن هذا العامل وتسميه «النوعية الموقفية» situational specificity مميز لسمات الشخصية أكثر من القدرات، فقد يكون الشخص على سبيل المثال اجتماعيا في العمل ولكنه قد يكون خجولا ومتحفظا في التجمعات الاجتماعية، أو قد يغش الطالب في الامتحانات ولكنه يكون أمينا جدا في مسائل المال. وتتوافر أدلة كثيرة قدمها كل من «ميشيل» و «بيترسون» على نوعية المواقف في الجوانب غير العقلية قدمها كل من «ميشيل» و «بيترسون» على نوعية المواقف في الجوانب غير العقلية مثل العدوان والمجاراة الاجتماعية والتبعية والتصلب والأمانة والانجاه نحو السلطة مثل العدوان والمجاراة الاجتماعية والتبعية والتصلب والأمانة والانجاه نحو السلطة مثل العدوان والمجاراة الاجتماعية والتبعية والتصلب والأمانة والانجاه نحو السلطة والمهارية والمهارية والمهارية والمهارية والتملية والتملك و «بيترسون» على نوعية والتملك والأمانة والانجاه نحو السلطة والمهارية وال

ويؤكد ذلك وجريفيث إذ يقول: إن الأدلة تتواتر عديدة لتدلل على أن السلوك البشرى ليس متسقا كما يفترض غالبا، فقد طبق وهارتشون، وماى فى عامى ٢٨، و ١٩٢٩ فى دراستهما الشهيرة مقايس للأمانة والمثابرة والتعاون على مجموعة كبيرة من الأطفال فى عدد من المواقف، واستنتجا أن هذه المواقف يجب النظر إليها وكمجموعات من عادات نوعية، أكثر من كونها وسمات عامة، وبالطريقة ذاتها فقد برهن ودوديكا، Dudycha عام ١٩٣٦ على نوعية والدقة فى المواعيد، لدى جمهور من الطلاب، كما تتوافر فى وقت أحدث دراسات قدمت المواعيد، لدى جمهور من الطلاب، كما تتوافر فى وقت أحدث دراسات قدمت إلى ندوة عن التيقظ عتم النوعية فى الأداء ليقظ محت ظروف مجريبية مضبوطة، ومن المعروف فى علم النفس الاجتماعي أن للختيار السيومترى sociometry يتغير باختلاف تكوينات الجماعة.

ويوجد أيضا دليل على نوعية البحوث التحليلية العاملية، أى الفروق في التراكيب العاملية التى تستخرج من مختلف العينات وبطاريات الاختبارات، وقد بين وفليشمان، وهيمبل، أن التركيب العاملي لبعض جوانب السلوك يمكن أيضا أن يتغير بوصفه دالة لتأثير التدريب، وتوجد أيضا درجة كبيرة من النوعية بالنسبة لأثار التعلم، بل إن ثمة درجة مرتفعة من النوعية بالنسبة لتأثيرات البيئة (دراسات التوائم)، ولكل ماسبق يقال: إن هناك قرائن قوية على النوعية في السلوك البشرى (Griffiths, 1970, p. 97).

### ب-- نظرية عمومية السلوك:

ويعزز رأى وفيرنون؛ هذا ما يذكره وكرونباخ؛ تحت عنوان: هل تعكس درجات الاستخبارات خصائص دائمة؟ فيورد دراسة قام بها وكيلى، E.L. Kelly درجات الاستخبارات فيما بين حيث طبق على (٣٠٠) من الأزواج والزوجات عددا من الاستخبارات فيما بين على ١٩٣٥، وأعاد اختبار كل المفحوصين تقريبا مرة ثانية عام ١٩٥٤، وكات بطارية الاختبارات متضمنة مقايس للميول المهنية والشخصية (بيرنرويتر) والقيم والانجاهات العامة. وتبين معاملات الاستقرار درجة كبيرة من التشابه بين أوصاف الذات التي أعطيت بفارق زمني قدره عشرون عاما تقريبا، وكانت درجات الميول أكثرها استقرارا وكذلك القيم، وكانت درجات الشخصية أقل قليلا منهما، أما الانجاهات فكانت أقلها جميعا لأنها وقتية. وتدلل دراسة أخرى على الأطفال (ولم تتم هذه الدراسة بالاستخبارات) على درجة عالية من الاستقرار، ولكن ظهر أن معاملات الاستقرار لدرجات الشخصية أقل من درجات الاختبارات العقلية، إلا أن المعاملات الاستقرار لدرجات الشخصية أقل من درجات الاختبارات العقلية، إلا (Cronbach, 1960, p. 488f).

وتتخذ دراسة اهارتشون، و ماى، السابق الإشارة إليها دليلا ضد عمومية السلوك، ولكن اجريفيث، يذكر أنها نقدت لأن المفحوصين كانوا أطفالا، وكان التركيز على أنواع من السلوك قد لا تمثل خصائص السلوك بوجه عام، ومن ثم كانت الارتباطات بين الاختبارات منخفضة ولكنها كانت دائماً موجبة. وفي الحقيقة فإن أحد الباحثين في هذه الدراسة استتج أنه يوجد دليل كاف يسوغ

وجود سمة الأمانة. وقد ارتفعت الارتباطات بدرجة ملحوظة عندما تم تجميع الاختبارات في مجموعات تبعا لدرجة تشابهها.

وقد أعاد وبيرتون B irton عام ١٩٦٣ تخليل الارتباطات بين مقاييس الأمانة الأكثر ثباتا، واستنتج أن انخفاض الارتباطات راجع أساسا إلى انخفاض ثبات المقايس، ثم عزل هذا الباحث ستة اختبارات يزيد ثباتها على ٠٠، ، وأجرى تخليلا عامليا لها بطريقة المكونات الأساسية، وأثبت أن نصف التباين تقريبا يبرز في عامل عام واحد فقط، وقد تراوحت تشبعات الاختبارات بهذا العامل بين ٥٣، وعام ويؤكد ذلك وجود سمة عامة للأمانة.

وينقد «أولبورت» أيضا دراسات «هارتشون» و ماى» نتيجة لما أجرياه من تعميم من الانجاهات الجمعية إلى الانجاهات الفردية. ويبين «أولبورت» أن الارتباطات المنخفضة بين عادات السلوك تعنى غالبا أن الأفراد غير متسقين بالطريقة ذاتها، ولكن ربما يكون كل فرد منهم متسقا بدرجة كبيرة مع نفسه. وقد افترض كذلك في دراسة «دوديكا» السابق الإشارة إليها أن الدرجة الواضحة من النوعية أصبحت مبالغا فيها نظراً لامتخدام اختبارات إحصائية تؤكد على الاختلافات البسيطة في السلوك، ويشير تخليل «كا"» إلى وجود مزيد من الاتساق أكثر من معامل اليرمون» الأكثر حساسية.

ويفترض (أولبورت) أن القوة النسبية للسمات أمر مهم كذلك، فإن الأفراد الذين يوجدون في طرفي توزيع السمة أكثر اتساقا من أولئك الذين يتركزون حول المتوسط (Griffiths, 1970, p. 98).

ويختتم وأيزنك معالجته المستفيضة لمشكلة النوعية والعمومية بقوله: وإنه يوجد مند لكلا النظريتين، وقد توقفت المشكلة عن أن تصبح مشكلة نظرية، وأصبحت بدلا من ذلك كمية وعملية (Eysenck, 1960, p. 9). ويستنتج (جريفيث من عرضه البارع للمشكلة أنه يبدو أن العمومية أو النوعية تختلفان باختلاف أنواع السلوك وقوة السمات وثبات المقايس المستخدمة وحساسيتها والتشابه أو الاختلاف في ظروف المنبه (Griffiths, 1970, p. 98).

### ٤ - السمات والمواقف

أثارت مشكلة العمومية مقابل النوعية في السلوك البشرى قدرا كبيرا من

البحوث، ووصل الجدل ذروته في أواخر الستينيات والسبعينيات في القرن العشرين، وبحثت عمومية سمات الشخصية مقابل النوعية الموقفية للسلوك وقد وجه أصحاب مظرية التعلم الاجتماعي والنظريات المعرفية التي تكمن وراء تعديل السلوك والعلاج السلوكي نقدا شديدا للآراء المبكرة عن السمات بوصفها ثابتة غير متغيرة، وعلى أنها وحدات سببية.

إن النوعية الموقفية تلحق سمات الشخصية أكثر من القدرات، وقد يكون أحد التفسيرات المحتملة لذلك: الاتساق والتوحيد في ردود أفعال الأفراد طوال حياتهم في المجال المعرفي أكثر مما هو الحال في سمات الشخصية، فإن المقررات الدراسية الرسمية – على سبيل المثال – ذات أثر في تطور المهارات المعرفية العريضة في المجالات اللفظية وتلك الخاصة بالأعداد. أما تطور الشخصية – من ناحية أخرى – فيحدث في ظل ظروف أقل اتساقا وتوحيدا. وفضلا عن ذلك فإن الاستجابة ذاتها في مجال الشخصية يمكن أن تؤدى إلى نتائج اجتماعية تعد مدعمة إيجابيا في أحد المواقف، ومدعمة سلبيا في موقف آخر. ومن ثم فقد يتعلم الفرد أن يستجيب بطرق مختلفة جدا في المواقف المختلفة. ويؤدى الاختلاف في الخبرات الفعلية عبر بطرق مختلفة جدا أن المواقف إلى غموض كبير في بنود استخبارات الشخصية أكثر مما هو موجود في بنود الاختبارات المعرفية. ولذلك فإن استجابة واحدة لسؤال أكثر مما هو موجود في بنود الاختبارات المعرفية. ولذلك فإن استجابة واحدة لسؤال في استخبار للشخصية قد يكون لها معني مختلف من فرد إلى آخر (Anastasi, في استخبار للشخصية قد يكون لها معني مختلف من فرد إلى آخر (1988, p. 5555).

وقد وضعت أدوات خاصة لتقدير سلوك الأفراد في مختلف أنواع المواقف، وكشف تخليل النتائج إلى أى مدى يعتمد تباين السلوك على كل من الأفراد والمواقف والتفاعل بينهما.

ونتج عن مثل هذه الدراسات إثراء لفهمنا لمحددات السلوك الفردى، كما حدث تقارب فى وجهات النظر المتباينة، وظهر أن السلوك يكشف عن استقرار واضح عبر الزمن يقاس بطريقة ثابتة؛ أى عن طريق مجميع المشاهدات المتكررة والتى ينتج عنها تخفيض خطأ القياس. وعندما تدرس عينات عشوائية من الأفراد والمواقف، فإن الفروق بين الأفراد تسهم كثيرا فى التباين الكلى للسلوك أكثر مما تسهم الفروق بين المواقف، أما التفاعل بين الأفراد والمواقف فيسهم بدرجة كبيرة كتلك التى تسهم بها الفروق بين الأفراد أو أكثر قليلا. وحتى نتوصل إلى سمات

عريصة للشخصية فإننا نحتاج إلى قياس للأفراد عبر مواقف عديدة ثم نجمع النتائج، ومن ناحية أخرى فإن درجة النوعية السلوكية عبر المواقف تختلف من شخص إلى آخر (Anastasi, 1988, p.556t).

ومن بين الآثار الإيجابية لبحث مشكلة العمومية مقابل النوعية وضع استخبارات لقياس مواقف محددة كقلق الامتحان test anxiety، ومن أمثلتها وقائمة قلق الامتحان TAI من وضع وسبيلبيرجر، وزملائه عام ١٩٨٠ (انظر الباب الثالث)، وهذه الأداة – في المقام الأول – مقياس سمة، ومع ذلك فإن السمة تعرف هنا على ضوء طائفة محددة من المواقف، وهي التي تتركز حول الاختبارات والامتحانات. ويميل الأفراد ذوو الدرجة المرتفعة على قلق الامتحان إلى إدراك مواقف التقويم على أنها مهددة لهم شخصيا.

وتشتمل قائمة قلق الامتحان على عشرين عبارة تصف ردود الأفعال قبل الامتحانات أو الاختبارات وأثناءها وبعدها. ويستخرج من هذه القائمة درجة القابلية أو التهيؤ للقلق في مواقف الامتحان. وتتاح الآن اختبارات أخرى أكثر تخصيصا من قياس قلق الامتحان بوجه عام كقياس القلق في المواقف الآتية: ١ – اختبار الاختيار من متعدد، ٢ – الاختبارات الموقتة، ٣ – الاختبارات المفاجئة، ٤ – احتبار المقلق، ٥ – إعطاء حديث لجمهور، ٦ – اختبار الرياضيات. والحق أن كلا من مفاهيم السمة والموقف مفيدة في تصور السلوك وبخاصة في مجال الشخصية مفاهيم السمات والمواقف بالتمييز بين الحالات والسمات.

## ٥- الحالات والسمات

من بين النتائج القيمة للجدال الذى ثار بين أنصار كل من العمومية والنوعية بالنسبة لقياس الشخصية، التفرقة المهمة بين الحالات states والسمات traits، وهى التفرقة التي بدأها «كاتل» (Cattell & Scheier, 1961) وطورها «سبيلبيرجر» وزملاؤه لقياس كل من: القلق والغضب والشخصية، ولنأخذ مثالا: قائمة حالة القلق وسمة القلق (State Trait Anxiety Inventory (STAI).

وتعرف حالة القلق بأنها ظرف انفعالى عابر وانتقالى، يتميز بمشاعر ذاتية من التوتر والخشية، ومثل هذه الحالات تختلف في الشدة وتتقلب وتتذبذب عبر الزمن.

وبطلب مقياس الحالة من المنحوص أن يعر عما يشعر به في هذه اللحظة. أما سمة القبل فتشير إلى قابلية أو تهيؤ للقلق ثابت نسبيا، بحيث يجب الفرد عن عباراته تبعا لما يشعر به بوجه عام.

والارتباط جوهرى موجب بين مقياسى حالة القلق وسمة القلق، أى أن الأفراد من ذوى الدرجة المرتفعة في سمة القلق يميلون إلى أن يكشفوا عن ارتفاع في حالة القلق أكثر مما يفعل الأفراد من ذوى الدرجة المنخفضة في سمة القلق، لأنهم يستجيبون لمدى واسع من المواقف باعتبارها مهددة أو خطرة. ويعتمد ارتفاع حالة القلق في موقف معين على المدى الذى يدرك فيه الفرد هذا الموقف على أنه مهدد أو خطر على أساس من خبراته السابقة. والاتساق الداخلي لمقياسي سمة القلق وحالة القلق مرتفع، أما ثبات الاستقرار فهو مرتفع لمقياس السمة، ولكنه منخفض وحالة القلق مرتفع، أما ثبات الاستقرار فهو مرتفع لمقياس السمة، ولكنه منخفض المقياس الحالة كما هو متوقع. وينسحب ذلك على كل من الدراسات الأجنبية والعربية (Spielberger et al., 1983).

ومن الممكن القول - بدرجة من الثقة - بأن التفرقة بين السمات والمواقف من ناحية، والتمييز بين الحالات والسمات من ناحية أخرى، قد أسهمت بطرف في حل مشكلة انخفاض ثبات استقرار الاستخبارات، على ضوء النظرة الكمية النسبية إلى مسألتى العمومية والنوعية.

## ثانيا: مشكلة صدق الاستخبارات ١- نتائج دراسات صدق الاستخبارات

يورد (جنثر) تلخيصا عاما للدراسات التي أجريت لتقدير صدق الاستخبارات إذ يذكر أنه يبدو أن الحد الأقصى لمعاملات صدق الاستخبارات التي استخرجت هو يذكر أنه يبدو أن الحد الأقصى لمعاملات صدق الاستخبارات التي استخرجت هو (Gynther & Gynther, 1976, p. 261). ويعالج وفريمان، 70 موضوع الصدق باستفاضة فيذكر أن عددا قليلا فقط من اختبارات الشخصية هو الذي تم حساب صدقه تبعا لكل المعايير الشمانية التي أوردت في الفصل السادس (انظر ص ١٣٩) أو حتى بعضها، فقد حسبت معظم الدراسات صدق الاستخبارات بطريقة الاتساق الداخلي، أو بالارتباط مع اختبارات سابقة، بالإضافة – في بعض الحالات – إلى استخدام مجموعات معروفة الخصائص بصورة أو بأخرى.

وتؤدى نتائج حساب الصدق المستخرجة من معاملات ارتباط الاتساق الداخلى إلى أفصل نتائج، وذلك أمر مفهوم لأن البنود يمكن أن تستبقى وتعدل وتخفص حتى تخقق العلاقة الداخلية المرغوبة، ولكن دون أن تؤدى إلى أى ضمان على أن السمات المحددة يتم قياسها فعلا.

إن الارتباطات المتبادلة بين استحبارات الشخصية على الرغم من أنها مرتفعة أو متوسعة مى بعض الحالات، فإنها غير مقبولة فى عمومها. وقد استخرجت أضعف النتائج فى الدراسات التى تحسب الصدق عن طريق المجموعات المصنفة أو معروفة الخصائص سلفا، ومع ذلك فهده الطريقة أكثر الطرق دلالة وحسما. وباستخدام هذا المعيار نتج عن الدراسات التجريبية نتائج متناقضة.

### دراسات إليس

قام (إليس) Ellis بمسح مفصل للدراسات المنشورة بين عامي ١٩٤٦، و١٩٥١، عن صدق الاستخبارات نلخصها فيمايلي:

أولا: أجريت تسعة فحوص لحساب صدق استخبارات الشخصية على problem- behaviour children مجموعات من الأطفال لديهم مشكلات سلوكية di المناطقة المن

جدول (٥) معاملات صدق الاستخبارات عند الأطفال

| معاملات الصدق |        | عدد الدراسات |
|---------------|--------|--------------|
| ٠,٧٠          | فوق    | ۲            |
| ۰,۷۰ و ۰,۷۰   | پین    | ١            |
| ٠, ٤٠         | أقل من | ٦            |

ثانياً: في خمس وسبعين دراسة لحساب الصدق، وجد أن الارتباط بين معيار مختار وبين درجات الأسوياء وغير الأسوياء (مشخصين على أنهم عصابيون وذهانيون) يصنف كما في جدول (٦).

حدول (۲) معاملات صدق الاستخبارات لذى أسوياء وغب أسوياء

| معاملات الصدق |       | عدد الدراسات |
|---------------|-------|--------------|
| ٠,٧٠          | فرق   | 77           |
| ۰٫۷۰ و ۲۰۰۰   | ہین   | •            |
| ٠, ٤٠         | أقل س | ۴.           |

ثالثاً: عندما حسب صدق درجات الاستخبارات على ضوء تقديرات المدرسين والأصدقاء والزملاء ظهرت النتيجة الواردة في جدول (٧).

جدول (٧) معاملات صدق الاستخبارات على ضوء تقديرات المدرسين والزملاء والأصدقاء

| معاملات الصدق |            | عدد الدرسات |
|---------------|------------|-------------|
| ٠,٧٠          | <b>نوق</b> | ١٢          |
| ۰,۷۰ و ۷۰،۹۰  | بين        | ١.          |
| ٠,٤٠          | أقل من     | 77          |

جدول (۸) معاملات صدق أربعة استخبارات

| معاملات الصدق |        | عدد الدراسات |
|---------------|--------|--------------|
| ٠,٧٠          | فوق    | ۲۵           |
| ۰٫۷۰ و ۰٫۷۰   | ہین    | 11           |
| ٠, ٤٠         | أقل من | 18           |

رابعاً: حساب صدق لأربعة استخبارات جمعية هي: قائمة (بل) للتوافق، ودائمة (بيربرويتر) للشحصية، واستبيان (فرستون) للشخصية، وصحيفة (وودوورث) للبيانات الشخصية، ويبين جدول (٨) هذه النتيجة.

خامساً: استخرجت أكثر النتائج اتساقا وإقناعا عندما طبقت اختبارات الشخصية (قائمة مينيسوتا متعددة الأوجه للشخصية أساسا) في جلسة فردية، أكثر من تطبيقها جمعياً، وتصنف معاملات الصدق كما في جدول (٩).

جدول (٩) معاملات صدق استخبارات طبقت فرديا

| معاملات الصدق | عدد الدراسات |
|---------------|--------------|
| فوق ۱٫۷۰      | ١٠           |
| بین ۴۰ و ۲۰٫۰ | ٣            |
| آقل من ۴۰٬٤۰  | ۲ .          |

وترجح النتائج الأخيرة أفضلية قياس الشخصية في موقف فردى، لأن المفحوصين ربما تكون دافعيتهم أعلى بكثير، أو نتيجة للرابطة الودية الإكليتيكية دافعيتهم أعلى بكثير، أو نتيجة وأن استخداماتها محدودة ومحددة بدرجة كبيرة.

وأكثر قليلا من نصف المعاملات السابقة (٤٠، وما فوقها) تعد إما مرتفعة نماما أو متوسطة كبيانات لحساب الصدق، وأقل قليلا من النصف تعد منخفضة نماما (أقل من ٤٠،٠). وعلى الرغم من أن المعاملات التي تقل عن (٤٠،٠ أو نماما (أقل من ٤٠،٠). وعلى الرغم من أن المعاملات التي تقل عن (٤٠،٠ أو نماما (أقل من ٤٠،٠). وعلى الرغم من أن المعاملات التي تقل عن (٠٠٠) أو من ذات قيمة تنبؤية كبيرة بالنسبة لكل الأفراد داخل المجموعة، فإنها مع ذلك قد تشير إلى أن الاستخبار له قيمة في التعرف إلى الأفراد الذين يكونون المجموعات الأكثر انحرافا.

### نفريم متانج إليس

أولا: وجهة نظر المؤلف:

يمكننا أن نوجه النقد إلى الدراسات الخمس السابقة التي صنفها ﴿ إِلَيسِ البعا · لمعاملات صدقها فيمايلي:

الدراسة الأولى: نلاحظ أن معاملات الصدق المنخفضة أكثر من المرتفعة والمتوسطة، معا ومنفصلتين، وغالبا ما يرجع ذلك إلى أنها أجريت على أطفال، وسلوك الأطفال - غالبا - أقل ثباتا بالنسبة للكبار، والثبات مرتبط بالصدق أيما ارتباط.

الدراسة الثانية: لم يكن من الصواب أن يجمع الباحث العصابيين والذهانيين في فئة تشخيصية واحدة، كذلك فإنه ليس كل من لم يذهب إلى الطبيب النفسى داخلا في فئة الأسوياء، علما بأن فيصل السواء والشذوذ ليس أمرا يسهل مخديده في كل الحالات، كما أن معظم الأسوياء يحصلون على درجات (ولو أنها منخفضة) على عدم السواء.

الدراسة الثالثة: يجب ألا يحسب صدق الاستخبارات على ضوء محك هو ذاته ليس كاملا، والرأى لدينا أن تقديرات المدرسين والأصدقاء والزملاء الذين استخدموا محكا في هذه الدراسة هي نفسها ذاتية ومتحيزة ومنخفضة الصدق.

الدراسة الرابعة: الاستخبارات المستخدمة مقاييس غير متطورة، وعليها - هي نفسها كاختبارات - نقد شديد، وتتاح الآن قوائم أكثر تطورا.

الدراسة الخامسة: تكشف عن أثر الدافعية في الاستجابة وإذا كانت مرتفعة - وهي كذلك غالبا في موقف القياس الإكلينيكي الفردى - أمكن استخراج نتائج ذات صدق مرتفع.

## ثانيا: تقويم وفريمان،

يذكر افريمان، أن الفروق الموجودة بين عدد كبير من النتائج التى لخصها اللس، الاتعزى إلى الاستخبارات وحدها، إذ توجد عوامل أخرى توضع فى الاعتبار مثل: عدد المفحوصين، ومدى بجانسهم، وتصنيفهم، ومدى صدق التقديرات أو التشخيصات الإكلينيكية المستخدمة محكا للصدق، والأغراض التى مر أجلها طبقت الاستخبارات، والظروف التى تم فيها هذا التطبيق.

وتشير هذه المكتشفات إلى أن الاستخبارات فى قياسها لسمات الشخصية ، بحب ألا تستخدم دون فحص أو تمييز أو من غير نقد، ويجب ألا يرفض أحدها دون تمحيص. وتعد استخبارات الشخصية ذات قيمة كبيرة بالنسبة لمجموعات محددة أكثر من غيرها، وهى كذلك أكثر قيمة فى أنواع معينة من المواقف أكثر من الأخرى.

وفى مسح اليس السابق الإشارة إليه يذكر فى تقريره: وأن درجات الاستخبارات - فى معظم الحالات - تميز بدرجة دالة عندما تستخدم مع الجموعات العصابية والنفسية الجسمية (السيكوسوماتية) وحالات إدمان الكحول، وفى مجموعات تتغير فى العمر والجنس والعنصر وعلى طلاب الكليات. وأن الاستخبارات عادة لا تعطينا تفرقة جوهرية جمعية عندما تستخدم مع الجموعات المختلفة تبعا للمهنة والدراسة والمستوى الاجتماعي الاقتصادى والعجز والمرض، المختلفة تبعا للمهنة والدراسة والمستوى النقطة الأخيرة المتعلقة باستخدام الاستخبارات في موقف قياس جمعي، لا يوافق عليها كثير من مستخدمي الاستخبارات.

## ثالثا: رد دأيزنك، على داليس،:

يتحذ وإليس، في تقويمه للاستخبارات معايير للصدق قاسية بدرجة غير عادية، وتعد أقسى بكثير مما يضعه معظم المؤلفين، إذ يرى مثلا أن معاملات الارتباط بين الاختبار والمحك (من ٠,٨٠ إلى ٠,٠٠) تعد دليلا على الصدق الإيجابي<sup>(١)</sup>. ومع ذلك فإن النتائج التي يوردها وإليس، تبين أن ٣٥٪ من الدراسات تعطى معاملات صدق أكثر من (٠,٧٠) وأن ٤٠٪ تقريبا من الدراسات تعطى معاملات صدق أقل من (٠,٤٠).

وتعد هذه النتائج بالنسبة لمعظم علماء النفس واعدة مبشرة بالأمل، وبخاصة أنها مستخرجة من الدراسات في المجال المدني، وأن نتائج استخدام الاستخبارات في المجال العسكري - كما يذكر «إليس، وكونراد» - لها معاملات صدق أعلى. وفي أية حالة، فإنه يبدو من غير الصواب أن نقبل هذه المعاملات على أساس قيمتها الظاهرية، فإن صدق الاستخبارات يحسب بوساطة محكات هي نفسها غير كاملة،

<sup>(</sup>١) نلاحظ أن الحك ذاته ليس كاملا، وبالمقارنة بمجال آخر هو القدرات الإبداعية مثلا، فإن عالما والدا مثل وجيلفورد، استخدم اختبارات ذات صدق لا يمكن أن يرقى إلى والعبدق الإيجابي، يتعبير وإليس، أ.

ويترتب على ذلك أنه حتى أداة القياس الكاملة لا يمكن أن التوفع لها أن تعطى ارتباطات مرتفعة كثيرا مع مثل هذه المحكات غير الكاملة، كل ما يمكن أن الستنتج من الأرقام التي أوردها «إليس» هو أن ثمة اتفاقا عاليا بين بعض الاستخبارات وبعض المحكات الخارجية، وأنه لكى نقدر الصدق الحقيقي للاستخبارات بدقة، فإن ذلك يتطلب وجود محك كامل، وأن ذلك أمر مستحيل في حالة عدم وجود مثل هذا المحك (Eysenck, 1960), p. 221).

### رابعا: رد افيرنون،

يرى وفيرنون، كذلك أن معايير وإليس، للصدق مرتفعة بدرجة مغالى فيها، حيث إنه ينظر إلى ارتباط (٠,٤٠) على أنه ارتباط موجب مشكوك فيه، ويتفق وفيرنون، معه في أن هذا المستوى من الصدق منخفض جدا إذا كنا ستقيم عليه تنبؤات بالنسبة للأفراد، ولكنه يشير إلى أن الاستخبارات لها بعض القيمة وبخاصة إذا استخدمت بالاشتراك مع بقية أنواع الاختبارات.

وقد بينت المقارنة بين الاستخبارات التي تقيس السمات نفسها - كما مخدد بمعاملات الارتباط بينها - أن (٢٧) دراسة من بين (٥٥) يعد ارتباطها موجبا، وهذا دليل على انخفاض الثبات أكثر من اعتدال الصدق. ولاشك أن عددا من القوائم كانت ذات فائدة في فرز المجندين غير الأسوياء خلال الحرب.

ويشير اليس، وكونراد، أن الاستخبارات تنتج عنها أعداد كبيرة من ذوى الدرجات المرجبة الزائفة false positives أى الأسوياء ذوى الدرجات العليا من العصابية، وعلى الرغم من ذلك فإنها قد وفرت كثيرا من المقابلات الطبية النفسية بعزل غالبية العصابيين.

ومن المحتمل أن يكون سبب نجاح الاستخبارات في المجال العسكرى أكثر من المدنى راجعا إلى عدم التجانس الكبير في عينات المجندين، ولارتفاع دافعيتهم، وربما يكون المجندون أكثر صراحة، إما بسبب النظام العسكرى أو نتيجة لافتراضهم أن الدرجات التي تكشف عن عدم سوائهم سوف تكون في مصلحتهم، وفضلا عن ذلك فإن الاستخبارات المستخدمة في المجال العسكرى أفضل، وقد ألفت بعناية من البنود التي ثبت أن كلا منها يميز بين الأسوياء وغير الأسوياء، على العكس من مجموعة البنود المكونة بطريقة ارتجالية في معظم الاستخبارات المدنية بطريقة ارتجالية في معظم الاستخبارات المدنية (Vernon)

### ٣- صدق الاستخبارات بهدف اتخاذ قرارات محددة

يمالج (كرونباخ) صدق الاستخبارات (وبخاصة قائمة مينيسوتا متعددة الأوجه) عندما تستخدم لتحقيق أهداف معينة، يمكن أن تنسحب على معظم الاستخبارات، وهذه الأهداف هي:

- ١- فرز الشخصيات المنحرفة.
- ٢- فصل المرضى عن الأسوياء.
- ٣- التشخيص الفارق للمرضى.
- ٤- فرز الطلاب الذين يحتاجون إلى الإرشاد.
  - ٥- الفرز في المجال العسكري.

ونفصل فيمايلي المجال الأخير بوصفه نموذجا لهذه المجالات.

### الفرز في المجال العسكرى:

يختلف صدق أى اختبار من موقف إلى آخر، وتعد الاستخبارات القصيرة المكشوفة غير المسترة ذات قيمة واضحة في عمليات الفرز في المجال العسكرى، فإن قائمة من عشرين بندا فقط قد استخدمت بنجاح في البحرية لتحديد أى الرجال يجب أن يراه الطبيب النفسي لفحصه وإمكان عزله لعدم لياقته، والاستخبارات في هذا المجال وسيلة مهمة لاختزال المقابلات الطبية النفسية الفردية.

ويضيف المؤلف نفسه أنه في حالة التعامل مع مجموعات كبيرة (كالجندين وطلاب الجامعة) عندما لا يوجه الاهتمام الفردى لكل حالة، فإن الاستخبارات التي حسب لها صدق لمثل هذا النوع من العينات تعد ذات قيمة كبيرة بوصفها وسيلة مبدئية للفرز (Cronbach, 1960, pp. 478 - 485).

### ٣- أسباب انخفاض صدق الاستخبارات

قدم عدد من الأسباب لتفسير نتائج الصدق الملتبسة وغير المرضية التي قررتها كثير من الدراسات المنشورة، ويفصل «فريمان» (Freeman, 1962, p.576f) الأسباب الأساسية لانخفاض الصدق كمايلي:

(۱) ابجهت معظم دراسات الصدق إلى حساب الارتباط بالتشخيص الطبى النفسى بوصفه محكا، ولكن الأوصاف الطبية النفسية والتصنيفات ليست دائما

- واضحة التحديد ولا كافية التميير، والتشخيص الطبى النفسى ليس ثابتا بدرحة كافية، كما أن كثيراً من المفحوصين في الجال الماكلينيكي يعدون غير مستقرين وغير مستجيبين لموقف الاختبار بدرجة كبيرة.
- (٢) ترمى بعض الاستخبارات إلى قياس سمتين أو أكثر من السمات المنفصلة، على حين أنها تقيس أساسا السمة نفسها تحت أكثر من اسم.
- (٣) تتسبب الفروق في العوامل الحضارية في استجابة المفحوصين بطريقة مختلفة للسؤال ذاته، فإن سؤالا أو عبارة معينة قد لا يكون لها المعنى ذاته بالنسبة إلى كل المفحوصين حتى على الرغم من صياغتها بوضوح.
- (٤) من الخطأ أن نفترض أن لدى كل الأفراد الأسباب نفسها لإعطاء الاستجابات ذاتها على بند معين.
- (٥) يرجع عدم فهم الأسئلة إلى الحدود الضيقة للمحصول اللغوى لدى بعض المفحوصين.
  - (٦) كثير من الأسئلة لايمكن الإجابة عنها في شكل: (نعم لا ؟٥.
- (٧) هناك ميل عام لدى بعض المفحوصين إلى أن يبالغوا في تقدير ذواتهم أو ما يسمى بالهالة الذاتية self-halo.
- (٨) إن أى إنسان تقريبا يمكنه بسهولة أن يزيف إجاباته على الاستخبار، وأن عددا
   لا يمكن حصره يقوم بذلك فعلا.
- (٩) بعض المفحصوين ينقصهم الاستبصار insight في سماتهم، وبعضهم الآخر قد تختلف شخصياتهم أساسا ولا شعوريا عن تقديرهم الشعوري لها.
- (١٠) يعتمد نظام تصحيح إجابات البنود غالبا على الأحكام الذاتية وعلى نسق القيم لدى مؤلف الاختبار.
- (۱۱) في بعض الاستخبارات فإن كلا من الدرجات المنخفضة جدا أو المرتفعة جدا أو كليهما قد يكون له مغزى، ولكن المدى الواسع من الدرجات المتوسطة قد يكون غير ذى معنى فيما يختص بالتمييز والوصف.

(١٢) عمل الافتراضات والإجراءات الإحصائية غالبا محل عمليل السلوك والبصيرة السيكولوجية.

وعلى الرغم من ذلك هناك إضافات إيجابية يوردها المؤلف نفسه وغيره، ومن ناحية أخرى فقد تخسنت الاستخبارات في الثمانينيات والتسعينيات الماضية بدرجة كبيرة عما كانت عليه في الخمسينيات والستينيات، وانجهت إلى علاج جوانب النقد التي وجهت إليها، كما نلاحظ انجاه عدد بنودها إلى القصر.

ونعرض في القصل التالي لمشكلة أخرى من مشكلات الاستخبار وهي مشكلة أساليب الاستجابة.

## ملخص: مشكلتي الثبات والصدق

- ١- أظهرت الدراسات أن بعض معاملات ثبات الاستخبارات منخفض، وبعضها مرتفع، وغالبيتها متوسط، مع ملاحظة أن ثبات الاتساق الداخلي أعلى من ثبات الاستقرار عبر الزمن غالبا.
- ٢- لانخفاض معاملات ثبات استقرار الاستخبارات بالنسبة إلى اختبارات الذكاء أسباب شتى أهمها ثلاثة: البداية المبكرة لاختبارات الذكاء بالمقارنة إلى مقايس الشخصية، والفروق الكبيرة بين قياس الذكاء وتقدير الشخصية، واستقرار السلوك الذي تقيسه الاستخبارات.
- ٣- من بين تفسيرات انخفاض ثبات استقرار الاستخبارات أيضا افتراض عدد من علماء النفس انخفاض استقرار سمات الشخصية ذاتها نتيجة لما لها من نوعية موقفية، وهذه النظرية ضد عمومية السلوك.
- ٤- يفرق علماء النفس بين السمات والمواقف، فوضعت أدوات خاصة لتقدير سلوك الأفراد في مختلف أنواع المواقف، ومثالها استخبارات قلق الامتحان، وظهر أن تباين السلوك يعتمد على كل من الأفراد والمواقف والتفاعل بينهما، ويسهم ذلك في علاج انخفاض ثبات الاستخبارات.
- ٥- ميز علماء نفس الشخصية بين الحالات والسمات، والأولى وقتية ومتغيرة،

- والثابية ثابتة نسبيا ومستقرة، ومثالها قائمة حالة القلق وسمة القلق، والحالة متغيرة والسمة أكثر استقرارا.
- ٦- نتائج الدراسات متضاربة فيما يختص بصدق الاستخبارات، ولكن المؤكد أن معاملات صدقها أقل من نظيرتها في الاختبارات المعرفية، ولهذه النتيجة أسباب كثيرة، يختص بعضها بطبيعة السلوك المقيس، وبنية الاستخبار ذاته، وخواص المحك المستخدم ... وغير ذلك.
- ٧- ابجهت الاستخبارات في العقدين الأخيرين إلى علاج عدد من جوانب نقص الاستخبارات عا أسفر عن ارتفاع معاملات صدقها بالمقارنة إلى الاستخبارات التي وضعت منذ وقت مبكر في تاريخ الاستخبارات.

\* \* \*

#### by Hir Combine - (no stamps are applied by registered version

## الفصل التاسع مدخل لأساليب الاستجابة

#### تمهيد

تتأثر الاستجابة لاستخبارات الشخصية بمتغيرات أخرى إلى جانب خصائص شخصية المفحوص. وعلى الرغم من أن خصائص شخصية الفرد يفترض بوجه عام أن تكون المحدد الأساسى لاستجابته، فإننا نعرف الآن – على أساس كل من النظرية والبحوث – أن هذه الاستجابات نوانج مركبة لعدد من المتغيرات النفيسية والاجتماعية واللغوية وغيرها. وكثير من هذه المتغيرات لا علاقة لها بالأهداف التى صممت من أجلها الإجراءات القياسية. مثال ذلك أن الاستجابة لاستخبار الشخصية يمكن أن تتأثر بالرغبة الشعورية لدى المفحوص كى يبدو حسن التوافق، وقد تتأثر الاستجابة بالخبرات الحديثة التى يمر بها الفرد كرؤية فيلم مأساوى، كما أن هناك فروقا بين الثقافات الفرعية في استخدام كلمات التقويم أو التقدير مثل: وكثيرا، جدا، قليلا، نادرا، بدرجة كبيرة، ... وغيرها، وهى الكلمات التى يمكن أن تؤثر في الاستجابة ، للاستخبار، وتسمى هذه العناصر الدخيلة أسماء عدة منها: كيز الاستجابة، ووجهة الاستجابة، وأسلوب الاستجابة ؟

## ١- تعريف أسلوب الاستجابة

أسلوب الاستجابة response style وجهة وقتية، تتسبب في حصول المفحوص على درجة مختلفة عن الدرجة التي كان يمكنه الحصول عليها إذا تم تقديم البنود نفسها في شكل مختلف، ففي الاختبارات التي تكون فيها احتسمالات الاستجابة وصواب، خطأ، فإن بعض الناس لديهم عادة أن يقولوا وصواب، إذا كانوا في شك من الإجابة، على حين يقسول آخرون وخطأ، وصواب، إذا كانوا في شك من الإجابة، على حين يقسول آخرون وخطأ، مقد بجد (Cronbach, 1960, p. 372) من يفسفل البديل الأول، وآخر يفسفل البديل الأخير، كسما يتجنب بعض المفحوصين البدائل المتطرفة وبختارون البدائل المحايدة المعتدلة المعبرة عن عدم

الحسم، فأسلوب الاستجابة موقف من الاستخبار أكثر منه استجابة للاستخبار (صفوت فرج، ١٩٨٩، ص ١٨٥).

أسلوب الاستجابة إذن نوع من التأثير العرضى أو الخارجي على درجات الاختبار، أو هو جالب أسلوبي stylistic من الاستجابة متعلق بالشكل form أكثر من ارتباطه بانحتوى أو المضمون content، وهذا الجانب والأسلوبي أو الشكلي، من الاستجابة لا نروم في الاستخبارات المألوفة قياسه، بل إنه يقحم في نتيجة القياس وقد يؤثر في صدقها.

## ٢- نبذة تاريخية

أول من أشار إلى وتخيز الاستجابة response bias هو ولورج Lorge عام ١٩٣٧، وقد قام وكرونباخ بدراسات مبكرة نبهت الأنظار إلى هذا المجال في مقال ١٩٣٧، وقد قام وكرونباخ بدراسات مبكرة نبهت الأنظار إلى هذا المجال في مقال له عام ١٩٤٦ بعنوان: ووجهات الاستجابة وصدق الاختباره. وتذكر وأناستازى (Anastasi, 1988, p. 553) أنه على الرغم من أن وفرة الدراسات على وجهة الاستجابة في قوائم الشخصية تؤرخ أساسا بمنتصف القرن العشرين، فإن تأثير وجهة الاستجابة في كل من اختبارات القدرات والشخصية قد لوحظ بوساطة بعض الباحثين الأوائل. والموافقة أو الميل إلى الاستجابة به ونعم، أو وصواب تعد واحدة من وجهات الاستجابة التي جذبت انتباه الباحثين منذ وقت مبكر.

ووجهة الاستجابة التى فحصت بالتفصيل بعد ذلك هى التحرف (١) أو الميل إلى إصدار استجابة غير مألوفة أو غير شائعة. وفرض التحرف من وضع (بيرج) (Berg, 1959, p. 83ff)، وهو يرى عدم أهمية مضمون بنود الاختبار، ولا يعنى ذلك عدم وجود محتوى على الإطلاق، فإن أى مضمون من أية كيفية حسية يمكن أن يكون ملائما حتى لو لم يكن له معنى.

وفى مصر قام سويف (١٩٦٨، ١٩٧٠) منذ وقت مبكر (أوائل الخمسينيات) بوضع مقياس الصداقة الشخصية، وأجرى في مصر هو ومساعدوه وبعض الباحثين في الخارج عددا من الدراسات الرائدة على أسلوب من أساليب الاستجابة المهمة

<sup>(</sup>١) فضلنا ترجمة deviation هنا بالتحرف، وهي - لغريا - الميل عن شئ والوجود على الحرف والشفرة والحد، ويسب هذا المعنى بحوث أساليب الاستجابة، ونعنى بالتحرف اختيار الفرد للحرف (وليس الوسط مثلا)، وهي أفضل من ترجمتها بالانحراف التي تخمل معان مرضية (باثولوجية) واضحة.

وهو التطرف.

## ٣- وجهة الاستجابة وأسلوب الاستجابة

مرت البحوث في هذا الجال بمرحلتين أساسيتين: أولاهما تم فيها النظر إلى وجهات الاستجابة من حيث هي مصدر للتباين الخطأ أو غير المرتبط بالاختبار والذي يجب العمل على حذفه من درجات الاختبار، ومن ثم فقد بذلت الجهود للتحكم في تأثيرها من خلال إعادة تكوين البنود وتطوير مفاتيح خاصة أو استخدام طريقة للتصويب.

وأخيراً - في المرحلة الثانية - أصبحت وجهات الاستجابة هذه مؤشرات على خصائص الشخصية الدائمة والعامة والتي تعد جديرة بالقياس في حد ذاتها. وفي هذه المرحلة الأخيرة وصفت بوجه عام على أنها أساليب للاستجابة، وتذكر وأناستازي، أن هذه التفرقة بين وجهات الاستجابة وأساليب الاستجابة ليست عامة بين الباحثين، ويستخدم بعض الكتاب المصطلحين بمعان مختلفة (Anastasi, بين الباحثين، ويستحمل بعض المكتاب المصطلحين أحيانا مترادفين، وهذا ما سوف نسير عليه ولو أنه ليس دقيقا تماما. وأخيرا اقترح عدد من الباحثين استخدام مصطلح وأسلوب الاستجابة، فقط لتجنب جوانب الغموض الكامنة في مصطلح وجهة الاستجابة) (Jain, 1979, p. 8)

ويشير التحول من (وجهة الاستجابة) إلى «أسلوب الاستجابة» إلى أنها خصائص شخصية، أو صفات أسلوبية مستقرة. وقد تم النظر إلى هذه الميول الأسلوبية مؤخرا على أنها ذات مغزى تشخيصى أكثر من مضمون هذه المقايس ذاتها. فقد اعتقد أن أساليب الاستجابة – على الأقل – تؤثر في صدق هذه المقايس وتتدخل فيها، وذهب بعض الباحثين إلى أبعد من ذلك إذ أعلنوا أن أساليب الاستجابة تستوعب – في الحقيقة – غالبية التباين في الاستخبارات، ومن أساليب الاستجابة التموعب أكثر ملاءمة من التفسير على ضوء المضمون أو المحتوى ثم فإن التفسيرات الأسلوبية أكثر ملاءمة من التفسير على ضوء المضمون أو المحتوى أم آخر الفصل التالي.

## ٤- أسلوب الاستجابة مشكلة سيكومترية

لا تقتصر مشكلة أساليب الاستجابة على الاستخبارات فحسب، بل توجد كذلك بصور متعددة في أنواع أخرى من الاختبارات بما فيها اختبارات القدرات،

ولكن تأثيرها في الأخيرة أقل. وبظراً عسومية هذه المشكلة في معظم أنواع الاختبارات، نعالجها بوصفها مشكلة سيكومترية عامة.

يحدث نتيجة للطبيعة الخاصة للتعليمات والشكل الذى تصاغ فيه بنود الاختبار أن يتجه المفحوص إلى الاستجابة بطريقة معينة، وفي مثل هذه الحالات فإن تعبد شكل البنود أو تعديل التعليمات يمكن أن يغير من استجابات المفحوصين، وتمثل وجهة الاستجابة حالة خاصة لكل اختبار على حدة، ويمكن أن تكون منفصلة تماما عن الاستعداد الذي يقاس أصلا في المجال المعرفي أو في حالة قياس أبة سمة، وفضلا عن ذلك فعندما تكون تعليمات الاختبار غامضة بحيث لا تحدد جواب معينة في الإجراءات، فإن وجهة الاستجابة يمكن أن تختلف من فرد إلى جواب في الله على على على المعرفي أو في طروف الاختبار.

وأحد أمثلة وجهة الاستجابة الميل إلى التخمين في حالة عدم التأكد من الإجابة، وذلك لكى يكسب المفحوص فرصة بدلا من ترك البند، وإذا لم توجد تعليمات تختص بالتخمين فإن المفحوص المجازف يمكن أن يخمن في كل بند لا يتأكد منه فلا يتركه. ولكن بعض المفحوصين الأكثر حيطة وحذرا يضع العلامة فقط على الإجابات التي يشعر بالتأكد تماما منها، وقد يعكس هذا الفرق في وجهة الاستجابة خصائص في الشخصية أكثر من الاستعدادات التي تقاس، ومن ثم فإنه يخفض صدق درجات الاستعداد أو القدرة.

ومازالت معالجة التخمين في الاختبارات النفسية مسألة متناقضة، ومن الأمثلة الخاصة لوجهة الاستجابة أن يوجد ميل إلى الإجابة بصواب أكثر من خطأ عند عدم التأكد من بند وصواب – خطأ، ويتعين على من يستخدم الاختبار أن يضع تعدد وجهات النظر في اعتباره عند اختياره للاختبارات. ويفضل الاختبار الذي يقلل الفروق الفردية في وجهة الاستجابة، وأحسن اختبار في هذا المجال هو الذي يتضمن بنودا متعددة تتطلب استجابة واحدة أي اختيارا من متعدد (Anastasi).

وحيث إن أساليب الاستجابة ذات تأثير كبير، لذا أصبح من الصعب أو من المستحيل أن نفسر الاستخبارات كما لو كان مضمونها الظاهرى صادقا المستحيل أن نفسر (Cronbach, 1960, p. 446)، وتتسبب وجهة الاستجابة في أن تجعل المعلومات

الوصفية غامصة، فإن الشخص الذي يقول: إنه يحب كل شئ تقريبا، يخبرنا بالقليل عن نوع ميوله الخاصة (Cronbach, 1960, p. 451).

### ٥- خطورة أساليب الاستجابة

إن الأساس في استخبارات الشخصية أن تقيس سمات الشخصية وليس شيئا آخر غير ذلك، ولكن بحوث أساليب الاستجابة نبهت الباحثين إلى متغيرات دخيلة تقحم نفسها في الدرجة على الاستخبار، وهذه المتغيرات الدخيلة ميول تعودية للاستجابة، تعمل بشكل مستقل عن مضمون البنود، ومن ثم تقيد المدى الذي يعتقد أن المقايس تقيس فيه أبعادا أساسية في الشخصية.

وكان السبب فى الاهتمام الكبير بمثل هذه الميول للاستجابة أن وجودها يقحم فى الاستخبار تباينا غير مرغوب يضعف التفسير الأساسى ويوهنه، ذلك التفسير الذى يمثل الهدف من هذا القياس. من أجل ذلك فقد سيطر الجدال حول أساليب الاستجابة على تاريخ قياس الشخصية عن طريق الاستخبارات مدة تزيد على عشرين عاما، وكان أكبر الموضوعات المفردة التي تم بحثها في هذا الجال.

ومما زاد من تعقد مسألة أساليب الاستجابة اختلاف وجهات نظر علماء النفس اليها، فقد نظر إليها بعضهم على أنها ميول للاستجابة، أو استعدادات عامة منظمة، أو عادات لدى الفرد في الاستجابة لبنود الاستخبارات. وكان يعتقد أيضا أن الفرد يكون غير واع لميله إلى الاستجابة بهذه الطريقة، على حين نظرت وأناستازى، إلى هذه الميول أو الوجهات أو الأساليب على أنها مصادر للخطأ يتعين التقليل منها أو إلغاؤها، ولكن نظر إليها عدد من علماء النفس بعد ذلك على أنها خاصية شرعية للشخصية، جديرة بالقياس في حد ذاتها (Maloney & Ward, 1976, p. 330).

## ٦- بعض المبادئ المنظمة لأساليب الاستجابة

يعالج (جيلفورد) المبادئ المنظمة لوجهة الاستجابة أو أساليبها بصورة عامة في النقاط الأربع التالية:

(۱) الوجهة متسقة ومستمرة: الوجهة ذات اتشاق واستمرار بحيث يمكن أن نعدها سمة ثابتة في الشخصية (۱)، وبعض أنواع الوجهات متسق من اختبار

<sup>(</sup>١) لا يرافق بعض المؤلفين على ذلك (انظر الفصل التالي).

- إلى آخر ومن تطبيق إلى آخر للاختبار نفسه، والوجهة مستمرة عبر الزمن.
- (٣) وجهة الاستجابة تجعل الدرجات أكثر غموضا: تضيف وجهة الاستجابة شيئا إلى التباين الحقيقي للاختبار، وتغير من معنى الدرجة وتفسيرها، وينبغي التخلص من هذا الانحياز، ولكى يكون الاختبار أداة تشخيصية جيدة فلابد أن يستبدل بتباين الانحياز تباين الخطأ، لأن الأخير لا يتركز في انجاه معين بدرجة متمقة، في حين أن تباين التحيز كذلك.
- (٣) وجهة الاستجابة تبرز في أكثر المواقف غموضا وإجمالا: إذا كانت التعليمات تترك العنان للخيال فإن المنحوص سيبتكر هدفه وأداءه الخاص به، وتفتح الاختبارات الإجمالية الكلية (غير المفصلة) الطريق واسعا أمام الوجهة الشخصية في الاستجابة، حيث تؤدى إلى درجات وتفسيرات غامضة، والنتيجة الحتمية لذلك هي أن درجات الاختبارات الإجمالية عسيرة التفسير. ويبدو أن هذه الاختبارات مفيدة في قياس مصادر وجهة الاستجابة عندما تكون هذه المصادر سمات شخصية، ولكن لابد من وجود تركيب من نوع معين لكي تعنى الاستجابة شيئا بالنسبة للسمة الخاصة التي نقيسها، والاختبارات الإسقاطية في نبذها لبعض الضوابط لكي تعطى الفرصة كاملة لظهور وجهة الاستجابة، فإنها قد نبذت الضوابط التي مختاجها لقياس يسهل تفسيره.
- (\$) الاختبارات الصعبة تفتح الطريق لظهور وجهة الاستجابة: ولهذا الأمر نظير في الحكم في السيكوفيزياء عندما تصغر الفروق بين المنبهات بدرجة كبيرة (Guilford, 1954, p. 454).

## ٧- أنواع أساليب الاستجابة

تصنف وجهات الاستجابة أو أساليبها التي يشيع حدوثها إلى تسعة أنواع يفصلها وفيرنون (Vernon, 1963, p. 206f) كما يلي:

(۱) الميل إلى الموافقة مقابل الرفض acquiescence viz rejection: وهو الميل إلى قبول أية عبارة في اختبارات الشخصية على أنها تنطبق على الشخص، أو -الميل إلى رفض كل البنود، وربما يكون ذلك هو نفسه أو لا يكون

- مثل تفضيل وصواب أو وخطأ، في الاختبار انتحصيلي ذي الاحتمالين. ويرتبط الميل إلى الموافقة مع نقص الكف ومع الانجاهات السطحية ولدى غير المتعلمين، وإلى حد ما مع الجوانب الذهانية والانبساطية.
- (٣) التملص أو التخلص evasiveness: كاختيار كثير من استجابات اغير متأكده أو اغير مكترث.
- (٣) التطرف extremeness: إصدار عديد من استجابات الموافق جدا، أو اغير موافق إطلاقا، أكثر من الاستجابات الوسطية (في الوسط) مثل: الموافق، أو اغير موافق، ويسمى السويف، (١٩٦٨) الأخيرة استجابات الاعتدال moderation.
- (٤) الشمول inclusiveness: تصدر نسبة كبيرة من هذا النوع عندما يكون عدد الاستجابات (كالتفضيلات مثلا) غير محدد بدقة، وقد يكون نقيضها النقدية criticalness أو الانجاه النقدى في قبول الكلمات والجمل وغيرها.
  - (٥) الإجابة على ضوء الجاذبية الاجتماعية للبنود: وترتبط مع عدم العصابية.
    - (٦) ميول أخرى إلى التزييف أو التشويه بقصد أو دون قصد.
- (٧) الحذر أو الحرص cautiousness مثل ترك البنود الصعبة في اختبار للقدرة، مقابل التخمين.
  - (٨) تفضيل العمل بسرعة أو ببطء.
- (٩) الميل إلى الاتساق أو عدمه، وذلك عندما تكون استجابتان أو أكثر في الاختبار نفسه لهما من الناحية العملية المضمون ذاته.

وسوف نخصص الفصل التالي لمعالجة تفصيلية الأربعة أنواع من أساليب الاستجابة.

#### ملخص: مدخل لأساليب الاستجابة

 استجابات المفحوص لاستخبار الشخصية نوانج مركبة لا تتأثر بخصائص شخصيته فقط، بل إلى جانب ذلك يتدخل فيها عدد من المتغيرات النفسية والاجتماعية واللغوية التي لا علاقة لها بالاستخبار، ومن بين هذه المتغيرات أساليب الاستجابة.

- ٢- يعرف أسلوب الاستجابة بأمه ميل تعودى للاستجابة أو وجهة وقتية تؤثر في درجة المفحوص، ومن أمثلتها اختيار فئة الاصواب، أكثر من اخطأ، أو كثيراً جدا، بتكرار مرتفع عن اكثيراً، أو تفضيل البديل الأخير، أو اختيار البدائل الدالة على عدم الحسم ... وهكذا.
- ٣- مرت البحوث في هذا الصدد بمرحلتين أساسيتين: أولاهما سميت فيها وجهة الاستجابة، حيث تم النظر إليها على أنها مصدر من مصادر التباين الخطأ في الاختبار، يجب حذفه أو التحكم فيه. وثانيتهما سميت فيها أسلوب الاستجابة حيث تم النظر إليها على أنها مؤشرات إلى خصائص دائمة وعامة في الشخصية، وتعد جديرة بالقياس في حد ذاتها.
- ٤- لا تقتصر أساليب الاستجابة على الاستخبارات، يل توجد بدرجات متفاوتة في
  الاختبارات المعرفية (كالتخمين)، مما جعل بعض علماء النفس ينظرون إليها
  على أنها مشكلة سيكومترية عامة.
- حكمن خطورة أساليب الاستجابة في تأثيرها في الدرجة على السمة المقيسة،
   وإقحامها جانبا من التباين الذي لا نقصد إلى قياسه.
- ٦- من المبادئ الأساسية المنظمة لأساليب الاستجابة أنها متسقة ومستمرة، وتجعل الدرجات أكثر غموضا، وتبرز في أكثر المواقف غموضا وإجمالاً، وتجعل الاختبارات الصعبة الطريق مفتوحا لظهور أساليب الاستجابة.
- ٧- أساليب الاستجابة على أنواع تسعة على الأقل هي: الموافقة، والتملص،
   والتطرف، والشمول، والجاذبية الاجتماعية، والتزييف، والحذر، والسرعة،
   والاتساق.

\* \* \*

# الفصل العاشر نماذج لأساليب الاستجابة وتقويمها

#### تمهيد

عرضنا فى القسم الأحير من الفصل السابق بإيجاز أنواع أساليب الاستجابة، ونقدم فى هذا الفصل أمثلة أربعة منها وهى: الميل إلى الموافقة، والتحرف، والتطرف، والميل إلى الاستجابة تبعا للجاذبية الاجتماعية للبنود، ثم نختتم الفصل بتقويم عام لأساليب الاستجابة.

## ١ - الميل إلى الموافقة

الميل إلى الموافقة في الاستجابة لاستخبارات الشخصية هو الانجّاه الزائد إلى المعتبار أو قول: نعم، صحيح، موافق ... وهكذا، والميل إلى المعارضة عكسه. وقد لوحظ الميل إلى الموافقة منذ مدة طويلة إذ تحدث عنه «ثورندايك». «ووجد أن الميل إلى استخدام صيغ ثابتة للاستجابة مثل: نعم، وموافق، وماشابهها مجمعل الاستخبارات بوجه خاص موضوعا لتحيز الاستجابة. وقد نبه إلى ذلك «لورج» لاستخبارات بوجه خاص موضوعا لتحيز الاستجابة. وقد نبه إلى ذلك «لورج» لمن Lorge منذ عام ۱۹۳۷» (ما دجاكسون، وميسيك» فقد عرفا الموافقة على أنها ميل لدى الفرد إلى أن يقبل (أو يوافق على) البنود بصرف النظر عن مضمونها (Jackson & Messick, 1958).

وكان من المرغوب فيه بالنسبة لمقايس الشخصية منذ وقت مبكر أن نوازن بين عدد البنود التي تعطى استجابات «نعم» والبنود التي تعطى استجابات «نعم» والبنود التي تعطى استجابات «لا» بجنبا للانحياز. ويختلف الأفراد فيما يقبلونه، فبعض الأشخاص يجدون صعوبة في رفض أي بند، في حين أن بعضهم الآخر يرفضون بنودا كثيرة، وربما ترتبط الموافقة بسمات متعددة في الشخصية، وقد تسبب الفشل في معالجة يخيز الاستجابة في أخطاء كثيرة في كثير من استخبارات الشخصية.

وبدأ الاهتمام فجأة بمشكلة الموافقة بوصفها وجهة للاستجابة حوالى عام ١٩٥٠ ، حيث بينت الأدلة أن هذا الانحياز يرتبط بجوانب متعددة في الشخصية، فوضع مقياس الميول التسلطية. كما لاحظ «آش» Asch ظاهرة وجهة الاستجابة في السلوك التطابقي عام ١٩٥٢ باستخدامه منبهات فيزيائية كالخطوط التي جعلها

تختلف في أطوالها بطريدة واسعة وأسعم المنحودين لضعط حماعي لإسدر أحكام متناقضة مع ما يبدو لحواسهم، وقد بين النتونه ١٠ الله أن ذوى الميول المرتفعة نحو الموافقة يميلون غالبا إلى مسايرة الأغلبية، وبين البيك، وزملاؤه أن التطابق مع ضغط الجماعة يعمل بوصفه سمة عامة (ارتباط ٨٠٠)، بين مواقف عدة) (Sundberg, 1977, p. 1516).

وقام اكوش، وكينستون، بدراسة ما أسمياه: االقائلين بنعم، yeasayers، و القسائلين بنعم، naysayers، وهو ما سنطلق عليه للاختصار: الموافقين والمعارضين. وألفا مقياسا لوجهة الاستجابة يدعى: درجة الموافقة المطلقة Over-all وفيمايلى مثال لبنوده:

- يروقني كل جديد.
  - أشتاق للإثارة.
- تزعجني الأشياء الصغيرة.
- أميل إلى اتخاذ القرارات في التو واللحظة.

ويرتبط مقياس الموافقة المطلقة بمقدار ٥٦، مع القائلين بنعم في استخبار الاكاتل، ذي السنة عشر عاملا، مما يثبت - في رأيهما - أن وجهة الاستجابة بالموافقة استعداد له تأثير مهم واستقرار لا يأس به (ثبات الاستقرار عبر الزمن به ٧٠. وثبات التنصيف بعد التصحيح= ٥٨٠)، كما اتضع أن درجة الموافقة المطلقة مقياس ثابت وصادق لقياس هذا الميل. وارتباط هذا المقياس بقوة الأنا به ١٣٠٠ وهو ارتباط جوهري عند مستوى (١٠،٠)، ويرتبط كذلك بدرجة الدوسواب، في معظم المقايس الفرعية من قائمة «مينيسوتا» متعددة الأوجه للشخصية، كما يرتبط بالأرجاع السريعة بمقدار ٣٣، (وهو ارتباط جوهري عند مستوى (٢٠٠٠). ويستنتجان أن مقياسهما مقياس موضوعي للشخصية (Couch & ... ويستنتجان أن مقياسهما مقياس موضوعي للشخصية (Couch & ... ويستنتجان أن مقياسهما مقياس موضوعي للشخصية (Keniston, 1963, pp. 515-25)

## أ- خصائص شخصية الموافقين والمعارضين

درس هذان المؤلفان شخصية كل من الموافقين والمعارضين. ووضعا فروضا مستمدة من التحليل النفسي، ويذكران أن الفروق بين الموافقين والمعارضين فروق في الوظائف التي يقوم بها الأنا ego، فأنا الموافقين قابل، بينما أنا المعارسين فاعل، ويمكن توضيح الفروق بينهما على ضوء القصور النفسى، فلدى المعارضين تعسور نفسى مرتفع وأما فاعل ذو مقاومة مرتفعة للحركة والتغير، ويتميزون ببطء الاستجابة مع ضبط وكف زائدين، وذلك بعكس الموافقين.

## ب- تقويم أثر الميل إلى الموافقة

يتصور هذان المؤلفان إذن الموافقة على أنها بعد ثنائى القطب أو متغير على متصل، يوجد في نهايته والقائلين بنعم، وفي الطرف الآخر المقابل والقائلين بلا، ومن المحتمل أن هذين المؤلفين ينسبان إلى هذا الميل أهمية أكثر مما يستحق. وقد أوردت دراسات كثيرة أن إقامة توازن في مفتاح تصحيح بنود الاستخبارات بين عدد البنود التي تصحح بدولا، يقلل كثيرا من عدد البنود التي تصحح بدولا، يقلل كثيرا من تأثير هذا الميل. كما أن تفسيرهما لشخصية الموافقين والمعارضين من حيث اعتماده على الأفكار التحليلية النفسية حليه نقد شديد.

ومن ناحية أخرى فقد أجريت دراسات كثيرة جيدة في محاولة لتقويم أثر الموافقة بوصفها أسلوباً للاستجابة. وأحد هذه المداخل الشائعة وضع صيغة بديلة لاستخبار الشخصية بخترى على بنود معكوسة للاستخبار الأصلى، مثال ذلك أنه إذا كان نص البند الأصلى: وأنا شخص عصبى، يكون البند المعكوس: وأنا شخص غير عصبى، أو: وأنا شخص هادئ، فإذا طبقت صيغتا الاستخبار على مجموعة من المفحوصين، وإذا استجاب المفحوصون لمحتوى البنود بشكل متسق فإن الارتباط المستخرج بين هاتين الصيغتين يجب أن يكون مرتفعاً وسلبياً، ويقترب من قيمة معامل الثبات للصيغة الأصلية. وينخفض هذا الارتباط كلما أثر أسلوب الاستجابة بالموافقة على استجابات المفحوصين.

وأجرى عدد من الدراسات التى تم فيها قلب البنود أو عكس الجماه الصياغة، في محاولة للبرهنة على أن الموافقة تمارس تأثيراً قوياً على درجات مقياس كاليفورنيا وف، وهو مقياس للميول التسلطية في الشخصية وضعه وأدورنو، وزملاؤه عام ١٩٥٠. وقد أسفرت دراسات كثيرة تم فيها قلب صيغ البنود عن ارتباطات منخفضة مع الصيغة الأصلية. وكانت هذه الارتباطات أقل من معاملات ثبات إعادة القياس بالصيغة الأصلية، وهذا تأكيد لأثر الميل إلى الموافقة. ولكن ورورار، وغيره أشاروا إلى أن القلب أو العكس الدقيق لبنود الاستخبار أمر صعب

حداً في كتابته، وأن الارتباطات المنخفضة المستخرجة يحتمل أن ترجع إلى فروق في صياغة البنود.

ولقد تضاربت الآراء بخصوص أسلوب الموافقة، وتراوحت بين النظر إليها على أن لها تأثيراً تافهاً صغيراً، مقابل اعتبارها ذات تأثير جوهرى يكفى لعدم إغفاله في بناء الاستخبار وتخليله.

وعلى حين يعتقد كل من «كوش، وكينستون»، أن الموافقة متغير مهم في الشخصية فإن «بلوك» برهن على أن الموافقة ليست متغيراً مهماً في التركيب العاملي لقائمة مينيسوتا متعددة الأوجه للشخصية، ومن ثم فإن هذا التركيب يتحدد على أساس محتوى البنود. كما كشفت دراسات أخرى أن الارتباطات منخفضة بين مختلف مقاييس الموافقة.

ولكن لماذا ظهر أن مختلف مقاييس الموافقة (وبخاصة العدد الكلى لاستجابات ونعمه لاستخبار ما) ترتبط ارتباطاً جوهرياً بأبعاد الشخصية مثل الانطواء أو تقبل المبه القد افترض وروراره أن ذلك راجع إلى تركيب اللغة المتداولة، إذ يسأل الفرد عادة أنواعاً محددة من الأسئلة بطرق معينة، وإذا سألنا هذه الأسئلة بصيغة ومعكوسة فإن ذلك يكون أمراً غير مربح أو غير ملائم، فإحدى الخصائص البنائية الأساسية للغة الإنجليزية (وهى التي أجربت بوساطتها كل البحوث إلا قليلاً) أن البنود التي تقيس أنواعاً معينة من السلوك تتم كتابتها عادة بطريقة خاصة بحيث تناسب إجابة ونعمه، ومن ثم فمن المعقول أن نتصور خاصية في الشخصية أو استعداداً كامناً للاستجابة بالموافقة أو القبول، والذي يمكن قياسه عن طريق محتوى البنود أكثر منه عن طريق أسلوب الاستجابة.

وبوجه عام، يبدو أن الاستنتاج الذى توصل إليه وراندكويست، يمكن الدفاع عنه ويصمد أمام النقد، ومؤداه أن دور أسلوب الاستجابة بالموافقة فى قياس الشخصية دور ضثيل، ومع ذلك فمن الأهمية بمكان ضرورة ألا نتجاهله Lanyon).

. Goodstein, 1971, p. 142)

## ٢- أسلوب الاستجابة المتحرفة

أسلوب التحرف (١) Deviation هو الميل إلى إصدار استجابات غير نمطية أو غير عادية. والملاحظ أن هناك استجابة منوالية (شائعة) وعادية لبنود استخبارات الشخصية تصدر عن الجمهور العام، مثال ذلك الاستجابة بالإثبات لهذا البند: وكان والدى رجلاً طيباًه، واستجابة الخفاش للبطاقة الخامسة من اختبار رورشاخ، أو رسم شكل يرتدى ملابس في اختبار رسم الشخص. وقد افترض أن الاختلافات أو الانحرافات عن هذه الاستجابات العادية أو الشائعة لبنود الاختبار تعد مؤشراً لميل عام نحو الانحراف.

ويعد الروين يبرج Berg والد هذا الأسلوب، حيث قدمه على أنه فرض التحرف، ويرى أن أنماط الاستجابة المتحرفة تميل إلى أن تكون عامة، ومن ثم فإن هذه الأنماط المتحرفة للاستجابة تعد ذات دلالة ومغزى بالنسبة لعدم السواء أو الشذوذ، وتعتبر - نتيجة لذلك - كأعراض مرتبطة ببقية الأنماط الأخرى للاستجابة المتحرفة، والتى تكمن في المجالات غير الحساسة للسلوك، ولاتعد أعراضاً لشذوذ الشخصية.

وأكد البيرج، على أن فرض التحرف يتضمن الانحراف، ويميز كلاً من الانجاهين: المرض أو الموهبة والإبداعية. ومن ثم يفترض أن كلاً من الفصاميين والعلماء والباحثين منحرفون في الكشف عن استجابات معينة لبنود الاختبارات، والتي تميز أحدهم عن الآخر، وتميزهم عن الجمهور العام.

ومن الأهمية بمكان أن نشير - تبعاً لفرض التحرف - أن محتوى بنود الاختبار لا علاقة لها بالموضوع، ولذا فإن بنود الاختبار يمكن أن تكون ذات محتوى حر. فيرى «بيرج» عدم أهمية مضمون بنود الاختبار، ولايعنى ذلك عدم وجود محتوى على الإطلاق، فإن نوعاً ما من المنبهات مطلوب بطبيعة الحال، ولكن المهم أن أى مضمون من أية كيفية حسية يمكن أن يكون ملائماً حتى لو لم يكن له معنى. وتشير الدلائل إلى أن البنود المتصلة بالمهن والأنشطة الاجتماعية والانجاهات والتوافق ... إلخ كلها بنود غير ضرورية للاختبارات الموضوعية وما شابهها. ويمكن أن يستخدم المحتوى الذى تستخدمه الاستخبارات

<sup>(</sup>١) انظر هامش ص ١٨٣ في ترحمة المصطلع.

الحالية إن أردنا ذلك. ولكن يدكن - باندرحة ذاتها كذلك - أن ستحدم أنواعاً من التصميمات المجردة abstract designs، أصوات، قوائم طعاء، أضواء، أسئلة تخيلية، الأثر اللاحق لبريمة أرشميدس ... إلى آخر عدد كبير من أنواع متعددة من المحتويات المشابهة لذلك. وفي كل هذه الأنواع - هندئذ - فإن محتوى البنود غير مهم،

ويرى «بيرج» أننا نحتاج - بدلاً من المضمون التقليدى فى استخبارات الشخصية - إلى منبهات تكشف عن الاستجابات المتحرفة، أو بمزيد من الدقة، منبهات ينتج عنها وجهة الاستجابة أو الانحيازات التى نتعرف منها إحصائياً إلى أبواع الاستجابة المتحرفة، وينبغى أن تكون مثل هذه المنبهات مجملة نسبياً أى كلية وغير مفصلة، حيث يسهل نقص التركيب والغموض من ظهور الانحياز. ومن هنا تأتى عدم أهمية مضمون معين لقياس السلوك على ضوء فرض التحرف.

وقد طور اليرج، وزملاؤه اختبار الرجع الإدراكي Perceptual Reaction Test (انظر (PRT) للبرهنة على التطبيق المباشر لفرض التحرف. ويتكون هذا الاختبار (انظر شكل ٥) من سلسلة من الأشكال الهندسية البسيطة المرسومة بالخطوط. ويطلب من المفحوص بالنسبة إلى كل منها أن يضع علامة على أحد البدائل التالية لها.

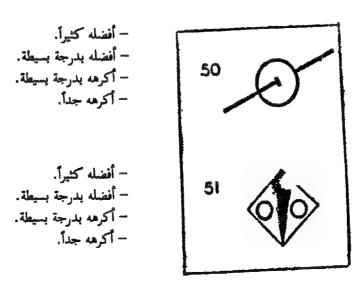

شكل (٥) عينة من بنود اختبار الرجع الإدراكي (بيرج وزملاؤه)

وفى تلخيص لسلسلة من الدراسات التى استخدم فيها هذا الاختبار للتمييز بين مجموعات الأسوياء والمرضى فى الجال الطبى النفسى استنتج وبسرج، أن التصميمات عديمة المعنى لاختبار الرجع الإدراكي فعالة تماماً كالاستخبارات التقليدية للشخصية، والتي تميز بين هذه المجموعات اعتماداً على المحتوى (انظر: Berg, 1953, 1959, 1967; Lanyon & Goodstein, 1971, pp. 145-7).

## نقد فرض التحرف

تعرض فرض التحرف لنقد شديد من قبل عدد من الباحثين في مجال قياس الشخصية على الأسس نفسها التي نقد بها أسلوب الاستجابة بالموافقة، فقد أورد بعض الباحثين أن هناك دليلاً ضعيفاً يؤكد عمومية الميل نحو الاستجابة المتحرفة حتى في طرق القياس المتحررة من المضمون، كما أوردوا أنه في الدراسات النموذجية لفرض التحرف فليس من الممكن أن نقرر ما إذا كانت استجابات المفحوص راجعة إلى أسلوب منحرف أو إلى المضمون الخفي والمستتر للبنود.

وقد أجريت دراسات كثيرة قام بها كل من: فنورمان، ودف، وجولدبيرج، وسلوفيك، بينت بشكل واضح أهمية مضمون البنود في طرق قياس الشخصية التي تتخذ صيغة الاستخبار. كما نقد فرض التحرف بأنه عام بدرجة كبيرة، وحتى يمكن استخدامه بشكل علمي نافع، ويكون له أهمية أكثر من تافهة، فيتطلب ذلك خصوصية كبيرة، أي أنه يجب أن يحدد بدقة نوع الشذوذ في السلوك، والذي يمكن أن يكون قابلاً للتنبؤ من أنماط محددة من التحرف في طرق القياس والذي يمكن أن يكون قابلاً للتنبؤ من أنماط محددة من التحرف في طرق القياس اختبار الرجع الإدراكي (Lanyon & Goodstein, 1971, p. 1461).

## ٣- أملوب استجابة التطرف(١)

محدد فثات الإجابة عن الاستخبار تبعاً لوجهة نظر مؤلفه، فقد تكون اثنتين أو ثلاث أو أكثر، والاحتمالات الرباعية مثل: «أوافق جداً - أوافق - أعارض - أعارض جداً»، والخماسية كأن يطلب من المفحوص محديد درجة إصابته أو معاناته

<sup>(</sup>١) تكشف كثير من الأقوال والأشعار عن ظاهرة التطرف، انظر مثلاً إلى قول «أبو فراس الحمداني» (٩٣٢ - م ٩٣٠):

وسحن أناس لاتوســــط بيتنا لنا الصدر دون العالمين أو القبر

من الأرق مثلاً بوضع دائرة حول أحد الاحتمالات أو الاختبارات الآتية: ﴿ كَثَيْرِاً ﴿ حَدَا اللَّهُ عَالَمُ اللَّ جداً – كثيراً – بدرجة متوسطة – قليلاً – قليلاً جداً ﴾ .

وقد ظهر أن مثل هذه الصيغ الرباعية أو الخماسية وما يزيد عنهما تنبه أو تثير بوعاً خاصاً من أساليب الاستجابة هو التطرف extremeness فإذا كان عدد من المفحوصين يصابون بالأرق في المثال السابق، فإن بعضهم يميل إلى اختيار صيغة وكثيراً جداً ، في حين يتجه آخرون إلى اختيار فئة وكثيراً فقط. والأمر نفسه في فئتى وقليلاً جداً وقليلاً في حالة الدرجة المنخفضة من وجود العرض أو السمة. ومن ثم تعرف استجابة التطرف بأنها اختيار الفئات المتطرفة عند الإجابة عن ينود الاستخبارات.

وإذا تكرر أو تواتر هذا الميل الحسدد determining tendency أو الوجهة والأسلوب في استخبار يحتوى مثلاً على خمسين سؤالاً، فإنه يمكن أن يؤثر في نتيجة هذا الاستخبار، ومن الممكن - بصرف النظر عن مضمون البنود في هذه الحالة - أن نحدد درجة للتطرف، وهي مجموع تكرارات الاختيارات في الطرفين: وموافق جداً + معارض جداً ، أو (كثيراً جداً + قليلاً جداً ، ويمكن أن نفصل درجة التطرف (العام) كذلك إلى تطرف إيجابي (موافق جداً) وآخر سلبي (معارض جداً).

وقد وجه عدد من الباحثين في مجال الشخصية اهتمامهم إلى هذا النوع من أساليب الاستجابة، وعدوه أمراً جديراً بالفحص في حد ذاته، فإلى جانب اعتقادهم بأن التطرف يمكن أن يعد عاملاً مؤثراً في الاستجابة للاستخبارات، فإنهم يرون أنه من الممكن أن يتخذ - في حد ذاته - وسيلة لقياس الشخصية وبخاصة في التفرقة بين المجموعات المتعارضة contrasted groups، وذلك على أساس افتراض عام مؤداه أن التطرف سمة أساسية في الشخصية.

ويذكر الافاد هاملتون على أساس مسح أجراه لعدد من مقاييس التطرف فيما يختص بثبات هذا الأسلوب، أن الدليل على اتساق الفروق الفردية في الميل إلى اختيار الفثات المتطرفة وعموميتها يعد - بوجه عام - مقبولاً تماماً، ويصدق ذلك على كل من: ثبات إعادة التطبيق أو الاتساق الداخلي أو الاتفاق بين اختبار وآخر (العمومية) (Hamilton, 1968, p. 193).

#### ا- بحوث سويف

يعد «سويف» من أهم الباحثين الذين اهتموا بأسلوب استجابة التطرف، وقد وضع مقياساً مقنعاً أو مستتراً disguised وغير مباشر لقياس الاستجابات المتطرفة كت عنوان: قائمة الصداقة الشخصية (PFCL) وهذا المقياس أن يحدد الأهمية ترجم إلى عدة لغات، ويطلب من المفحوص في هذا المقياس أن يحدد الأهمية النسبية لمجموعة صفات يمكن أن تميز الصديق الحميم من الجنس نفسه، كالصراحة أو الجبن أو سعة الأفق، على أساس مقياس خماسي الدرجات كالصراحة أو الجبن أو سعة الأفق، على أساس مقياس خماسي الدرجات مرغوبة ولكنها محتملة – غير مرغوبة ولايمكن تحملها (مصطفى سويف، مرغوبة ولكنها محتملة – غير مرغوبة ولايمكن تحملها (مصطفى سويف، مرغوبة ولكنها محتملة – غير مرغوبة ولايمكن تحملها (مصطفى سويف، مرغوبة ولكنها محتملة – غير مرغوبة ولايمكن تحملها (مصطفى سويف، مرغوبة ولكنها مقبول

وقد أجرى «سويف» (١٩٦٨) وتلامذته في مصر وزملاؤه بالخارج سلسلة من الدراسات بمقياس الصداقة الشخصية نلخص أهم نتائجها كما يلي:

- ١- التطرف لدى المراهقين أعلى من الراشدين وكلاهما من الذكور.
- ٢ متوسط الاستجابات المتطرفة لدى الراشدات المسيحيات أعلى جوهريا منه لدى الراشدات المسلمات.
- ٣- وسيط الاستجابات المتطرفة لدى المراهقات المسيحيات أعلى جوهريا منه لدى
   المراهقات المسلمات.
  - ٤- الاستجابات المتطرفة لدى الإناث أعلى من الذكور.
  - التطرف الإيجابي يفوق في مقداره التطرف السلبي لدى الأحداث الجانحين.
    - ٦- هناك علاقة قوية بين التطرف الإيجابي والتصلب.
    - ٧- المرضى في المجال والطبي النفسي، أعلى في التطرف من الأسوياء.
      - ٨- الذهانيون أعلى من العصابيين في التطرف الإيجابي.
        - ٩- العصابيون أعلى من الذهانيين في التطرف السلبي.
- ١ زيادة الاستجابات المتطرفة الإيجابية دليل على شدة مقاومة التأثير الذهاني الذي يحدثه الحامض الليسيرجي L.S.D.-25.

- ١١- التطرف عامل مستقل عن عاملي العصابية والاسساط.
- ۱۲- التطرف عامل مستقل يشتمل على عاملين فرعيين، أحدهما عامل أسلوبي شكلي والآخر عامل خاص بالمضمون.
  - ١٣ الألمان أكثر تطرفاً من الإنجليز.
  - ١٤ الذكور المصريون أعلى تطرفاً من السوريين، والأخيرون أعلى من الأردنيين.
    - ١٥ أبناء الحضر أعلى تطرفاً من أبناء الريف في مصر.

#### ب- نتائج دراسات أخرى

افترض عبد الخالق (١٩٧٠) أن أسلوب الاستجابة سمة فى الشخصية، ذات قدر من الثبات والعمومية بصرف النظر عن المضمون الذى توضع فيه مقاييسها تبعاً لدرجة العيانية أو التجريد، الوضوح أو الغموض: من العبارات إلى الكلمات فالأشكال المجردة، وللتحقق من هذا الفرض وضع المقايس الأربعة التالية:

- اسلوب الاستجابة (عبارات): ويتكون من ٦٠ عبارة تعبر عن أحكام تقريرية عامة أو أفكار شائعة مثل: ٩جميل كل ما قل ودل، ٩فى التأنى السلامة، ٩صديق اليوم عدو الغد، ٩هناك عالم إنسانى غير الموجود على الأرض، ويحدد المفحوص درجة موافقته أو معارضته لكل منها.
- ٢- أسلوب الاستجابة (كلمات): ويشتمل على ٨٠ كلمة مثل: (صحة، جمال،
   مرض، حب، عدو ... إلخ، . يحدد المفحوص درجة الحب أو الكره لكل منها.
- ٣- قائمة كراهية الطعام: ويضم ٨٠ نوعاً مختلفاً من الأطعمة، يطلب من المفحوص أن يحدد درجة الحب أو الكره لكل منها.
- أسلوب الاستجابة (أشكال): يحتوى على ٦٠ شكلاً غامضاً شبيها ببقع حبر
  رورشاخ (انظر شكل ٦). ويطلب من المفحوص أن يحدد درجة القبول أو
  الرفض لكل منها.







- + ۲ شكل مقبول جداً.
  - + ۱ شكل مقبول.
  - صفر شكل متوسط.
  - -١ شكل مرفوض.
- -٢ شكل مرفوض جداً.

شكل (٦): نموذجان لمقياس أسلوب الاستجابة (أشكال)

ويجاب عن هذه المقاييس جميعاً على أساس مقياس خماسى النقط، وتتسم هذه المقاييس بثبات اتساق داخلى مرتفع، واستقرار لا بأس به. ويشير العامل الأول إلى عامل شكلى أسلوبى ثنائى القطب: التطرف (+٢، -٢) مقابل الاعتدال (+١، -١)، على حين يشير العامل الثاني إلى عدم الحسم أو الاستجابة الصفرية.

بالإضافة إلى البحوث التي أوردناها عن «سويف» (والتي أجرى أكثرها على مفحوصين مصريين) في الفقرة السابقة فإن «هاملتون» يلخص نتائج عدد غير قليل من الدراسات التي أجريت على عينات متنوعة كمايلي:

## أولاً: دراسات الفروق بين المجموعات

الفروق الجنسية: أجريت دراسات كثيرة ولكن نتائجها كانت متعارضة.

مسترى التوافق: تكشف النتائج هنا عن اتساق أكبر، فغير الأسوياء يكشفون عن تكرار أكبر للاستجابات المتطرفة بالمقارنة إلى الأسوياء.

القلق: تشير النتائج إلى وجود علاقة بين القلق والاستجابات المتطرفة، ولكن

من غير الواضح ما إذا كانت هذه العلاقة عامة أو تتعدل بوساطة متغيرات أخرى كالذكاء والجنس.

الذكاء: كشفت بعض الدراسات عن علاقة ملبية بين الذكاء وأسلوب التطرف، ولكن لم تؤكدها دراسات أخرى،

المهنة والطبقة: هناك بعض النتائج الإيجابية بالنسبة لهذا المتغير.

العمر: تتجمع الأدلة لتؤكد أن الأطفال والمراهقين يميلون إلى إصدار المتجابات متطرفة أكثر من الراشدين.

متغيرات أخرى: مثل الفروق الحضارية والأقليات (فرض سويف الذى حققته النتائج بوجه عام وتؤكده بحوث كل من: (بيسرج، وكولسيسر، على الزنوج والبيض).

ويرجع التضارب بين بعض نتائج وسويف، والنتائج التي لخصها وهاملتون، غالبا إلى اختلاف العينات أو المقاييس المستخدمة.

## ثانيا: الدراسات الارتباطية

أجريت بحوث عدة على علاقة أسلوب استجابة التطرف وكل من التسلطية وعدم مخمل الفموض أو التصلب (علاقة موجبة)، والقطعية الجزمية (الدجماطيقية) والانبساط والعصابية والقلق والذكاء وبعد التجريد/ العيانية الخاص بالوظيفة العقلية. وقد حسب الارتباط كذلك مع بعض استخبارات الشخصية مثل: استخبار وكاتل، ذى الستة عشر عاملا للشخصية، وقائمة وإدواردز، للتفضيل الشخصى، ومسع وجيلفورد – زيمسرمان، للمسزاج. وقد أمدتنا هذه الدراسان بمعلومات إضافية ولكنها محدودة عن متغيرات الشخصية التي ترتبط بأسلوب استجابة التطرف. ويبين جدول (١٠) معاملات الارتباط بين التطرف ومتغيرات أخرى تبعا لدراسة وجين، (Jain, 1979, p. 45) على عينات هندية.

جدول (١٠٠) العلاقة بين التطرف وكل من الثقة في الحكم والتصلب والتسلطية

| الارتباط | المتغيرات                                    |
|----------|----------------------------------------------|
| •, 21    | التطوف والثقة في الحكم                       |
| ۰,۵۷     | التطرف والتسلطية                             |
| ٠,٨٢     | التطرف والتصلب                               |
| ۰,۵۱     | التطرف في ظل انحفاض الثقة في الحكم والتسلطية |
| *•,11    | التطرف في طل ارتفاع الثقة في الحكم والتسلطية |
| *•, *1   | التطرف في ظل ارتفاع الثقة في الحكم والتصلب   |
| •, 74    | النطرف في ظل انخفاض الثقة في الحكم والتصلب   |

\* غير دال إحصائيا.

#### ثالثا: الدراسات العاملية

أجريت دراسات كثيرة بهذا الصدد (8 - 195 ب Hamilton, 1968, pp. 195) أبرزها ما أجريت دراسة وسويف (Soueif, 1965) من استقلال التطرف عن عاملي العصابية والانبساط، وما وجده وجين (9 بالشخصية وبخاصة لدى الذكور.

## جـ- التفسيرات النظرية لأسلوب التطرف

وضعت تفسيرات عدة لأسلوب استجابة التطرف، ويذكر «هاملتون (Hamilton, 196). p. 199 f) من بينها تفسيرها على ضوء مايلي:

- ١ مظهر من مظاهر الانحراف السلوكي العام.
  - ٢- التصلب أو عدم مخمل الغموض.
    - ٣- الانفعالية وقوة الدافع.
      - ٤- التطور المعرفي.
  - ٥- معنى المنبه بالنسبة للكائن العضوى.

## د- تقويم اثر أسلوب التطرف

يذكر وهاملتون؛ أن النقد الذي يوجه إلى بقية أنواع أساب الاستجابة لا ينسحب على أسلوب النظرف في الاستجابة، وفي رأيه أن نشائج الدراسات التي عرضنا لها هنا (انظر ص ١٩٩) تفترض القيمة المتوقعة لأسلوب الاستجابة بالتطرف بوصفها مؤشرا لخصال معينة في الشخصية (Hamilton, 1968, p. 200).

وفى ختام عرضنا لهذه الدراسات عن التطرف بوصفه أسلوبا من أساليب الاستجابة، نود أن نربط هذه النتائج بسياق عرضنا عن الاستخبارات من حيث هى طرق لقياس الشخصية ذات مشكلات متعددة تبرز من بينها مشكلة أساليب الاستجابة، وبصرف النظر عن قيمة أسلوب التطرف في حد ذاته بوصفه مؤشرا لخصال معينة في الشخصية، نثبت هاتين النقطتين:

١- ليس لأسلوب الاستجابة بالتطرف دور في الاستخبارات التي تستخدم فئتين
 فقط للاستجابة مثل (نعم - لا، أو صواب - خطأ).

وتفصيل ذلك أن التطرف - كما يحدده اسمه - هو الوقوف على الطرف، أى الناحية أو الجانب القصى، ولا يتحقق ذلك إلا عبر بعد متصل يجمع بين عدة درجات وسطى (أكثر من اثنتين على الأقل)، وله طرفان يعدان نهاية المتصل (+۲، -۲) كما يبين شكل (٧).



## شكل (٧): بدائل الإجابة التي يمكن أن تسبب في استجابة التطرف

وفى استخبارات الشخصية التى يجاب عنها على ضوء فئتين فقط مثل: «نعم – لا»، «موافق – غير موافق» فإن فرصة ظهور استحابة متطرفة غير موجودة (ولكن ذلك لايمنع وجود أنواع أخرى من أساليب الاستجابة). ولذلك يمكن القول بأن صيغة الإجابة الثنائية (نعم – لا مثلا) تخصين للاستخبار ضد أسلوب التطرف، على حين أن صيغ الإجابة المدرجة على مقياس رباعي أو أكثر تفتح الباب واسعا

أماء هذا الأسلوب في الاستجابة. ويترتب على ذلك نتيجة عملية مهمة مؤداها أن على الإجابة الرباعية أو الخماسية وما يزيد عنهما غير مفضلة في استخبارات الشحصية بوجه عام عندما يكون الهدف استبعاد أسلوب التطرف، وإن كانت هذه الصيغة تناسب كثيرا من المفحوصين ولا تثير اعتراضاتهم نظرا لمرونتها، على المكس من حالة التحديد المتصلب لفئات الإجابة في فئتين.

٢- لا يمكن لاستخبارات الشخصية - حتى الوقت الحاضر - أن تستغنى عن المضمون الذى تصاغ فيه بنودها.

وتفصيل ذلك أن المضمون سوف يظل حتى وقت بعيد هو بيت القصيد في استخبارات الشخصية ولا غنى عنه. وحتى في التحليلات العاملية لمقياس مهم من مقاييس الاستجابة المتطرفة وهو المقياس الذي وضعه «سويف»، يظهر عامل للمضمون بعد عامل الأسلوب، فبالرغم من أن المدخل في مثل هذه المقايس: في التصحيح والمعالجة الإحصائية أسلوبي يتعامل مع الأسلوب بالدرجة الأولى(١)، فإن المضمون يفرض نفسه.

ودليل ذلك أبه في وقت مبكر من البحوث على هذا المقياس تمكن محمد فرغلى فراج (١٩٧١) من استخلاص عاملين كان أولهما عامل المشكل وثانيهما عامل المضمون، ويؤكد أهمية عامل المضمون كذلك ما ظهر من دراسة صفوت فرج (١٩٧٧، ص ٢٠٩)، إذ يذكر أن عامل المضمون يقوم بدور كبير الأهمية في الاستجابة لبنود مقياس سويف (انظر كذلك: صفوت فرج ١٩٧٧، ص ٣٥). وتتسق هذه النتيجة مع مايورده كل من فسندبيسرج ١٩٧٩، ص ٣٥) و وأناستازى (Sundberg, 1977, p. 180) بوجه عام من أنه يبدو من غير المحتمل أن مخل المقاييس المعتمدة على الأسلوب محل المقاييس التي تهتم بالمحتوى في قوائم الشخصية.

#### ٤- أسلوب الاستجابة تبعا للجاذبية الاجتماعية للبنود

الميل إلى الإجابة عن بنود الاستخبارات على أساس الجاذبية الاجتماعية social

<sup>(</sup>١) لا ينطبق ذلك -- يطبيعة الحال - على التطبيق ورجهة نظر المفحوص نحو المقياس، فلا يقال له ذلك، ولايستطيع -- غالبا -- أن يخمنه، إذ يطلب من المفحوص الاستجابة للمضمون، وهو يفعل ذلك في كل الحالات إلا قليلا.

desirability (SD) لهذه البنود أسلوب من أساليب الاستجابة المهمة، وهو حالة خاصة من الدفاعية أو التزييف إلى الأحسن، وأول (وأهم) من حث هذا المتغير بالتقصيل هو قالن إدواردز، منذ عام ١٩٥٣.

ويعرف وإدواردز، الجاذبية الاجتماعية بأنها مهل المفحوصين إلى أن يعزوا إلى أنفسهم - في وصفهم لذواتهم - عبارات شخصية ذات قيم مرتفعة على مقياس المجاذبية الاجتماعية، ويرفضوا العبارات غير المرغوبة اجتماعيا. وكان وإدواردز، يرى أن ذلك ميل أو استعداد لدى الفرد كي يقدم أفضل ما عنده أولا، ولم يره على أنه خداع إرادي أو متعمد، ويفترض أن الشخص غير واع لهذا الميل & Maloney (Mard, 1976, p. 330).

## انظر مثلا إلى العبارتين التاليتين:

- أعانى من الأرق. - عدد أصدقائي أقل من أقراني.

فهناك عاملان يؤثران في استجابة المفحوص لهذين البندين هما:

أ- السمة الحقيقة أو الحقيقة المجردة والخاصة بكل من الأرق وعدد الأصدقاء من وجهة النظر الصادقة والموضوعية للمفحوص نفسه، بينه وبين نفسه.

ب- الجاذبية الاجتماعية المرتفعة، للإجابة بـ ولا، عن هذين البندين.

والعامل الأول خاص بالمحتوى أو المضمون، في حين أن الثاني أحد عوامل الشكل أو الأسلوب.

وغنى عن البيان أن الهدف الذى تخاول الاستخبارات الوصول إليه هو أن يجيب عنها المفحوص على أساس من السمة الحقيقية أو مضمون البند، وليس بوحى من الجاذبية الاجتماعية لذلك البند، إذ الأخيرة لا تعبر عن السمة المقيسة، ويجب ألا تكون لها علاقة بها، بل من المكن أن تضاف إلى «التباين الخطأ، في أى استخبار، أو تمثل نوعا خاصا مستقلا (أسلوبيا، من التباين، في حين أن ما نهتم به في القياس هو استخراج أكبر درجة من «التباين الحقيقي» الراجع إلى الفروق الفردية الفعلية في السمة المقيسة، والمشكلة الحقيقية أن يزداد حجم هذا التباين «غير المرغوب في قياسه» إلى الدرجة التي يحتمل فيها أن يغير كثيرا أو قد ويشوه القياس الدقيق للفروق الفردية أو التباين الحقيقي.

#### أ- فرض الجاذبية الاجتماعية

يذكر وإدواردز، أن الدرجات في كثير من مقايس الشخسية التي تتخذ شكل الاستجابة لها: وصواب - خطأ، يمكن أن تستوعبها بدرجة كبيرة الفروق الفردية في الميل إلى إصدار استجابات مرغوبة أو جذابة اجتماعيا لبنود هذه المقاييس (Edwards, 1962, p. 91).

ومعنى ذلك أن الاستجابة لبنود استخبارات الشخصية محدث بطريقة لا تعبر عن السمات أو المشاعر الحقيقية للفرد، بل تصدر في اعجاء الاستجابة التي يمكن أن يعطيها بقية الناس لهذه البنود، أو أنها الاستجابة على ضوء درجة الجاذبية الاجتماعية للبنود كما يدركها المفحوص. وينبع ذلك من الافتراض العام من أن الشخص يميل إلى أن يقدم لنا نفسه في صورة مفضلة طلية ومقبولة اجتماعيا وجذابة، ويحاول غالبا - مالم توجد دوافع أخرى - أن يترك لدى عالم النفس انطباعا حسنا وواجهة ممتازة عنه.

#### العلاقة بين احتمال قبول البند ودرجة جاذبيته الاجتماعية

طلب وإدواردز، من مجموعة من الحكام أن يقدروا درجة الجاذبية الاجتماعية أو عدمها فيما ينختص بالسلوك أو السمة أو الخصائص التي تمثلها كل عبارة من الحاد المتعالم عبارة تعالج جوانب في الشخصية، ثم استخدم طريقة الفترات المتتابعة بالنسبة successive intervals لاستخراج الدرجة على مقياس الجاذبية الاجتماعية بالنسبة لكل عبارة، بحيث يمكن ترتيب العبارات على متصل الجاذبية الاجتماعية، والذي يمتد من غير المرغوب تماما فالمحايد إلى المرغوب بدرجة كبيرة.

ثم طبعت العبارات بعد ذلك على شكل قائمة للشخصية، وطبقت على مجموعة جديدة من المفحوصين في ظل تعليمات مقننة تهدف إلى وصف المفحوصين لأنفسهم، ثم استخرجت نسبة الإجابة «صواب» لكل عبارة، ويطلق «إدواردز» على هذه النسبة «احتمال قبول endorsement البند»، وإذا وضعنا احتمال قبول البند مقابل قيمة مقياس الجاذبية الاجتماعية، فمن المكن أن نرى ما إذا كانت هناك أية علاقة بين المتغيرين أم لا.

وقد اتضع أن احتمال قبول البند أو الاستجابة (صواب)، دالة خطية linear متزايدة لقيمة الدرجات على مقياس الجاذبية الاجتماعية، أي أنه كلما

كات العبارة جذابة اجتماعيا زاد احتمال قبولها، ووصل معامل ارتباط ابيرسون؛ بين المتغيرين إلى ٠.٨٧

ثم تكررت البحوث بوساطة اإدواردزا وغيره من الباحثين، وتنوعت طرق القياس للحصول على قيم مقياس الجاذبية الاجتماعية، واختلفت كذلك العينات والاستخبارات، وفي كل مثال فإن النتائج كانت متسقة مع ماسبق ذكره، ولذلك اعتقد اإدواردزا في عمومية هذه الظاهرة (Edwards, 1962, p. 93f).

## ب- مقياس الجاذبية الاجتماعية

بدأ اإدواردزا - عند وضع مقياس الجاذبية الاجتماعية - بـ ١٥٠ بندا مشتقا من قائمة مينيسوتا متعددة الأوجه للشخصية من مقاييس الصدق الثلاثة بالإضافة إلى مقياس التابورا للقلق الصريح، ووقع اختياره على ٧٩ بندا منها، هي التي أجمع عليها عشرة حكام بالنسبة للاستجابة المقبولة اجتماعيا. ثم حللت هذه البنود عامليا وخفضت إلى أفضل ٣٩ بندا تفرق أكبر تفرقة بين المجموعات ذات الدرجات المرتفعة والمنخفضة على هذا المتغير، وتوافرت الأدلة على إمكان مقارنة النتائج المستخرجة بوساطة المقياس الأقصر (٣٩ بندا) بالمقياس الأطول (٧٩ بندا).

ويقيس مقياس الجاذبية الاجتماعية ميل المفحوصين إلى قبول استجابات جذابة اجتماعيا في وصفهم لأنفسهم، في ظل التعليمات الموحدة التي تستخدم عادة في استخبارات الشخصية (Edwards, 1962, p. 95f).

## جـ- الارتباط بين مقياس الجاذبية الاجتماعية والشخصية

إذا كانت الاستجابة على أساس الجاذبية الاجتماعية للبنود خاصية مدتقرة ومتسقة في الأداء على مختلف الاستخصية، فيمكن أن تجدها نطهر في الأداء على مختلف الاستخبارات، بصرف النظر عن النوع الخاص من السمات التي يفترض أن هذه الاستخبارات تقيسها.

ولتحديد الدرجة التي يمكن أن تقيس بها الاستخبارات الميل إلى اختيار الإجابة الجذابة اجتماعيا، حسب الارتباط بين مقياس الجاذبية الاجتماعيا، حسب الارتباط بين مقياس الجاذبية الاجتماعيا، عددا من من مقايس الشخصية، فأجرى الإواردز، (Edwards, 1959, p. 110) عددا من الدراسات كان أولها دراسة على عينة من ١٠٦ من طلاب الجامعة بوساطة بعض مقايس وجيلفورد، ومارتن، ويبين النتائج جدول (١١).

جدول (۱۹) ارتباط الجادبية الاجتماعية ببعض مقايس وجيلفورد - ومارتن،

| الارتباط بعقياس الجاذبية الاجتماعية | مقاييس جيلفورد ومارتن |
|-------------------------------------|-----------------------|
| ٠,٦٣                                | التعاون               |
| ۰,۵۳                                | الوداعة               |
| ٠,٧١                                | الموضوعية             |

وقام المؤلف نفسه كذلك بدراسة على ١٥٥ ذكرا بثلاثة مقايس مشتقة من قائمة «مينيسوتا» متعددة الأوجه للشخصية، وتشير الدرجة العليا على هذه المقايس إلى سمات مرغوبة اجتماعيا، ويبين جدول (١٢) معاملات الارتباط الرباعى. ثم أجرى المؤلف نفسه دراسة على ١٥٥ ذكرا، مستخدما بعض مقاييس «مينيسوتا» التى تشير إلى سمات غير مقبولة اجتماعيا، وتوقع أن يكون الارتباط سالبا، وكانت النائج كما هو مبين في جدول (١٣).

ونتيجة لذلك فسرت دراسات عديدة تالية الارتباط المرتفع بين تقديرات الجاذبية الاجتماعية وتشبعات العامل الأساسى في قائمة مينيسوتا متعددة الأوجه للشخصية (وهو عامل قوة الأنا/ القلق) على أنه نتاج صناعي لأسلوب استجابة الجاذبية الاجتماعية أكثر من كونه مقياسا لمستوى التوافق & Goodstein, 1971, p. 148) بعد التالية سنعرض لها في الفقرة بعد التالية.

جدول (١٢) ارتباط الجاذبية الاجتماعية ببعض المقايس المشتقة من قائمة مينيسوتا

| الارتباط الرباعي بمقياس الجاذبية<br>الاجتماعية | مقايس مشتقة من قائمة ومينسوتاه<br>متعددة الأوجه للشخصية |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| •, ٤٩                                          | السيطرة                                                 |
| 70,•                                           | المسئولية                                               |
| ۱۲,۰                                           | المكانة الاجتماعية                                      |

جدول (١٣) ارتباط الجاذية الاجتماعية ببعض مقايس قائمة مينيسوتا متعددة الأوجه للشخصية

| الارتباط الرباعى بمقياس                                                                                                                                   | مقايس قائمة «مينيسوتا»»                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الجاذبية الاجتماعية                                                                                                                                       | متعددة الأوجه للشخصية                                                                                                                                          |
| ·, a · ·, V · ·, V · ·, A · ·, A · ·, A · ·, A · ·, Y · ·, T · ·, a · ·, · A | المصابية الاعتمادية (عدم الاستقلال) العدوان القلق العربح الانطواء الاجتماعی السيكائيا المسيكائيا الاكتباب الاكتباب الانحراف السيكوباتی البارانویا الهوس الخفيف |

#### د- تعدد تفسيرات عامل الجاذبية الاجتماعية

فسرت الجاذبية الاجتماعية أربعة تفسيرات - على الأقل - كما يلى:

١- مجرد أسلوب للاستجابة.

٣- فروق فردية في عادات تناول الاستخبار لا تتعلق بالهدف من المقياس.

٣- التزييف الشعوري من قبل المفحوص.

إن الارتباط المرتفع بين درجات الجاذبية ودرجات الاستخبارات لا يجعل الأخيرة غير صادقة، ولكنه يبين بالأحرى أن التوافق والجاذبية الذاتية (أو توقير الذات) هما أمر واحد إلى حد بعيد.

والحقيقة أن العامل الأساسي في الجاذبية الاجتماعية عامل معقد جدا، ومن المحتمل أن تكون المكونات الأساسية له كما يلي:

١- التوافق الفعلى للفرد.

٧- المعلومات التي يحوزها عن سماته الخاصة.

٣– صراحته في تقديم ما يعرفه.

إن الفرد قد يكون سيع التوافق (بالمعايير الشائعة)، وقد يقدر لنفسه درجة مرتفعة على الجاذبية الاجتماعية، وعلى النقيض من ذلك فقد يكون الفرد سيع التوافق ويعرف ذلك، ولكنه يشوه استجاباته شعوريا ليبدو على أنه جذاب أو مقبول اجتماعيا، وهناك احتمال ثالث مؤداه أن شخصا متوافقا تماما ويعرف ذلك، يصف نفسه بصراحة على أنه جذاب أو مقبول اجتماعيا بدرجة مرتفعة. وحيث إن هذه المكونات الثلاثة يمكن أن تكون مستمرة نسبيا فإن الجاذبية الاجتماعية التي يعبر عنها كل فرد يمكن أن تكون مستمرة نسبيا فإن الجاذبية الاجتماعية التي يعبر عنها كل فرد يمكن أن تكون تجميعا للمكونات الثلاثة . ونفصل ذلك في الفقرة التالية.

#### هـ - تقويم فرض الجاذبية الاجتماعية

إن الميل إلى اختيار الاستجابات الجذابة اجتماعيا في الاستخبارات لا يحتاج إلى دليل على أنه خداع متعمد من جانب المفحوص، وقد يكشف هذا الميل عن نقص استبصار insight الشخص بخصائص شخصيته أو خداع النفس -self الفس أو عدم رغبته في مواجهة حدود إمكاناته. وقدم باحثون آخرون دليلا على أن قوة وجهة الاستجابة الجذابة اجتماعيا مرتبطة بحاجة الفرد العامة إلى حماية الذات self- protection ويجنب النقد والمسايرة الاجتماعية والقبول الاجتماعي. ومن ناحية أخرى فإن الفرد الذي يختار البنود وغير المفضلة، أو غير الجذابة في وصفه لنفسه ربما تكون لديه حاجة إلى أن يتبه له الآخرون، أو تكون عنده حاجة إلى العطف والمساعدة في مقابلة مشكلاته الشخصية، وعلى سبيل المثال فإن الشخص الذي يبحث عن العلاج النفسي من المحتمل أن يجعل نفسه يبدو في الاستخبار كشخص سيئ التوافق بدرجة أكبر مما هو عليه فعلا (Anastasi, كما هو عليه فعلا . 1988, p. 550)

ومن ناحية أخرى ينقد مقياس الجاذبية الاجتماعية من حيث إنه مقياس للميل إلى الموافقة، ويرفض (إدواردز) ذلك بشدة (ص ٩٨)، ويذكر (ص ١٠٦) أن هناك دليلا على أن الميل إلى اختيار استجابات جذابة اجتماعياً ميل قرى وغلاب،

بحيث إنه إذا ما أثير بوساماة أحد البنود فإد الميل إلى الموافقة يكون ذا أهمية قليلة (Edwards, 1962). ويفسر الارتباط المرتفع (وهو ٢٠٨١) بير حقياس الجاذبية الاجتماعية ومقياس الثا من قائمة المينيسوتا، بأن البنود المشتركة بين المقياسين قد تكون السبب إلى حد ما في هذا المعامل المرتفع

ويناقش وفيرنون، فرض وإدواردز، ويذكر أن الأخير لم يقدم أى تفسير واضح للفروق الفردية الكبيرة التى توجد بتأثير من الجاذبية الاجتماعية، ولم يهتم بدلالة مثل هذه الفروق بالنسبة للشخصية، فعندما يحصل شخص ما على درجات عليا في البنود الجذابة اجتماعيا فهل يكون معنى ذلك مجرد التزييف أو الانجاه إلى خداع الذات؟ أو هل يعنى أنه فوق المتوسط بدرجة كبيرة في السمات المرغوبة اجتماعيا؟ أو أن الدرجة المرتفعة - كما يرى وفيرنون، - مزيج من الاثنين؟

وقد ألقى مزيد من الضوء على هذه المسألة نتيجة لما كشف عنه بعض الباحثين من أن طلاب الجامعة الذين يميلون إلى أن يقعوا تحت المتوسط فى السمات الحسنة، يكشفون عن درجة عصابية وانطواء أعلى من المفحوصين ذوى التعليم الأقل، وظهر ارتباط منخفض ولكنه متسق جدا بين هذه السمات السيئة والتحصيل الدراسى، ويقترح بعض الباحثين – نتيجة لذلك – أن تكون هذه الاختبارات تقيس – إلى حد بعيد – والتحذلق أو التفلسف مقابل المواضعة أو الاتفاق مع المجتمعة والى حد بعيد عيد المتعلم تعليما عاليا، نمطى وقانع بنفسه، وأفكاره غير سيكولوجية، ويرفض أن يعزى إليه أى عاليا، نمطى وقانع بنفسه، وأفكاره غير سيكولوجية، ويرفض أن يعزى إليه أى ضعف سيكولوجي، في حين يتخذ من تلقى تعليما راقيا وجهة نظر مختلفة، وهو أكثر وعيا بجوانب الصراع والقلق لديه.

وقد جاء تأكيد شائق من بحث الدكتوراه الذى قام به وجولتسون، Gulutson إذ حاول أن يبحث عما إذا كان تعليم الصحة النفسية فى المدارس مع المناقشة الجمعية للمشكلات الانفعالية يمكن أن يخفض القلق ويحسن توافق التلاميذ، وفى الحقيقة فإن ما حدث هو عكس ذلك، وقد يكون السبب أن التلاميذ الذين تلقوا هذه الدروس أصبحوا أكثر وعيا من الناحية النفسية . (Vernon, 1963, p. تنقوا هذه الدروس أصبحوا أكثر وعيا من الناحية النفسية . (203 من الواضح إذن أنه ليس كل التباين ولا أكثر الفروق الفردية راجعة إلى متغير الجاذبية الاجتماعية وحده، فالمسألة أعقد من ذلك كثيرا.

إن القول بأن أسلوب الاستجابة تبعا للجاذبية الاجتماعية للبنود أكثر المتغيرات الممية وجوهربة في تأثيرها في الاستجابة لاستخبارات الشخصية أو تخديدها لها قد هرجم بشدة ، وذلك اعتماداً على عدة أسس: منهجية، وواقعية عملية، ونظرية، فذكر ونورمان، مثلا أن التصميمات الإحصائية التي استخدمها وإدواردز، ومن ثم نتائجه - لا علاقة لها مطلقا بالمشكلة موضع البحث.

كما قدم عدد من الباحثين دليلا على أن هناك فروقا مهمة في الارتباطات المستخرجة بين تقديرات الجاذبية الاجتماعية وتكرار اختيار بنود قائمة مينيسوتا متعددة الأوجه للشخصية، وهذا الفرق واضح جدا لدى المرضى في المجال الطبي النفسى. وتشير هذه النتائج إلى أن الأفراد الذين يعد سلوكهم الاجتماعي أتل جاذبية اجتماعية سيتأثرون بشكل أقل بخصائص الجاذبية الاحتماعية للبند، أكثر من الأفراد الذين يعد سلوكهم الاجتماعي جذابا اجتماعيا أكثر. وفي الحقيقة فيجب أن نلاحظ أن أكبر نقد مهم للسلوك المرضى الشاذ بوجه عام هو عدم جاذبيته الاجتماعية.

إن الجاذبية الاجتماعية ليست أسلوب استجابة على الإطلاق، ولكنها عامل منبئ مهم، حيث إن الأفراد الأسوياء عادة يتصرفون بطرق سوية أى جذابة اجتماعيا، وفي الحقيقة فإن ذلك ما نعنيه بقولنا: «سوى». ومن ناحية أخرى فإن السلوك غير الجذاب أو غير المقبول اجتماعيا هو أكثر المحكات أهمية للمرض وعدم السواء، فإن الأشخاص المرضى أو الشواذ يميلون إلى الاعتراف بأنهم مضطربون نفسيا عن طريق استجاباتهم على بنود الاستخبار، وهذه حقيقة يمكن البرهنة عليها بسهولة، وكون سلوكهم المضطرب غير مرغوب اجتماعيا يتضح بشكل مباشر أيضا. ومن ثم فلا مفر من الاستنتاج بأن إصدار سلوك جذاب أو مقبول اجتماعيا يرتبط بالتوافق والصحة النفسية (Lanyon & Goodstein, 1971, p. 1496).

## و- التقليل من متغير الجاذبية الاجتماعية

أياً ما كان الرأى الفصل عجاه هذا الأسلوب، فيوصى كثير من الباحثين بحساب الارتباط بين مقياس للجاذبية الاجتماعية وبين الدرجات على أى مقياس للشخصية، وبعد ذلك دليلا على الدرجة التي يؤثر فيها هذا المتغير في الاستجابات على هذا المقياس. وأياً ما كان سبب العلاقة فإن وإدواردز عسسنج أنه كلما ارتفع ارتباط مقياس الجاذبية الاجتماعية بدرجات مقياس ما للشخصية، فإن فعالية هذا المقياس في تمييز الفروق الفردية في محتوى السمات التي يقيسها الاختبار تكون منخفضة. ولكن ذلك قد نقد بشدة كما بينا في الفقرة السابقة.

ويذكر الدواردزا أننا إذا لم نكن نرغب في أن تتأثر الدرجات على القوائم المرضوعية للشخصية بالجاذبية الاجتماعية فإن أحد الاقتراحات هو أن نحاول تصحيح هذه القوائم فيما يختص بالجاذبية الاجتماعية عن طريق اختبارات المتغير الأخير، ولكن ذلك في نظره غير ممكن نظراً لارتفاع معاملات الارتباط بين القوائم وهذا المتغير.

ويقترح حلا ثانيا هو البحث عن بنود تعد محايدة نسبيا فيما يتعلق بمتغير المجاذبية الاجتماعية، علما بأن عدد البنود المحايدة أقل كثيرا من البنود المرغوبة وغير المرغوبة، فيكون التفضيل الشخصى بوضع زوج من العبارات المحايدة اجتماعياً.

والحل الثالث الذى اتخذه فإدواردزا فى اقائمة التفضيل الشخصى من تأليفه، هو وضع زوج من العبارات لهما القيمة نفسها من ناحية الجاذبية الاجتماعية، ويطلب من المفحوص أن يختار بين العبارتين، ويقلل هذا الاختيار القيد forced-choice من متغير الجاذبية الاجتماعية (Edwards, 1959, p. 115). ولكن النسى ويجنزا تنقد مثل هذا الحل المقترح بشدة (Wiggins, 1966, ولكن النسى ويجنزا أزواج البنود التي أجرى لها فإدواردزا تكافؤا ومضاهاة من ناحية الجاذبية الاجتماعية على أساس جمعى، في أن المفاهيم الخاصة يما هو الجذاب أو المقبول اجتماعيا تختلف من فرد إلى فرد آخر & Goodstein, 1971, p. 150).

## ٥- هل تعكس أساليب الاستجابة سمة ثابتة في الشخصية؟

اختلفت آراء علماء النفس في أساليب الاستجابة، فيرى بعضهم أنها مظهر لسمة ثابتة في الشخصية، على حين يرى آخرون أنه لا يتوافر دليل قوى على ذلك، فيرى أصحاب الرأى الأول أن وجهة الاستجابة تعكس جوانب في الشخصية، وافترض (باس) Bass أن وجهة الاستجابة دليل على (الموافقة

الاحتماعية، على حين يرى آخرون أن الوجهة اتفاق مع الأشياء المستندة إلى السلطة، وعلى الرغم من أن وجهة الاستجابة - فى الحقيقة - عامل رياضى يتردد - فى المقام الأول - فى درجات الاختبارات، وفإن الفرض الأساسى هو أن وجهة الاستجابة مظهر لزملة عميقة المنبت فى الشخصية، ومن الواضع - بالنسبة لكثير من الأشخاص - أن الميل إلى الموافقة أو عدم الموافقة، يعد فى الحقيقة جانبا له مغزاه ودلالته فى تركيب شخصياتهم، ووجهة الاستجابة صفة ذات عمومية، وتعكس ديناميات فى الشخصية، وتعد متغيرا مهما فيها، (Couch & Couch . 1963, p. 537)

وينظر • كاتل؛ إلى وجهة الاستجابة على أنها شكل من أشكال السلوك الذى يكشف عن الشخصية إذ يقول: • لقد بينت أبحاثنا أن كلا من الميل إلى الإثبات والميل إلى إعطاء استجابات معتدلة ومتوسطة يعتمدان أساساً على سمات ثابتة في الشخصية ( Cattell, 1957, p. 165).

ووجهة الاستجابة سمة ذات قدر من الثبات ، كما بين ذلك مبكرا اليرجا على اختبار لفظى (اختبار رجع الكلمات) وآخر غير لفظى (اختبار الرجع الكلمات) وآخر غير لفظى (اختبار الرجع الإدراكي) (Berg, 1953, p. 5f). وثبات التنصيف لمقاييس وجهة الاستجابة مرتفع عادة إذ يتراوح بين (٠,٨٨) ، و ٠,٨٨) (Christie, Havel & Seidenberg, 1963, ٠,٩٥).

ومع ذلك فإن عددا من الباحثين يشكون في أن يعكس أسلوب الاستجابة سمة ثابتة في الشخصية، ففي مقال حرره ورتشارد ماك جي، تحت عنوان: وبأى معيار يمكن أن نعد أسلوب الاستجابة متغيرا في الشخصية؟ ، يعرض لثلاثة من أساليب الاستجابة هي: الجاذبية الاجتماعية، والتحرف، والميل إلى الموافقة، ويرى أن عددا من الفحوص قد أمدتنا بأوصاف مختصرة ذات معنى لشخصيات الأفراد الذين لديهم ميل لأساليب استجابة معينة، ولكن البيانات الحقيقية التي تربط أساليب الاستجابة بمكن قياسه بطريقة مستقلة، تعد قليلة. ويرى أن الإفتراض الأساسي في هذا الجال في حاجة إلى يخقيق. (McGee, 1962, p. ومنعالج المسألة بصورة أشمل في الفقرة التالية.

#### ٦- الأهمية الحقيقية لأساليب الاستجابة

السؤال المهم الآن هو: إلى أى حد تتدخل أساليب الاستجابة لتؤثر في استخبارات الشخصية التقليدية وتغير من نتيجتها ؟ ويترتب على ذلك السؤال الأهم؟ هل سيظل المضمون هو الجانب الأساسي وموضع القياس ؟ وينتج عن ذلك تساؤل عملي مؤداه: هل سيأتي وقت تستبدل فيه بمقايس المحتوى أو المضمون مقايس الشكل والأسلوب؟

ويذكر (راندكويست) أن الاستجابات لبنود استخبارات الشخصية بصرف النظر عن بعض العوامل مثل: الذكاء المنخفض، ونقص القدرة على القراءة، وعدم الميل أو قلة الاهتمام، والتعليمات ... وغيرها، تعد - دائما - نتيجة لتفاعل خمسة عوامل هي:

- ١ محتوى البنود.
- ٢- الجاذبية الاجتماعية لهذه البنود.
- ٣- الشكل الذي توضع فيه هذه البنود.
- ٤- نسبة كل صيغة من صيغ العبارات في القائمة.
  - وجهة الاستجابة وأسلوب الاستجابة.

وعلى الرغم من أنه يذكر أن الحاجة ماسة إلى دراسات تهدف إلى حساب الصدق الخارجي في علاقته بالعوامل التي تؤثر في الاستجابة لبنود استخبارات الشخصية، فإنه يذكر أن وأسلوب الاستجابة ليس أسطورة، p. (Rundquist, 1966, p. 177)

وفى مقال مهم ومسح نقدى مفصل حرره اليونارد رورار، بعنوان: اأسلوب الاستجابة بوصفه أسطورة كبرى، يذكر أن النتائج المتراكمة تشير إلى أن أساليب الاستجابة ليس لها أكثر من أهمية تافهة في تخديد الاستجابات لقوائم الشخصية والميول والانجاهات (Rorer, 1965, p. 129).

ولكن وأناستازى، ترى أن الجدال فيما يختص بوجهات الاستجابة ووالمضمون - مقابل - الأسلوب، style و content - versus - style في تقدير الشخصية أبعد من أن يحسم. وعلى الرغم من ذلك فربما يشبت أنه زوبعة في فنجان. وكعديد من

الجادلات العلمية فقد به بحوانا مستفيضة، ونتج عنه عدة مئات من البحوث المنشورة. ومثل كثير من الجادلات العلمية فإن تأثيره الدقيق يحتمل أن يكون خاصا بتعميق فهمنا للمشكلات المنهجية، والتي نقوم عن طريقها بتحسين كل من تأليف قوائم الشخصية والبحوث التي بجرى بوساطتها في المستقبل، ومن المحتمل أن بعض المقاييس الخاصة بالأسلوب يمكن أن يثبت في النهاية أنها طرق صادقة للتنبؤ بسمات مهمة في الشخصية. ولكن يبدو من غير المحتمل أن مخل المقاييس المعتمدة على الأسلوب بوجه عام، محل المقاييس التي تهتم بالمحتوى في قوائم الشخصية (Anastasi, 1988, p. 5541).

ويبدو من الآمن كثيراً أن نستنتج أن تأثير التشويه الناتج عن أساليب الامتجابة في قياس الشخصية قد حدث له تضخيم أكثر من اللازم، كما حدثت مبالغة كذلك في النظر إلى العوامل الأسلوبية على أنها متغيرات أساسية في الشخصية في حد ذاتها. وقد أسفرت خطوط متعددة للبحوث عن أن العوامل الأسلوبية قد بالغ الباحثون وأفرطوا في أهميتها. كما ظهر في الطرق الإسقاطية أيضاً أن متغيرات الباحثون أكثر أهمية من متغيرات الأسلوب & Coodstein, 1971, p. 147).

والخلاصة العامة من عدد كبير من البحوث التى نبهتها المسألة الخلافية: أسلوب الاستجابة أنه على الرغم من أن مثل هذه الميول موجودة وتسهم فى تعقيد العملية التفسيرية، فإنها ليست ذات تأثير كما كان يعتقد سابقاً. وفضلا عن ذلك فإن التباين غير المرغوب فيه والحادث نتيجة لهذه الآثار لا يقارن بأية طريقة بالتباين الأساسى (والشرعى) فى الاستخبارات، والذى نهتم به فى المقام الأول (Maloney & Ward, 1976, p. 330).

لقد تفاوتت الآراء بين التأكيد على تأثير أساليب الاستجابة في استخبارات الشخصية (بحوث: ابيرج، وجاكسون، وميسيك،) وبين نقيض ذلك تماما: فنجد الملوك، ورورار، غير مستعدين لأن يقبلا مجرد وجود أى أسلوب استجابة بوصفها مصدراً من مصادر التباين في استخبارات الشخصية، كما يؤكد اجولدبيرج، وسلوفيك، أهمية مضمون بنود الاستخبار (Goldberg & Slovic, 1967).

ومن الأهمية بمكان أن نورد رأى (أناستازى) إذ تقول: إن الصرح المتين أو

قصر المشيد الذى بنى حول أساليب الاستجابة كشف عن علامات الهيار، فإل البيانات العملية التى قدمت لتأكيد تفسير درجات الاستخبارات كقائمة مينيسونا متعددة الأوجه للشخصية على ضوء أساليب الاستجابة قد هوجمت من جهات عدة ( بلوك، وهيلبورن، ورورار)، فقد أسفرت التحليلات العاملية العديدة لهذه القائمة – بوجه عام – عن عاملين أساسيين يستوعبان تقريبا كل التباين المشترك للمقايس، وقدم دبلوك، دليلا قويا يؤكد تفسير هذين العاملين على ضوء المضمون ، مشيرا إلى أن إسهام أساليب الاستجابة في تباين درجات هذه القائمة بعد تافها ويمكن إهماله، كما برهن على أن الدليل الذى قدم مبكرا وأكذ على التفسيرات الأسلوبية لهذين العاملين يعكس أخطاء منهجية. (Anastasi, 1988, p.355)

وإن أعم وجهات الاستجابة وأهمها الميل إلى الموافقة والجاذبية الاجتماعية، وآثارهما شائعة ولكنها مختلفة مما يجعل من الصعب مواجهتها، فإن أى تصحيح لوجهة الاستجابة يجب أن يكون فارقا وليس واحداً، وقد بين بعض الباحثين (ميسيك، وجاكسون، وبلوك) أنه من بين هذا التنوع المحير لمقايس قائمة مينيسوتا متعددة الأوجه للشخصية فإنه يوجد عاملان فقط من أى حجم، وعلى الرغم من ذلك فقد بين «بلوك» في سلسلة من التحليلات الحاذقة أن معنى البنود سيبقى ذلك فقد بين «بلوك» في سلسلة من التحليلات الحاذقة أن معنى البنود سيبقى أهم محدد لاستجابات الأشخاص على هذا المقياس، وأن الميل إلى الموافقة والجاذبية الاجتماعية يقومان بدور غير مهم(Janis, Mahl, Kagan & Holt, 1969, p. 644f).

ويتفق ذلك مع قول وسندبيرج، (Sundberg, 1977, p. 180) من أن المضمون ما يزال يعد جانبا مهما جدا في مقايس الشخصية، ولكن يجب أن نكون واعين لختلف أنواع وجهات الاستجابة والتحيزات عند تفسير التتائج أو تأليف اختبارات جديدة.

أما هجريفيث (Grffiths, 1970, p. 109) فيرى أنه ليس ثمة دليل قاطع على أن وجهات الاستجابة سمة عامة في الشخصية، وقد بينت بحوث حديثة أن الجاذبية الاجتماعية والميل إلى الموافقة متعددة العوامل؛ أى أن هناك عدة أنواع لهما، وتتحدد وجهات الامتجابة - جزئيا على الأقل - تبعا لخصائص بنود الاختبار، ويتوافر الدليل على أن هذه الوجهات يمكن التقليل منها عن طريق مزيد من العناية بتكوين الاختبار، كما أنه يمكن الكشف عنها عن طريق الصفحة

النفسية للاختبار، وإن كشف هذه الآثار والتحكم فيها أمر مهم جدا عند استخدام الاختبارات مع حالات فردية.

ويسين افيرنون أن العوامل الأساسية التي يفترضها اليزنك، وكاتل وغيرهما، تمثل جوانب أسلوبية (خاصة بالأسلوب) بدرجة قليلة جدا ولكنها غير معروفة (Vernon, 1963, p. 17)، وأن أساليب الاستجابة ذات قيمة جزئية أو تافهة قليلة من الناحية النفسية، على الرغم من أنها تميل إلى أن تتداخل مع متغيرات الشخصية، وهي تشبه الحركات التعبيرية expressive movements في أنها تكشف عن بعض الاتساق الإحصائي ولكنها تعتمد على كثير جداً من التأثيرات الأخرى لكي تكون ذات قيمة تشخيصية (كنه المعتمد على كثير جداً من التأثيرات الأخرى الكي تكون ذات قيمة تشخيصية (Pernon, 1963, p. 257)، ويضيف المؤلف نفسه (ص ٢٠٧) أنه ليس هناك في الحقيقة خط واضع يفصل بين الشكل والمضمون، أو بين مكونات الاختبار الخارجية أو الأسلوبية والمكونات الداخلية، ويذكر أننا نهتم هنا بالوجهات التي تؤثر في استجابات اختبارات الشخصية، ويبدو أن ذلك يعتمد حيرجة متغاوتة حيلي الجوانب الثلاثة الآتية:

- (أ) سمات في الشخصية ذات دلالة.
- (ب) عادات تعبيرية أو أسلوبية غير جديرة بالاهتمام.
- (جـ) حالات مزاجية وقتية، أو أرجاع متعلقة بمحتوى الاختبار أو تعليماته.

ويتجه (كرونباخ) إلى التركيز على المصدرين الأخيرين؛ أى أنه يشك في دوام وجهات الاستجابة ، أو أن تكون مبشرة واعدة بوصفها اختبارات غير مباشرة للشخصية.

# ٧- التحكم في أساليب الاستجابة

تتراوح وجهة النظر إلى أساليب الاستجابة إذن بين طرفين: من النظر إليها على أنها تعبير عن سمة أساسية عميقة المنبت في الشخصية، إلى اعتبار أن تأثيرها في التباين الحقيقي تافه يقترب من الصفر، مما جعل بعض المؤلفين يذكر أنه قد يثبت أنها مجرد زوبعة في فنجان، مع درجات يبنية وسطى بين الرأيين بطبيعة الحال. ومهما كان الأمر، فإن ثمة طرقا للتحكم فيها وعلاج آثارها، وهي كما يذكرها وجيلفورد، (Guilford, 1954, pp. 454-6) سبع خطوات كمايلي:

(١) التعرف إلى الوجهة كما في درجات الصدق في قائمة مينيسوتا متعددة الأوجه للشخصية.

- (٢) حسن تركيب الاختبار، إلى جانب التعليمات الجيدة، والتحذير من أن بعتر الانحيازات ذات آثار ميئة.
  - (٣) استخدام صيغ جيدة للاختبار.
  - (٤) أن تكون الاختيارات المتعددة سهلة بما فيه الكفاية.
    - (٥) استخدام معادلة جيدة لتصحيح الدرجات.
- (٦) استخدام طرق للتقليل من آثار التحيز أو إلغائها (كالتصويب بمقياس الكذب).
- (٧) الامتناع عن استخدام الاختبارات التي لم يجر لها حساب صدق خاص بوجهة الانحياز.

ونضيف إلى ذلك نقطة مهمة مؤداها ضرورة أن يتوازن مفتاح تصحيح الاستخبار بحيث يكون عدد البنود التي تصحح بـ (نعم) مساويا لعدد البنود التي تصحح بـ (لا). ويمكن مختقيق هذا التوازن بالاختيار السليم للبنود وحسن صياغتها.

وأخيرا فإن الجاذبية الاجتماعية من أهم أساليب الاستجابة التى اعتقد أنها تؤثر بقوة فى الاستجابة لبنود استخبارات الشخصية، والجاذبية الاجتماعية حالة خاصة من الدفاعية أو التزييف إلى الأحسن. والتزييف مشكلة كبرى من مشكلات الاستخبارات. ولا يقتصر على التزييف إلى الأحسن بل له عدة أنواع، ومن ثم نعرض لمشكلة التزييف فى الفصل التالى.

#### ملخص: نماذج لأساليب الاستجابة وتقويمها

- ۱- أسلوب استجابة الموافقة ميل الفرد إلى أن يقبل بنودا ويوافق عليها بصرف النظر عن مضمونها، وهو عكس الميل إلى المعارضة، ولكن اتضح أن دور هذا الميل في استخبارات الشخصية ضئيل، ومع ذلك فيجب ألا نتجاهله، ويتعين إقامة توازن في مفتاح التصحيح بين «نعم» و «لا».
- ٧- أسلوب استجابة التحرف هو الميل إلى إصدار استجابات غير نمطية أو غير عادية، وقد أكد (بيرج) على عدم أهمية بنود الاختبارات الحالية، وأنه يمكن استخدام أية منبهات من أية كيفية حسية. وتعرض هذا الفرض لنقد شديد

- بخصوص عموميته، وأكدت الدراسات أهمية مضمون بنود الاستحبارات كما تستخدم حاليا.
- ٣- أسلوب استجابة التطرف هو اختيار الفئات المتطرفة في بنود الاستحبارات التي يجاب عنها بأكثر من فئتين، وقد درس سويف عدداً من متعلقاته، وظهرت أهمية المضمون أيضا في هذا الأسلوب، ومع ذلك فقد عمقت الدراسات في هذا الأسلوب.
- ٤- يفترض اإدواردزا أن بنود الاستخبارات يجاب عنها على ضوء الجاذبية الاجتماعية لها (وهذه حالة خاصة من التزييف إلى الأحسن). ولكن نقدت دراساته بشدة مؤكدة على أن الدرجات على الاستخبارات تعكس في المقام الأول فروقا فردية في السمة المقيسة.
- ه- يشك كثير من المؤلفين والباحثين في مجال الشخصية في أن تعكس أساليب الاستجابة سمات ثابتة في الشخصية، إلى الدرجة التي عدها بعضهم مجرد وأسطورة، ومع ذلك فقد أسهم الجدال حول أساليب الاستجابة في تعميق فهمنا للمشكلات المنهجية، والتي يمكن أن تؤدى إلى تحسين كل من طرق تأليف الاستخبارات والبحوث التي يجرى بوساطتها في المستقبل.
- ٦- يبدو من غير المحتمل أن مخل المقاييس المعتمدة على الأسلوب محل المقاييس
   التي تهتم بالمحتوى في استخبارات الشخصية.
- ٧- إن الميزة الكبرى لبحوث أساليب الاستجابة أنها نبهت الباحثين إلى المصادر المحتملة للخطأ واللبس عند تأليف الاستخبار، ومن ثم وضعت طرق للتحكم في هذه الأساليب.

\* \* \*



# الفصل الحادى عشر تزييف المفحوص للاستجابة

تمهيد

يعرض هذا الفصل لمشكلة على درجة كبيرة من الأهمية وهي تزييف المفحوص للاستجابة الصادرة عنه، فيقدم أنواع التزييف، والتجارب التي أجريت لإثبات حدوثه وكيفية حدوثه، ويختتم الفصل ببيان الطرق المتعددة لعلاجه.

## ١ - أنواع التزييف

تعد مشكلة التزييف falsification من أهم ما يواجه الاستخبارات من نقد، ويسميها «كاتل» التشريه الدافعي motivational distortion أى الخداع المتعمد من قبل المفحوصين وتغيير الاستجابة على الاستخبار وتزييفها نتيجة لدافع معين أو ليبلغوا حاجة في صدورهم. والتزييف على أنواع ثلاثة هي: التزييف إلى الأحسن، وإلى الأسوأ، والتزييف في العلاج النفسي، ونعرض لها بشئ من التفصيل فيما يلى:

## أ- التزييف إلى الأحسن

التزييف إلى الأحسن faking good هو استجابة الفرد للاستخبار بطريقة معينة بحيث يقدم فيها نفسه في صورة مقبولة وجذابة، وذلك حتى يحدث انطباعاً حسناً وأثراً جيداً لدى الجرب. وتسمى هذه العملية أيضاً بالتأثير الواجهي facade effect ويسمى كذلك بالدفاعية defensiveness ، وهي جهد متعمد لدى الفرد لتقديم صورة عن نفسه محببة وحسنة التوافق.

ويحدث التزييف إلى الأحسن في حالات عدة منها فرز التلاميذ عند الدخول إلى مدرسة تشترط في تلاميذها شروطاً خاصة، أو عندما يود المفحوص تجنب تشخيص خطير، أو أن يكون المفحوص تلميذاً أو طالباً عند المجرب فيود الظهور أمامه بمظهر حسن، أو في حالات الاختيار المهنى، فكما لو كان لسان حاله يقول: إنه أفضل المتقدمين لشغل هذه الوظيفة. وحتى في التوجيه المهنى فربما يكون المفحوض مهتماً بإقناع الفاحص أنه يجب أن يلتحق بمهن معينة بصرف النظر عن المفحوض مهتماً بإقناع الفاحص أنه يجب أن يلتحق بمهن معينة بصرف النظر عن مدى لياقته لها. وقد تكون أحد دوافع هذا النوع من التزييف كذلك رغبة المريض

في الخروج من المستشفى قبل تمام شفائه، لأسباب قد يكون من بينها ضيقه بالمستشفى أو نظامها أو تبرمه من هيئة العلاج بها (وبشيع سك لدى المرضى الداخليين بمستشفيات الأمراض العقلية).

والأدلة على حدوث التزييف إلى الأحسن عديدة أهمها أنه كثيراً ما تستخرج من استخبارات الشخصية درجات سوية صادرة عن مرضى فى المجال الطبي النفسى، وعن أشخاص منحرفين يجب ألا يصدر عنهم درجات سوية، والدليل الآخر يتعلق بإمكان تغيير الفرد لاستجابته للاستخبار، وبخاصة ما كان منها واضح البنود شفافاً غير مستتر، كما سنبين فى فقرة تالية.

وقد برهن • كانتر • على أن القدرة على التزييف إلى الأحسن - في حد ذاتها - ترتبط بالتوافق النسبى للفرد، فظهر أن أكثر الأفراد توافقاً هم الأكثر نجاحاً في إصدار مبيان نفسى (بروفيل) مزيف إلى الأحسن في قائمة كاليفورنيا النفسية (Lanyon & Goodstein, 1971, p. 151).

# ب- التزيف إلى الأسوأ

فى حالة التزييف إلى الأسوأ faking bad يَظهر المفحوص نفسه فى صورة أسوأ (أعراض أكثر) مما هو عليه فى الواقع، وذلك لحاجة فى نفس المفحوص قضاها، كما فى حالات التمارض malingering والرغبة فى الإعفاء من الخدمة العسكرية، أو عندما يود الشخص تغيير نوع العمل أو اعتزاله، أو عندما يختبر الأشخاص لدى محاكمتهم على جريمة. وقد تكون المبالغة فى الأعراض وسيلة لاستدرار العطف والانتباه، وقد يفضل المفحوص أن يجعل المجرب يعتقد أن متاعبه الدراسية سببها الاضطراب الانفعالى أكثر من رجوعها إلى كونه غبياً أو كسولاً.

# جـ- التزييف في العلاج النفسي

وهو نوع من التزييف يربك تقويم العلاج النفسى، ويسميه الكرونباخ، الرائد المسلم ويسميه التزييف يربك تقويم العلاج النفسى، ويسميه الحيادة - أهلاً - وداعاً، hello-goodby effect فإن العميل الحياد الدخول إلى أن يقدم أسوأ صورة عن نفسه، وقد لايكون كاذباً تماماً، ولكنه في الاستجابات الموجودة على الحدود، فإنه يختار البدائل غير المستحبة، وربما يكون ذلك تخطيطاً محسوباً كي يجعل المعالج يتناول مشكلاته بطريقة جدية، وحتى يتاح له العلاج، أو قد يكون علامة على وعي مرتفع بالأعراض.

وغاناً ما يلاحظ عكس هذا الأثر تماماً عندما بخرج العميل بعد العلاج، وعندها يكون وصف الذات طلياً، وكما لو كان لسان حاله يقول: فشكراً يادكتور، فإنني أشعر أنني على ما يرام، وقد يتضمن ذلك خداعاً للنفس ليثبت أن التضحية بالوقت والمال والخصوصية لم يكن كله سفها. وأحد دوافع التزييف إلى الأحسن في المواقف العلاجية - كما يفترض فهاتاواي، - رغبة العميل في أن يكافئ المالح بأن يجعله يرى: فكم هي جليلة تلك المساعدة التي منحها إيافه (Cronbach, 1960), p. 447)

## ٢ - تجارب على التزيف

على الرغم من أن حدوث التزييف لا يحتاج إلى برهان أو دليل فإن بعض التجارب أجريت لتوضيحه، فتذكر الناستازى أنه يمكن توضيحه بوجه عام بأن يطلب من مجموعات مختلفة في فصل دراسي أن تتخذ أدواراً محددة، فمثلاً يوجه قسم من الفصل إلى أن يجيب كل سؤال كما يمكن أن يجاب عنه بوساطة طالب جامعة سعيد ومتوافق، في حين يخبر قسم آخر من الفصل أن يستجيبوا بطريقة شخص سيئ التوافق بدرجة شديدة، في حين تعطى تعليمات للمستجيبين في القسم الأخير أن يجيبوا عن البنود بصدق بالرجوع إلى سلوكهم هم أنفسهم.

وقد تأخد الدراسة شكلاً آخر كأن يقدم الاستخبار للأشخاص أنفسهم مرتين: المرة الأولى تعطى لهم تعليمات بأن يقلدوا بطريقة محددة مجموعة معينة، والثانية تكون استجاباتهم بالطريقة المألوفة. وتبين نتائج مثل هذه الدراسات بوضوح، السهولة التي يمكن أن يتم بها حدوث الانطباع المرغوب لمثل هذه الاستخبارات عن عمد.

ومن الشائق أن نشير إلى أن تقليداً معيناً يمكن أن يتم بنجاح أيضاً لأهداف مهنية معينة، ففى إحدى الدراسات التى قام بها ويزمان، Wesman قورنت استجابات المجموعة ذاتها من الطلاب – لأحد الاستخبارات – فى حالتين من حالات التطبيق يفصلهما أسبوع، وأعطيت التعليمات للمفحوصين فى القياس الأول أن يجيبوا كما لو كانوا متقدمين لشغل وظيفة بائع فى مؤسسة صناعية كبرى، وأن يستجيبوا بطريقة تهدف إلى زيادة فرص الاستخدام لديهم، وفى القياس الثانى أعطيت التعليمات ذاتها، ولكن استبدلت بوظيفة البائع وظيفة أمين مكتبة،

وعندما صححت الاستجابات على سمة دائنة بالنفس، وجد فرق واضح مى توزيه الدرجات بين التطبيقين، فكانت الدرجات المقلدة للبائع أعلى كنير من الدرجات المقابلة في وظيفة أمين مكتبة (١).

وقد أثبت اجرين Green الأمر نفسه كذلك بدراسة عن تزييف الاستجابات على الاستخبارات لدى طالبى الوظائف، حيث قورنت الدرجات التى حصل عليها مجموعة من طالبى الوظائف، مع درجات مجموعة مقارنة من شاغلى الوظائف الذين تم اختبارهم لأغراض البحث فقط، وفى ظل هذه الظروف الدافعية المتعارضة النعت أن درجات المجموعتين مختلفة فى الانتجاه المتوقع .Anastasi, 1988, p.

ومن الدراسات التي يوردها اكرونباخ (Cronbach, 1960, p. 447) دراسة عن العمال الصناعيين، فيذكر أنهم عندما يماثون استخباراً واحداً عن الصحة في ظرفين مختلفين، فإن النتائج تكون مختلفة جداً، كأن يحول أحد الاستخبارين إلى القسم الصحى بالشركة تمهيداً لفحص طبى مصمم لتحسين صحة العمال، في حين أن الاستخبار الآخر سوف يرسل مباشرة إلى فريق للأبحاث في إحدى الجامعات، فظهر أن العمال يذكرون أعراضاً أكثر بكثير في الاستخبار الأخير الذي يهدف إلى البحث العلمي، عن الاستخبار ذاته في الطرف الأول، على الرغم من أن التقرير الأمين لطبيب الشركة يمكن أن يؤدى إلى المساعدة الطبية بالنسبة لهم!

وترجع مشكلة التزييف هذه بأنواعه الثلاثة - من ناحية بنية الاستخبار ذاته - إلى شفافية الأسئلة، وأن هذه الاستخبارات اختبارات حساسة للمواقف والدافعية، إذ يمكن للمفحوص أن يخمن المقصود منها، ويمكنه كذلك أن يتوقع كيف ستفسر استجاباته، ومن هنا فإنها تعتمد على مدى أمانته ونوع دوافعه، ويظهر التزييف بصورة أوضح في المواقف التطبيقية العملية أكثر من البحوث العلمية، ولذا فهو أمر خطير في الأولى. وتشير النتائج (Lanyon & Goodstein, 1971, p. 152) إلى أن الطرق الإسقاطية ليست محصنة ضد التزييف في انجاهيه؛ إلى الأحسن وإلى الأسوأ.

 <sup>(</sup>١) تعكس هذه النتيجة - بطبيعة الحال - مجرد انجاه المستجيبين أو وجهة نظرهم نحو هاتين المهنتين ليس
 إلا.

# ٣- طرق علاج التزييف

شغلت مشكلة التزييف اهتمام عدد من علماء النفس لبحث الحلول لها بعد كشفها، أو على الأقل للتقليل منها، وقد قدمت حلول عدة أهمها ستة نفصلها في الفقرات التالية:

#### ا- تحرطات عامة

يوصى وأولبورت بأن تستثار لدى المفحوص (صراحة) دوافع الأمانة للتجربة ، أو يعطى المقياس عنواناً مضللاً ، ولو أن ذلك سيؤثر في صدق الاختبار ، ويصابح مع الأطفال والأغبياء وليس مع الراشد بن المتيقظين الذين يصمم لهم الاستخبار عادة ، وللمجرب أن يستخدم عدداً من العوافز ليحقق تعاون المفحوص ، كدفع مبلغ له أو توفير مزايا له إن كان طالباً ، ولكن اأولبورت عذكر أن ذلك لن يضمن الأمانة تماماً ، ومن الدوافع الممتازة اهتمام المفحوص بمادة الاستخبار ، ورغبته في أن يعرف سلوكه موضوعياً ، وطلاب الجامعة أفضل مفحوصين لأن دافعيتهم عالية ، (Allport ما يمكن أن تثار دوافع التعاون لدى المفحوص.

وينصح اكرونباخ التكوين علاقة تعاون مع المفحوص، واستخدام الفاحص مهارته في تكوين علاقة ودية rapport معه (Cronbach, 1960, p. 449). وتذكر الناستازى أنه في عدد من المواقف فإن تعليمات الاختبار وتكوين علاقة ودية يمكن أن تدفع الفرد إلى أن يستجيب بصراحة، وذلك إذا أمكن إقناعه أن مصلحته الشخصية في أن يفعل ذلك. ولكن مثل هذا المدخل يمكن أن يكون غير ذي تأثير في مواقف معينة، وفي وجهات الاستجابة الخاصة بالجاذبية الاجتماعية التي لاينتبه إليها الفرد. وتضيف أن وضع بنود خفية نسبياً أو متعايدة اجتماعيا يمكن أن يقلل من التزييف ووجمهات الاستجابة في بعض القوائم، ولو أن وجاكسون يذكر أن ما يسمى بالبنود الخفية ربما تكون مجرد بنود ذات صدق منخفض بالنسبة للبعد الذي نهتم بقياسه (Anastasi, 1988, p. 551).

ويذكر أستاذنا الدكتور أحمد عزت راجح (١٩٦١، ص ١٤٨) أنه للتحوط من خداع المفحوص في الإجابة عدة طرق منها: تكرار السؤال ذاته مع اختلاف بسيط في صيغته في أجزاء مختلفة من الاستخبار، ومقارنة أجوبة المفحوص على هذه الأسئلة «المقنعة» المتشابهة المتغايرة في آن واحد، وبتطبيق ذلك دلت إحدى

الدراسات على أن (٨٥٪) من الأجوبة المزينة أمكن الكشف عنها. ولكن نلاحظ أن النسبة المثوية السابقة قد تكون مرتفعة قليلاً.

أما «مولار» فيرى أنه بدلاً من صياغة العبارات في صورة أسئلة مباشرة تبدأ بالآتى: هل أنت ...؟ وهل تفعل ...؟، تقدم عبارات وصفية غير شخصية، ويسأل المفحوص أن يبين ما إذا كان له التصرف ذاته أو تصرف يختلف عنه، وبدلاً من أن يطلب من المفحوص أن يكتب اسمه وعمره ... إلخ قبل البدء في الاختبار، فإن هذه الأسئلة تسأل في نهاية الاختبار على أمل أن نقلل من وعي المفحوص بذاته (Maller, 1944, p. 189). ونرى أن الفكرة الأخيرة مهمة، ويرجح أن تكون ذات أثر في المتحسين.

ويذكر «كاتل» أنه من الممكن أن يتحقق التحصين ضد التشويه الدافعى بأفضل صورة فى الاختبارات العاملية، وذلك عن طريق اكتشاف البنود التى تقيس العامل محل النظر بطريقة لايمكن توقعها من صدقها الظاهرى أى من معناها اللفظى (Cattell, 1957, p. 58). ويؤكد ذلك ما تقترحه «أناستازى» من استخدام التحليل العاملى بوصفه وسيلة للوصول إلى صيغ للسمات أكثر اتساقاً.

# ب- مقايس كشف الكذب

مقاييس الكذب lie scales أو كاشفات الكذب lie scales مجموعة من الأسئلة المدرجة في ثنايا أسئلة الاستخبار الأصلى، ويستخرج لها درجة منفصلة، إذا زادت عن حد معين دلت على أن المفحوص قد زيف إجاباته. ويتضمن مقياس الكذب أسئلة يندر أن يجيب عنها الشخص الطبيعى أو معظم الناس في الظروف العادية في الانجاه الذي تصحح أسئلة المقياس على أساسه، أي الدالة على الكذب، ومن أمثلتها السؤال الآتي:

# - هل قلت أكاذيب في حياتك؟

فى هذا السؤال مثلاً فإن من يود أن يقدم نفسه فى صورة أفضل يقول الاه، وعلى الرغم من ذلك يوجد عدد قليل جداً من الناس لايمكنهم أن يكونوا مجبرين على قول انحم، إذا كانوا على درجة عالية من الأمانة والصدق. ومن ثم فإننا نعد الاستجابة بد الاه دليلاً على رغبة الشخص فى أن يضع نفسه فى أفضل صورة، وإذا تكرر هذا الاتجاه أو الميل فى عدد كبير من أسئلة مشابهة فيمكن أن نستنتج أن

نتيجة الاستحبار تعد - بالسبة لهذا الشخص - عديمة العيمة نطراً لأن المفجوص حصل على درحة كذب عالية (Eysenck, 1964, p. 25).

ويضع عدد من مؤلفي الاستخبارات مقياساً للكذب في اختباراتهم، ومن أمثلتها مقياس الكذب في استخبارات أمثلتها مقياس الكذب في استخبارات كل من وأيزبك، و كاتل، ولكن وجد أن مقياس الكذب في قائمة مينيسوتا يكشف عن علاقة متوقعة مع متغير القبول الاجتماعي (Vernon, 1963, p. 204).

# جـ- التحقق ومفاتيح التصويب

توجد في بعض القوائم (كقائمة كودر للميول) درجة خاصة للتصويب(١)، وتستخرج عن طريق عملية عد استجابات المفحوص لبنود معينة نادراً ما تختار، وتعد مقياساً لكشع تشويه الاستجابة أو تزييفها، وهي ذات قيمة في القياس الجمعي، وزايتها أد تدل على الإجابة دون تركيز كاف. وفي قائمة الإواردزا خمسة عشر زوجاً من البنود التي تقدم مرتين في فترات عشوائية بين بنود الاختبار، وببين مقياس التحقق verification ما إذا كان المفحوص قد أعطى الإجابة ذاتها في المرتين أم لا، ومن المتوقع أن يحدث بعض الاختلاف، ولكن زيادة عدم الاتفان بين الإجابتين يدن على أحد أمرين: فإما أن الاستجابة كانت بإهمال، أو حدثت مقاومة أو صورة عن الذات مضطربة بدرجة خطيرة.

وتستخدم قوائم أخرى عديداً من الدرجات التى تهدف إلى مراجعة الاستجابة، متضمنة مفاتيح لكشف الأثر الواجهي facade effect أو الجاذبية الاجتماعية ومفاتيح لكشف أساليب الاستجابة (مثل عدد استجابات لا أعرف في قائمة مينيسوتا متعددة الأوجه للشخصية). ويمكن أن يستخدم المقياس الذى يهدف إلى مراجعة الاستجابة لتقليل عدد التسجيلات المشكوك فيها، ومن الممكن كذلك أن تطبق طرق التصويب التى تقدر الدرجة التى كان يمكن أن تستخرج في حالة كون أسلوب الاستجابة سوياً (Cronbach, 1960, p. 453). وإحدى طرق التصويب هذه أن تضاف درجة المفحوص على مثل هذه المقاييس (أو مقابل معيارى لها) إلى درجة المفحوص في المقاييس التى يحتمل أن تكون هي المقصودة بالتزييف، وهي غالباً مقايس إكلينيكية تشير إلى سمات مرضية، كما هو الحال في قائمة مينيسونا

<sup>(</sup>١) فضلنا ترحمة correction بالتصويب حتى لاتتداخل مع التصحيح: scoring.

تعددة الأوجه (نضاف درجة مقياس متصويب دك، إلى درجة المقاييس إكلينيكية)، فتعطى تصويباً لدرجة المفحوص من الدفاعية أو الكذب، وتسمى مثل وذه المقايس أيضاً مقايس مثبطة suppressor للدرجة، بافتراض وظيفتها القمعية أو التصويبية لآثار الخداع.

#### د- طريقة الاختيار المقيد

لايوجه هذا الإجراء إلى اكتشاف التزييف بل إلى منعه، ويهدف إلى التقليل من أساليب الاستجابة، وبحاصة الاستجابة بتأثير من الجاذبية الاجتماعية للبنود، ويكون أمام المفحوص فى هذه الطريقة حرية الاختيار ولكن بين ممكنات أو بدائل محددة سلفاً، ومن هنا فهو اختيار من متعدد multiple choice أو إجبارى. وتذكر وأناستازى أن هذه الطريقة قد تطورت بوساطة عدد من علماء النفس العاملين فى مجال الصناعة أو الحدمات العسكرية - فى الوقت ذاته - خلال العقد الرابع من هذا القرن، ويتطلب ذلك من المستجيب الوقت ذاته - خلال العقد الرابع من هذا القرن، ويتطلب ذلك من المستجيب مقبولتان بدرجة متساوية ولكنهما تختلفان فى الصدق، ويمكن أن يكون كل من عبارتى الزوج الواحد مرغوباً أو غير مرغوب، ومثال ذلك (انظر: جابر عبد الحميد، عبارتى الزوج الواحد مرغوباً أو غير مرغوب، ومثال ذلك (انظر: جابر عبد الحميد،

ر(أ) أحب أن أحدث الآخرين عن نغسى ــ (ب) أحب أن أعمل عجاه هدف وضعته لنفسى.

وقد مختوى البنود ذات الاختيار المقيد أيضاً على ثلاثة أو أربعة أو خمسة من الاختيارات، كما فى قائمة الشخصية التى وضعها «جوردون» وأعدها فؤاد أبو حطب، وجابر عبد الحميد (--١٩)، وفى مثل هذه الحالات فإن على المستجيب أن يحدد أية جملة تعد مميزة له أكثر من غيرها، وأية عبارة تعد أقل ما يميزه، مثل:

- شخص صبور جداً.
- يبحث عن الإثارة.
- قادر على الاستمرار في العمل لفترات طريلة متصلة.
  - يفضل تنفيذ المشروع على التخطيط له.

وبتطلب استخدام طريقة الاحتيار المقيد للتحكم في الجاذبية الاحتماعية نوعين المعلومات فيما يختص بكل احتمال أو بديل للاستجابة بالنسبة للجاذبية الاجتماعية أو دليل التفضيل لهذه الاستجابة، ويتطلب كذلك معلومات متعلقة بالصدق ودليل القدرة على التمييز، ويمكن أن يحدد الأخير على أساس أى محك نوعي للقائمة مصمم للتنبؤ، مثل التحصيل الدراسي أو النجاح في نوع معين من المهن، وقد يمتمد على التشبعات العاملية للبنود أو ارتباطها النظرى بمختلف السمات. ويمكن أن تحدد الجاذبية الاجتماعية عن طريق البنود التي وضع لها تقدير على هذا المتغير بوساطة مجموعة ممثلة، أو بالتحقق من التكرار الذي حصل عليه بند في الأوصاف الذاتية.

وقد بين الدواردزا أن الارتباط بين تكرار الاختيار والجاذبية الاجتماعية يتراوح بين ١٠,٥٠، و ١٠,٥٠، وبكلمات أخرى فإن متوسط الوصف الذاتي لمجموعة ما، يتفق تماماً مع الوصف المتوسط للشخصية المرغوبة، وفضلاً عن ذلك فإن تقدير الجاذبية الاجتماعية للبنود بقى ثابتاً بدرجة واضحة لدى مجموعات تختلف في الجنس والعمر والتعليم والمستوى الاجتماعي الاقتصادي ومن قوميات متعددة، وقد استخرجت كذلك نتائج متسقة عندما قورنت أحكام المرضى في مجال الطب النفسي داخل المستشفى مع المجموعات السوية.

وبهدف التحكم في متغير الجاذبية الاجتماعية في قائمة التفضيل الشخصى فقد اعتمد وإدواردز كلية على صيغة الاختيار المقيد للبنود، ومع ذلك فقد بينت البحوث أن تأثير الجاذبية الاجتماعية يمكن أن يكون قد خفض ولكنه - بالتأكيد - لم ينته تماماً، فعندما يقدم هذا الاختيار على شكل اختيار حر free-choice فإن الدرجات ترتبط بدرجة مرتفعة بالدرجات المستخرجة من الصورة الأصلية للاختبار (الاختيار المقيد)، وبلغ وسيط الارتباط ٧٣, ويتوافر الدليل على أن السياق الذي يوضع فيه البند يؤثر في طريقة إدراك الجاذبية الاجتماعية لهذا البند، ومن ثم فإن الجاذبية الاجتماعية لاحد البنود - كما تقدر منفصلة - يمكن أن تنغير عندما يزاوج هذا البند مع بند آخر على شكل اختيار مقيد. وهناك دليل كذلك على أن الاختبارات ذات الاختيار المقيد ليست أكثر صدقاً من الاختبارات ذات الاختيار المقيد ليست أكثر صدقاً من الاختبارات ذات الاختيار المقيد ليست أكثر صدقاً من الاختبارات ذات المنبهات (البنود) المفردة.

وقد اتضح أكثر من ذلك، أن استجابات قائمة وإدواردزة للتفضيل الشخصى يمكن أن تزيف عمداً لتحدث الانطباع المرغوب وبخاصة لأغراض معينة، ولايمكن أن تفيرض أن تقديرات الجاذبية الاجتماعية ثابتة لكل الأغراض، ولو أن أحكام الجاذبية الاجتماعية العامة المستخرجة من عينات مختلفة قد تتفق مما، وأن الجاذبية النسبية للبنود نفسها بالنسبة للبائع أو الطبيب – على سبيل المثال بمكن أن تختلف عن جاذبيتها الاجتماعية عندما يحكم عليها على ضوء المعاير الحضارية العامة، ومن ثم فإن الاختبار ذا الاختيار المقيد الذى كوفت بنوده بالنسبة للجاذبية الاجتماعية العائم مع ذلك أن يزيف عندما يجيب عنه طالبو الوظائف أو المرشحون للالتحاق بالمدارس المهنية وجماعات أخرى ذات أغراض خاصة. والخلاصة أنه يبدو أن طريقة الاختيار المقيد لم تثبت فعاليتها كما كان التوقع بالنسبة لها، من يحكم في التزييف أو في وجهات الاستجابة الخاصة بالجاذبية الاجتماعية، كما أنها تواجه صعوبات فنية معينة معينة 1988, pp. 355.

إن كشيراً من الناس يشعرون أنهم قد وقعوا في الفخ عند الإجابة عن الاستخبارات التي تتضمن بنوداً متعددة يطلب منهم اختيار أحدها. والمثال المتطرف لذلك أن كل فرد يشعر بالضيق عند الاختيار بين البديلين في البند التالي:

هل أنت أكثر: -----المين أو -----ذكي؟

ومن عيوبها كذلك أنها تتطلب مزيداً من الوقت الحصول على عدد مساو من الاستجابات، كما يقاوم هذه الطريقة أحياناً بعض المفحوصين الذين يعترضون على طبيعة تكوين بنودها (مثل: هل توقفت عن ضرب زوجتك؟)، كما يمكن أن تخفض الصدق، كما ينخفض الثبات كذلك بالانتقال إلى شكل البنود ذات الاختيار المقيد، ولكن عندما يكون لدى الشخص دوافع لإصدار تقرير مستحسن عن نفسه، فإن الاستخبار ذا الاختيار المقيد يحتمل أن يكون له مزايا ,Cronbach) عن نفسه، فإن الاستخبار ذا الاختيار المقيد يحتمل أن يكون له مزايا ,1960, p. 4516

#### هـ- إخفاء الهدف من الاختبار

يشير بعض مؤلفى اختبارات الشخصية صراحة إلى اختباراتهم بوصفها مقاييس للتوافق، ولكن الشائع أكثر هو أن يكون العنوان أقل إعلاناً عن نفسه مثل: وقائمة كاليفورنيا النفسية، فلا يعرف المفحوص أى الدرجات سوف تسجل، وأى النفسيرات سوف توضع، فقد يخمن شيئاً عن محتوى البنود، ولكنه من غير المحتمل أن يشك في أن التفسيرات ستوضع فيما يختص بميله للجنوح من بين أشياء أخرى، ومن الصعب على المفحوص أن يزيف عندما يجهل ما يبحث عنه الفاحص، ومع ذلك فقد يصبح في مثل هذا الموقف أكثر ريبة أو شكاً ودفاعية في استجاباته.

وتوجد طريقة فعالة لإخفاء هدف الاختبار، وهي أن يوضع هدف مستحسن أو ممدوح لايكون هو محور الاهتمام الحقيقي للفاحص في إعطاء الاختبار، فمثلاً مقياس كاليفورنيا وف أو الفاشية، يعد على السطح قائمة لاستطلاع الآراء، ولكنه يستخدم لاستخلاص نتائج عما وراء ذلك من جوانب الشخصية. ويناقش وكامبل استخدام مقاييس المعلومات أو القدرة على الاستدلال من حيث هي مقاييس مقنعة مستترة للانجاه. وهناك نوع آخر من التنكر وهو استخدام أسئلة ذات مضمون واحد ظاهر، ولكنها تطبق طريقة في التصحيح لا علاقة لها بالمضمون، مثال ذلك أن سأل أحد الباحثين، الأولاد أن يحددوا أي الكتب قرؤوها على أساس منا ما يبدو من ذلك هو قياس ميول القراءة، ولكنه أدخل عناوين خيالية في قائمة أسماء الكتب، ويشير عدد مثل هذه العناوين التي اختارها الأولاد إلى الغش أو التفاخر.

وعلى حين قد يكون جعل هدف الفاحص مقنعاً أو متنكراً أمراً فعالاً، فإنه يتعد عن المعايير الأخلاقية، وإن محاولة منع السلوك المخادع من قبل المفحوص بأن يصبح الفاحص هو نفسه مخادعاً لمما يشجع الفكرة القائلة بأن علماء النفس مخادعون أو متحايلون، ويمكن أن يدفع ذلك المفحوصين - على المدى الطويل - الى درجات أعلى من التملص والمكر (Cronbach, 1960, p. 452f). وسنعالج هذه المشكلة في الفصل الثاني عشر.

## و- التفسيرات المديلة محتوى الاستجابة

بصرف النظر عن الإجراءات الخاصة التى تستخدم للتقليل من التزييف، فإن استجابات الاختبار تعتمد على ذلك القدر من الحقيقة الذى يرحب المفحوص ويقدر على تقريره، ويجب أن يضع القائم بالتفسيم هذه الحقيقة في اعتباره. وتوجد ثلاثة تفسيرات بديلة يفصلها (كرونباخ) ونعالجها فيما يلى:

## أولاً: التفسير كوصف حقيقي للذات

إن أبسط التفسيرات - ولكنه محفوف بالمخاطر - هو النظر إلى الاستجابات كتقرير صريح عن السلوك النمطى للمفحوص، وإذا كانت العلاقة بين الفاحص والمفحوص معقولة فإن الدهاء أو المكر ليس أمراً مطلوباً في تصميم الاختبار.

ولايمكن أن نترقع الصراحة الكاملة في أى موقف سيلقى فيه المفحوص الثواب أو العقاب توجد في أى الثواب أو العقاب على إجابته، فإن درجة معينة من الثواب أو العقاب توجد في أى استخدام للاختبار مرخص به رسمياً، مثل التشخيص الإكلينيكي أو اختيار المستخدمين، ويمكن أن نأمل في وجود الفحص الذاتي الأمين فقط، عندما يساعد الفاحص المفحوص في حل مشكلاته، وحتى في هذه الحالة فقد يكون لدى المفحوص هدف كأن يرغب في عون القائم بالإرشاد بما له من سلطة، وقد يجعل ذلك الاستجابة متحيزة.

# ثانياً: التفسير كمفهوم ومطبوع، عن الذات

إنه لأمر أكثر معقولية أن يفسر التقرير على أنه مفهوم عام للمفحوص عن نفسه أكثر من كونه تقريراً عن سلوكه النمطى أو مفهومه الخاص عن نفسه، ويجب أن يتطابق المفهوم العام للمفحوص عن نفسه - في بعض الجوانب - مع سلوكه، ولكن غموض بنود الاختبار، والتثويه الحتمى في الملاحظة الذاتية يقللان من هذا التطابق، ويمكن لعالم النفس أن ينظر إلى استجابات مفحوصيه على أنها مفهوم ومطبوع، printed (على ورقة الاستخبار) عن ذواتهم.

وتكون هذه المعلومات أحياناً ذات قيمة كبيرة، فإن حقيقة كون فرد ما غير قادر على أن يعترف بأنواع معينة من الدوافع المحرمة ربما تكون أمراً تشخيصياً مهما. وإن الشخص الذي يقدم صورة غاية في الكمال عن نفسه ربما يعبر عن

خوفه من أن ينقذه الآخرون أو يعاقبونه، ولذا يمكه أن يحتفظ باحترامهم فقط بالاحتفاظ بهالته وضاءة. وما لم يوحد دافع واضح لإصدار استجابات خداعية، فإن عالم النفس يجب أن يشك في أن الشخص الذي يقدم واجهة جد كاملة في الاختبار يحتفظ بواجهة مشابهة في كل علاقاته الاجتماعية. وإن الواجهة المتعلقة بالضبط الكامل والتحرر من الاندفاعات، لهي واجهة هشة ويمكن الاحتفاظ بها بالضبط الكامل والتحرر من الاندفاعات، لهي واجهة هشة ويمكن الاحتفاظ بها فقط - بتكلفة انفعالية فادحة، ولذلك فإن الواجهة نفسها ذات دلالة تشخيصية ونبؤية.

إن الشخص الذى يقر ببعض المشكلات الانفعالية ربما يكون عن نفسه أيضاً صورة شائعة، وقد لانكون أكثر المشكلات التي يعي بها أهمية، وهناك ملاحظة شائعة في العلاج النفسي، وهي أن الناس لاتذكر مشكلاتها الأساسية قبل أن تمر عدة مقابلات، فعندما يقر شخص بوجود مشكلات بختاج إلى الإرشاد النفسي، فإن تقريره يكون بمثابة دعوة لافتتاح الإرشاد بفحص المجال الذي ذكره، فكأن لسان حاله يقول: وأول كل شئ فإنه يرحب بأن يرشده المرشد، وثانياً أن هذا المجال واحد من المجالات التي تهمه ولكن مناقشته لن تكون أمراً فائق الحساسية بالنسبة لهه. أما الصراعات الأخطر فربما يخفيها تماماً في استجابته للاستخبار، ولكنه إذا كان لايرحب بأن يعترف بهذه الصراعات، فمن المحتمل أيضاً أن يكون غير مرحب بأن يهتم بها في العلاج النفسي في الحال.

## ثالثاً: تفسير الاستجابة كسلوك لفظى

إن الافتراض المحفوف بالمخاطر من أن المفحوص بقول الحقيقة يمكن تجنبه إذا فسرنا استجابته، ليس على أنها وصف للذات، بل على أنها أحد أفعال السلوك اللفظى verbal behaviour الذي يرتبط بطبيعة المفحوص الداخلية.

وإن الطريقة العملية في وضع الاختبار طريقة غير مباشرة وتقلل من التزييف كأن نسأل: وهل صحتك أفضل أم أسوأ من الأشخاص المتوسطين في مثل سنك؟ ، هذا السؤال لاتستخرج منه حقائق صادقة عن الصحة، فإن أحد الأشخاص يمكن أن يرفع من قدر صحته في تقريره، في حين قد يكون لدى آخر متاعب قليلة فقط ولكنه يبالغ فيها، وإذا أجاب أغلب العصابيين المشخصين إكلينيكيا بأن صحتهم وأسوأه، أكثر مما يجيب الأسوياء، فإن هذه الإجابة يمكن

أن تكون إجابة تشخيصية حتى لو كالت عير صادقة. وفي الحقيقة فربما تكون تشخيصية لجرد أنها غير حقيقية.

وتتخذ المقاييس العملية انجاها مؤداه أن النوع اللفظى من قوائم الشخصية لاينظر إليه على أنه وتقدير للذات، يؤدى إلى نتائج قيمة، أو على أنه وصف للذات تتطلب قيمته افتراض الدقة من جانب المفحوص فى ملاحظته لنفسه، ولكن الاستجابة لبنود الاستخبار تؤخذ على أنها جانب داخلى شائق من والسلوك اللفظى، ومعرفة تتعلق بما قد يكون أكثر قيمة من أية معرفة للمادة الحقيقية التي يقصد البند – على السطح – أن يقيسها، ولذلك – وكما قال وميل، – فإذا قال متوهم المرض بأن ولديه صداعاً متكرراً، فإن الحقيقة التي نهتم بها هي أنه وقال، ذلك (Cronbach, 1960, pp. 454 - 7).

وتوضع «ثيلر» (Tyler, 1965. p. 158) هذه الفكرة إذ تقول: إنه يمكن أن نعد كل إجابة بسد «نعم أو لا»، جزءاً من السلوك بوصفها استجابة لمنبه لفظى، وإذا أمكن أن نبين ارتباطها بأنواع أخرى من السلوك فإنها تكون مفيدة في تقدير الشخصية، ومن ثم فإذا كانت العبارة: «أكره القطط السوداء» بجيب عنها معظم ربات البيوت دائماً بد «نعم»، في حين بجيب بد «لا» معظم النساء العاملات، فإنها تصبح مؤشراً لسمة أو لتركيبة سمة من سمات الشخصية مما يحدد اختيار نمط الحياة. وقد حدد هذا المدخل العملى البحت اختيار البنود في قائمة «سترونج» للميول المهنية، وقائمة مينيسوتا متعددة الأوجه للشخصية.

ويفصل المؤرث (Eysenck, 1964, p. 26) هذه الفكرة المهمة نفسها في قوله: إننا نجد أنفسنا غالباً في شك عما إذا كانت عبارة معينة يمكن أن تؤخذ أو لا تؤخذ على أنها تعبير حقيقي عن سلوك الشخص أو مشاعره الفعلية، وعلى الرغم من ذلك فلنفترض أن لدينا عينة من ألف عصابي وألف شخص غير عصابي، ثم طبقنا عليهم استخبارا ما يتضمن عبارة خاصة به وتكرار الإصابة بالصداع، فإننا يمكن أن نجد أن 74٪ من بين العصابيين يقولون ونعم، في حين نجد 10٪ فقط من الأسوياء يقولون انعم، ويمكن أن نستنتج من ذلك ما يلى: أنه ليس من الضروري أن يكون لدى العصابيين أكبر عدد من حالات الصداع المتكرر أو الأكثر شدة، بل إن الشخص العصابي سيميل إلى أن يقول ونعم، بتكرار أكثر من

الشخص السوى بالنسبة لهذا السؤال، بصرف النظر تماماً عن عدد حالات الصداع التي عامى منها كل الناس تقريباً في أية فترة من فترات حياتهم.

ولنفترض أن لدينا خمسين أو مائة من الأسئلة المماثلة، والتي نعلم بالضبط لكل منها نسبة إجابات وبعم، التي تصدر عن عينات نموذجية من الأسوياء والعصابيين، فإنه يمكن عن طريق استخدام تقديرات الاحتمال هذه أن نتنباً بما إذا كان استخبار شخص معين ينتمى إلى المجموعة العصابية أو السوية. ويمكننا أن نقبل ذلك - ببساطة - بمجرد جمع عدد الإجابات العصابية النموذجية، ومن ثم يمكن تقدير الاحتمال بأن العدد الكلى يميل أكثر إلى أن يصدر عن شخص عصابي نموذجي أو عن شخص سوى نموذجي. ومن المكن ألا نهتم بالحقيقة أو بالتزييف في الاستجابات، ولكن بمجرد نمط الإجابة والذي يمكن مقارنته بما نتج عن مجموعات ممثلة، وبهذه الطريقة فإنه يمكننا التغلب على صعوبة كون الإجابات حقيقية أم لا، ومن ثم نصل إلى نتيجة مفيدة وذات معنى صعوبة كون الإجابات حقيقية أم لا، ومن ثم نصل إلى نتيجة مفيدة وذات معنى (Eysenck).

التزييف إذن مشكلة أساسية فى استخبارات الشخصية، وقد بذل علماء نفس الشخصية جهوداً كبيرة لحلها أو التقليل منها. وإذا كان تزييف الاستجابة مشكلة الشخصية بطريقة أو بأخرى، فإن هناك يتسبب فيها المفحوص، وهى مشكلة أخلاقية بطريقة أو بأخرى، فإن هناك مشكلات أخلاقية فى تصميم الاستخبارات واستخدامها، يتسبب فيها علماء النفس، ومن هنا نخصص الفصل الثانى عشر لبحث مشكلة أخلاقيات استخدام الاستخبارات.

# ملخص: تزييف المفحوص للاستجابة

- ا- يزيف المفحوص الاستجابة الصادرة عنه عامداً أو غير عامد في استخبارات الشخصية لحاجة في نفسه، أي لتحقيق هدف معين، يحركه دافع خاص.
   والتزييف على أنواع ثلاثة.
- ٢- يحدث التزييف إلى الأحسن عندما يجنى المفحوص ثمار تقديم صورة طلية
   منمقة عن نفسه كما في حالات الاختيار المهنى.
- ٣- يحاول المفحوص في حالة التزييف إلى الأسوأ أن يصور نفسه في صورة

- غير جميلة وغير حذابة، كما في حالات التمارض والمحاكمة والإعفاء م. الخدمة العسكرية.
- ٤- يسمى التزييف في مجال العلاج النفسى بأمه وأثر أهلا وداعاً ، حيث يقدم المفحوص نفسه عند دخول العيادة في صورة سيئة ، على العكس من الصورة التي يرسمها لنفسه عند انتهاء العلاج.
  - ٥- أجريت تجارب عديدة أثبتت سهولة حدوث التزييف عمداً ومع سبق الإصرار.
- ٦- يعالج التزييف بطرق ست منها إثارة دوافع الأمانة لدى المفحوص، واهتمام المفحوص بمادة الاستخبار، والرغبة في معرفة السلوك موضوعيا، وتكوين علاقة ودية، وكتابة الاسم عند الانتهاء من الإجابة وليس عند بدايتها.
  - ٧- تشتمل كثير من استخبارات الشخصية على مقايس لكشف الكذب.
- ٨- يمكن كشف تزييف المفحوص لاستجابته عن طريق تقديم عدد قليل من العبارات مرتين بالصياغة نفسها كل بضعة عبارات، وإذا حدث عدم تطابق في استجابة المفحوص دل ذلك على التزييف.
- ٩- تتضمن بعض استخبارات الشخصية عبارات نادراً ما تختار في اتجاه معين، ثم
   تستخرج منها درجة خاصة لتصويب استجابة المفحوص من ناحية التزييف.
- الاختيار من متعدد أو الاختيار المقيد طريقة لمنع التزييف بأن يطلب من المفحوص أن يختار بين عبارتين مقبولتين بدرجة متساوية ولكنهما تختلفان في الصدق.
- ١١ إخفاء الهدف من الاستخبار طريقة للتقليل من التزييف، ولكن ذلك يثير مشكلات أخلاقية متصلة بالخداع.
- ١٢ بصرف النظر عن طرق علاج التزييف فإن هناك تفسيرات بديلة لمحتوى الاستجابة منها: التفسير كمفهوم «مطبوع» عن الذات، أو على أنه سلوك لفظى للمفحوص.

# الفصل الثانى عشر أخلاقيات استخدام الاستخبارات

#### تمهيد

تشار ضد استخبارات الشخصية اعتراضات أخلاقية أهمها: التدخل في الحصوصية، واستخدام المقاييس المسترة والخفية، وتتركز هذه الثورة أساساً في البلاد الغربية، ويثيرها بعض المفكرين ورجال الصحافة والكتباب في المجلات غير المتخصصة، حيث أدت في النهاية إلى بحث هذا الموضوع من قبل مجلس الشيوخ والكونجرس الأمريكي في يونيو عام ١٩٦٥، وعادت موجة النقد مع ازديادها حدة في السبعينيات، ونعالج في هذا الفصل هاتين المشكلتين: التدخل في الخصوصية والمقاييس المسترة، ثم الرد على هذه الاعتراضات الخلقية، ببيان المبادئ الأحلاقية لعلماء النفس، وحقوق المشاركين في البحوث من المتطوعين وغيرهم، ويؤدى بنا ذلك إلى معالجة المشكلة برمتها على ضوء شرعية استخدام الاستخبارات، ونبدأ فيما يلى في بحث مشكلة التدخل في خصوصيات الأفراد.

## ١- مشكلة التدخل في الخصوصية

تسأل استخبارات الشخصية المفحوص أسئلة أقل ما يقال فيها أنها وحميمة إلى ذاته و وشخصية جداً ولذلك فقد هوجمت بشدة من حيث إنها تدخل في الخصوصية invasion of privacy وخرق لمفهوم الحرية، وبخاصة عندما تتم في حالات معينة كحالة عدم موافقة الشخص، أو في حالة الأطفال دون الحصول على موافقة آبائهم، أو كأن يجد الشخص نفسه مرغماً على ملئها لأنه يكون في موقف لايملك فيه الاختيار بين الإجابة عنها أو عدم الإجابة، كما في مواقف الاختيار المهنى أو التعليمي، فإذا تقدمت فتاة إلى وظيفة كتابية مثلاً، فإنها تتوقع أن تسأل عن مؤهلاتها وخبرتها السابقة، وتختبر فيما يختص بسرعتها في الكتابة ودقتها ... وغير ذلك، ولكنها لاتتوقع أبداً أن يطلب منها الإجابة عن استخبار للشخصية يسألها عن الأحلام المزعجة أو الصداع أو الأرق أو علاقاتها الاجتماعية، أو عن رأيها في الدين أو الجنس أو ما طريقة تخديد النسل التي تستخدمها؟

وعلى الرغم من أن مشكاة التدخل في الخعسوسية تشار عادة بالنسسة الاختبارات الشخصية، فإنها تنسحب منطقياً على أى نوع من الاختبارات، لأن أى اختبار للذكاء أو الاستعدادات أو التحصيل يمكن أن يكشف - بالتأكيد - عن حدود المهارة والمعرفة التي قد لايرغب المفحوص في الكشف عنها. وفضلاً عن ذلك فإن أية ملاحظة لسلوك الفرد (كما في المقابلة الشخصية والمحادثة غير الرسمية) يمكن أن تؤدى إلى معلومات قد يفضل الفرد إخفاءها وعدم الإفصاح عنها على الرغم من أنه قد يكشف عنها دون قصد. ولكن ما جذور الاهتمام بمسألة التدخل في الخصوصية؟

#### بدايات الاهتمام بالمشكلة

أثارت حادثة (ووترجيت) الشهيرة في أوائل السبعينيات العواصف عاتية حول الرئيس الأمريكي الأسبق (ريتشارد نيكسون)، إلى الدرجة التي أجبرته على تقديم استقالته. وتتلخص هذه الحادثة في تصنته وحزبه على الحزب المعارض في فندق ووترجيت) بواشنطن. وقد حركت هذه الحادثة شجون كثير من الكتاب المنادين بالديمقراطية وحقوق الإنسان في أمريكا وغيرها من البلدان الأوروبية، وهي شجون كانت قد بدأت في الستينيات، ومؤداها – فيما يخصنا هنا – أن حق الإنسان في الخصوصية واقع الخصوصية واحد من الحقوق الإنسانية الأساسية، على أساس أن الخصوصية واقع حي، وهي العصب المركزي للشخصية المبدعة.

ورى أصحاب هذه الدعوة أن السلطات الحكومية وغيرها من التنظيمات تتدخل في الحياة الشخصية لكل منا، وأن انتشار الحاسبات الآلية وتقدم وسائل التصنت على الأفراد دون أن يشعروا (ودون الحاجة إلى أخذ إذنهم)، بالإضافة إلى سلطات الشرطة والمخبرين الخصوصيين، كل ذلك جعل الطريق معبداً أمام خرق حريات المواطنين وحاجتهم إلى الخصوصية، وهي حق من أهم حقوقهم المدنية.

وأبرز مظاهر التدخل في خصوصية الأفراد سؤالهم - عند تقدمهم لشغل الوظائف المدنية - أمثلة لا علاقة لها بطبيعة ما سيقومون به من أعمال، كالسؤال عن الديانة، وعضوية الجماعات السياسية والاجتماعية والنوادي، والحالة الزواجية وعدد مرات الزواج والطلاق، وتاريخ حياة المتقدم ووالديه، وعدد إخوته وأخواته،

وهل بملك منزله أم يؤجره ... إلى آخر ذلك من الأسئلة التي لا علاقة لها بما سيركل للمتقدم للوظيفة من مهام (Madgwick & Smythe, 1974, p. 165 t).

## ٢- تعريف الحق في الخصوصية

هو حق الفرد في أن يقرر لنفسه إلى أى حد سوف يشاركه الآخرون أفكاره ومشاعره وحقائق حياته الخاصة، إنه الحق الذى يعد أساسياً لتأكيد الكرامة والحرية في تقرير المصير أو حرية الإرادة. وتتضمن حماية الخصوصية - تبعاً لأناستازى (Anastasi, 1988, p. 56) - أمرين هما:

أ- وثاقة الصلة بالموضوع relevance: فيجب أن تكون المعلومات التي يطلب من الفرد الكشف عنها وثيقة الصلة بأهداف البحث المحددة.

ب- الموافقة المعلمة informed consent: يجب أن يخبر المفحوص بهدف البحث (دون الدخول في تفاصيل فنية بطبيعة الحال)، ونوع البيانات التي نبحث عنها، وما الذي سنفعله بالدرجات. ولكن ذلك لايتضمن بالتأكيد أن يكشف الفاحص عن بنود الاختبار مقدما، أو يخبر المفحوص بنظام وضع الدرجات.

# ٣- تعدد جوانب الخصوصية

للخصوصية جوانب عديدة أهمها ثلاثة كما يلي:

أ- حساسية المعلومات: من الواضع أن الاعتقادات الدينية والممارسات الجنسية والدخل وغيرها تعد أكثر حساسية من موضوعات مثل: الأطعمة المفضلة أو عادات قيادة السيارة. وإن كشف بعض المعلومات قد لايترتب عليه إحراج فقط بل ضرر إيجابي أيضاً.

ب- الخصوصية في جمع المعلومات: لاتعد الدراسات التي تلاحظ المفحوصين دون معرفتهم خرقاً لمبدأ الموافقة المعلمة فحسب، بل إنها يمكن أن تعد أيضاً تدخلاً في الخصوصية. وكلما كان السلوك والوضع الذي يتم خلاله عاماً وشائعاً كان هناك اهتمام أقل بمسألة التدخل في الخصوصية، ومع ذلك فإن المسألة تصبح خطيرة عندما يكون هناك اقتحام لجوانب خاصة وحميمة في حياة الأفراد أو حينما يتصل الأمر بالقيم الأساسية لدى الفرد.

جـ إغفال الاسم والسرية: يكون المشاركون في حماية أكثر إذا جمعت المعلومات الشخصية ودون ذكرهم لأسمائهم، anonymous يميل المادة التي جمعت دون ذكر المفحوص لاسمه أو التي تظل ميرية contidential إلى أن تكون مادة كاملة وأكثر دقة، ومن ثم فهناك مكسب علمي فيضلاً عن المكسب الأخلاقي نتيجة اتباع طريقة إغفال الاسم والسرية (Corsini, 1987, p. 388).

ويشير إغفال الاسم إلى أن الباحث لايستطيع أن يتعرف إلى استجابة معينة لدى مفحوص معين. ويعنى ذلك أن المقابلة الشخصية لايمكن أن تكون غفلا من الاسم، حيث يجمع القائم بالمقابلة معلومات عن شخص يمكن تخديده والتعرف إليه (Babbie, 1986, p. 453)، وذلك على الرغم من أن بحثاً مصرياً (عبدالعاطى الصياد، ١٩٩٠) قد درست فيه الفروق بين من كتبوا اسمهم على استخبار الشخصية ومن لم يكتبوا، ولم تكشف هذه الدراسة عن فروق جوهرية في معامل الفاوفي متوسطات المقايس المستخدمة. ويؤكد ذلك النتيجة التي توصل إليها عبد الخالق (Abdel-Khalek, 1981) من التشابه بين العوامل المستخرجة من بطارية استخبارات للشخصية طبقت على من كتبوا أسماءهم وعلى من لم يكتبوها.

وعندما تستخدم السرية confidentiality في البحوث فإن الباحث يكون قادراً على معرفة استجابة مفحوص معين، ولكنه يصدر وعدا بألا يجعل هذه الاستجابة مشاعة أو معروفة. وبعد انتهاء البحث فوراً يجب أن تمحى الأسماء والعناوين من على الاستخبارات، ويستبدل بها أرقام خاصة، وبعد الباحث ملفاً يحول شف الأرقام إلى الأسماء. ولكن هذا الملف يجب ألا يكون متاجاً إلا للأغراض القاتونية، وتتلخص مسئولية الباحث في أن يبين للمفحوص هل البحث وسرى، أو وغفل من الاسم، ولكن يجب ألا تستخدم إحدى الفئتين للإشارة إلى الأخرى مطلقاً من الاسم، ولكن يجب ألا تستخدم إحدى الفئتين للإشارة إلى الأخرى مطلقاً (Corsini, 1987, p. 388).

حق المشارك في الانسحاب من البحث: يرتبط بمبدأ الحق في الخصوصية حق المفحوص في أن ينسحب من البحث ولايشارك فيه في أى وقت يشاء، ويجب أن تتضمن الإجراءات التنفيذية للبحث النفسي ضمان هذا الحق للمفحوص. وهذا المبدأ يصون الخصوصية، كما أنه يؤدى إلى بيانات ذات معنى علمي، ومع ذلك فإن هذا المبدأ يمثل تخدياً لبراعة عالم النفس ومهارته. ولكن العلاقة الودية rapport

المناحبة أو الألفة والود، وتكوين اتجاهات الاحترام المتبادل يمكن أن يحفض من عدد الرافضين الاشتراك في البحث إلى الحد الأدنى، ومن ثم تنخفض الصعوبات الفنية للعينات المتحيزة وخطأ التطوع volunteer error، كما تتوافر بعض الأدلة على أن عدد المستجيبين الذين يشعرون أن استخبار الشخصية يمثل تدخلاً في الخصوصية أو الذين يعدون بعض البنود هجومية أو مزعجة تنخفض بدرجة جوهرية عندما يسبق الاختبار شرح بسيط وصريح لكيفية اختيار البنود وكيف ستفسر الدرجات (Anastasi, 1988, p. 57).

# الصراع بين الحق في الخصوصية والحق في تطوير المعرفة العلمية

لا يعد الحق في الخصوصية حقاً مطلقاً بل نسبياً، إذ يتصارع مع حق المجتمع في المعرفة، ويجب أن نلاحظ أيضاً أن كل بحث سلوكي يستخدم الاختبارات أو طرق الملاحظة يتضمن احتمال التدخل في الخصوصية، ومع ذلك فإن علماء النفس – بوصفهم علماء – يتعهدون بمواصلة السعى نحو محقيق هدف تطوير المعرفة عن السلوك البشرى، ويمكن أن يظهر عندئذ صراع القيم، والذي يتعين أن يحل في كل حالة فردية من حالات البحث (Anastasi, 1988, p 54f)، ومن ثم يجب أن يقام توازن بين حربة البحث – والتي تعد أساسية لتقدم العلم – وحماية الغرد.

وأخيراً فإن تركيز الهجوم على الاختبارات التي تستخدم في البحوث النفسية عند مناقشة مسألة التدخل في الخصوصية يمكن أن يكشف عن خلط وسوء فهم بالنسبة للاختبارات النفسية، فإذا نظرنا إلى الاختبارات جميعاً على أنها مقايس لعينات سلوكية، دون أن تمتلك طاقات خفية أو قدرات خارقة على التوغل وراء السلوك، فإن المخاوف الشائعة والشكوك يمكن أن تتناقص 4. Anastasi, 1988, p. 54 ويؤدى بنا ذلك إلى بحث مشكلة المقاييس المستترة.

## ٤- مشكلة المقايس المسترة

يتعين أن تكون بعض اختبارات السمات الانفعالية والدافعية والمتصلة بالانجاهات مقنعة المفعوص عن subtle ، ويمكن أن يكشف المفحوص عن خصائص لديه من خلال إجابته عن مثل هذه الاختبارات دون أن يعرف أنه يفعل

ذلك. وعلى الرغم من أن هناك عدداً قليلاً مناحاً من الاختبارات التى تتبع مدخالاً مستنراً حتى تقع في هذه الفئة، فإن إمكانية تعلوير إجراءات القياس عبر المباشرة هده تفرض مسئولية كبيرة على عالم النفس الذي يستخدمها. وحتى يتحقق الهدف من كفاءة تطبيق الاختبارات فقد يكون من الضروري أن نجعل المفحوص غير عارف بالطرق المحددة التي يجب أن تفسر بها الاستجابات على أي اختبار محدد. ومع ذلك فيجب ألا يتعرض الشخص لأي برنامج بحثى شخت ستار زائف أو دعوى عير حقيقية، ومن الأهمية بمكان في هذا الصدد أن يفهم المفحوص بوضوح ما الذي سيفعله الفاحص في نتائج الاختبارات التي يطبقها في البرنامج البحثي (Anastasi.

وإن مشكلة إخفاء عالم النفس للهدف الحقيقى من التجربة، وعدم إعطاء معلومات كافية للمفحوص عن التجربة، بالإضافة إلى مشكلة خداع deception عدد المفحوص تعد من المشكلات الصعبة. وقد حظيت المشكلة الأخيرة باهتمام عدد من الباحثين ومن بينهم «هربارت كيلمان» (Kelman, 1967, p. 1) الذى عالج المشكلة بتوسع فى مقال شهير بعنوان: «الاستخدام الإنسانى للمفحوصين الآدميين: مشكلة الخداع فى التجارب النفسية الاجتماعية». وينبه «كيلمان» إلى أهمية هذه المشكلة وحجمها المتزايد إذا اعتبرنا أن الخداع كامن فى معظم وسائل قياسنا، حيث إنه من المهم أن ندع المفحوص غير واع ببعد الشخصية أو الانجاهات قياسنا، حيث إنه من المهم أن ندع المفحوص غير واع ببعد الشخصية أو الانجاهات التى نرغب فى استكشافها. ويضيف أنه على الرغم من توافر أسباب قوية — غالباً — لخداع المفحوصين فإن انتشار استخدام مثل هذه الإجراءات له آثار خطيرة على الجوانب الثلاثة التالية:

 ١ - الجوانب الأخلاقية: ولاتتضمن فقط إمكان إلحاق الأذى بالمفحوص بل نوع العلاقة بين الجرب والمفحوص كذلك.

٢- الجوانب المنهجية: التناقص في سذاجة المفحوصين وحسن طويتهم.

٣- آثار خطيرة بالنسبة لمستقبل النظام ذاته.

ويعالج اجانيز، وزملاؤه مشكلة الخداع والمقايس المستترة في استخبارات الشخصية بوجه خاص، فيذكرون أنه من الواضح أن استخبارات الشخصية ممكنة التزييف، ولذلك فإنها تفقد الهدف الأساسي لها إذا قدمت في ظروف لايشعر فيها النسوس بالثقة في أنه يفعل ذلك نتيجة لميوله الذاتية في قول الحقيقة، وربما أدى تطوير بعض المفاتيح العملية والطرق غير المباشرة إلى تنكب بعض مؤلفي الاختبارات عن حادة الصواب، ولذلك فقد ظنوا أن مهمتهم هي أن يتفوق دهاؤهم على المفحوص، وأن يحصلوا منه على معلومات لايريد هو أن يعطيها. وقد استخدمت الاستخبارات مثل قائمة مينيسوتا متعددة الأوجه، والتي مختوى على كثير من الأسئلة الشخصية تماماً، ومخاول أن مخصل على المعلومات بطريقة غير مباشرة، نقول استحدمت في ظروف قد تكون فيها إجابات المفحوص تعرضه لبعض أبواع من الخطر مثل عدم حصوله على وظيفة يتقدم إليها. عندئذ يبرز السؤال عما إذا كان مثل هذا الاستخدام لاستخبارات الشخصية استخداماً أخلاقياً؟ .Janis et al. ( Janis et al. )

إن استخدام اختبارات الشخصية بهدف الاختيار يثير مقاومة كما يدل على ذلك انتشار التزييف فيها، وتنتشر دعوة بعض الكتاب في المجلات العامة غير المتخصصة من وقت إلى آخر إلى الثورة ضدها، وأبرز الأمثلة كتاب يضم مجموعة من المقالات حررها دوليم وايت، ينبه فيه الرجال الذين يتقدمون إلى مراكز تنفيذية إلى أنهم يستطيعون أن يعتمدوا على نصائحه لإعطاء فكرة مستحسنة عن أنفسهم، إلى عالم النفس الذي يقوم بفحصهم، وذلك إذا استطاعوا أن يظهروا نمطاً معيناً وهو: الانبساط، وعدم الاهتمام بالفن، وأن يتقبلوا مركزهم السابق على التقدم للوظيفة الحالية، وينصحهم بأن يزيفوا السواء (Cronbach, 1960, p. 460).

ويعتقد ووايت؛ في كتابه الشهير: ورجل المؤسسة؛ أن الاختيار المستمر لأشخاص جيدى التوافق وذوى الجّاهات متشابهة وتقليدية لتعيينهم في وظائف تنفيذية، قد نتج عنه تكوين صفوة مستكينة تفتقر إلى عنصر المبادرة لاستحداث بجّديدات جريئة مطلوبة في ظل عالم يقوم على المنافسة، ويتسم باختراعات تكنولوجية تتطور باطراد (فلوجل، ١٩٧٦).

# كيف تغش في اختبارات الشخصية؟

يذكر ووليم وايت؛ في إحدى مقالات كتابه وهي بعنوان: (كيف تغش في اختبارات الشخصية؟) أن الشئ المهم الذي يجب أن تعرفه هو أنك لن تخصل على درجة مرتفعة، ولكنك تتجنب الدرجة السيئة. وأن الأكثر أماناً بالنسبة لك هو أن

مخصل على درجة تتراوح بين المثين الأربعين والمثين الستين، وبعنى ذلك أنك يجب أن تخاول أن مجيب كما لو كنت تشبه ما يفترض أن يكول عليه كل شخص آخر، وليس ذلك أمراً هيناً دائماً بطبيعة الحال، وهو ما سأحاول أن أبينه لك. وفي حالة عدم تأكدك، فإليك اثنين من القواعد العامة التي يمكنك أن تتبعها:

أ- عندما يسألك عالم النفس عن تداعيات المعانى أو عن تعليقك على العالم، فلتعط أكثر الإجابات المصطلح عليها والشائعة أو السائرة كلما أمكنك ذلك.

ب- لكى تضع لنفسك أكثر الإجابات فائدة بالنسبة لأى سؤال، كرر لنفسك:

١- أحببت أبي وأمي ولكن أبي أكثر بدرجة قليلة.

٢- أحب الأشياء كما هي عليه.

٣- لا أقلق أبدأ بالنسبة لأَى شئ.

٤ - لا أهتم كثيراً بالكتب ولا بالموسيقا.

٥- أحب زوجتي وأولادي.

وتذكر أن معظم قوائم التقرير الذاتي مصممة بوجه عام للكشف عن درجتك في الانطواء أو الانبساط ومدى اتزانك وما شابه ذلك .whyte, 1968) 8 - 8.

إلا أن وكرونباخ، (Cronbach, 1960, p. 461) يذكر أن دوايت، في نصحه بوجوب ذكر أكثر الإجابات شيوعاً قد جانب الصواب بالتأكيد في وصف مثل هذا التفسير الواحد على أنه يمثل ما يمارسه كل علماء النفس الصناعي المختصين بالاختيار في المجال التنفيذي. والرأى لدينا أن المسألة أعقد مما يوصى به دوايت،

ولكن استخدام الاستخبارات أمر قانونى ومسوغ تماماً، وقد وضعت الضوابط الكافية لتحول ضد إساءة استخدامها. وقبل أن نفصل ذلك نتحدث بوجه عام عن المبادئ الأخلاقية لعلماء النفس، والتي لاتنظم مثل هذا الاستخدام فحسب، بل إنها تنظم معظم جوانب عمل علماء النفس من الناحية الأخلاقية.

٥- المبادئ الأخلاقية لعلماء النفس

اهتم علماء النفس بمسألة أخلاقيات المهنة، وذلك في كل من البحوث

الأكاديمية والتطبييقات العملية، والدليل الملموس على هذا الاهتمام، البرنامج

الا كاديمية وانتطبيبهات العملية، والدليل الملموس على هذا الاهتمام، البرنامج العملي المنظم الذي بدأ العمل فيه منذ أوائل الخمسينيات من القرن العشرين، بهدف تطوير أول قانون أخلاقي للمهنة. ونتج عن ذلك وضع مجموعة من المعايير التي تقبلتها الرابطة الأمريكية لعلماء النفس APA، ونشرت لأول مرة عام ١٩٥٣، وخضعت هذه المعايير للمراجعة والتحسين المستمرين، وأدى ذلك إلى نشر طبعات منقحة بشكل دورى، وقد صدرت الطبعة التاسعة في مارس ١٩٩٠، بعد أن وافقت عليها هيئة المديرين في الرابطة المشار إليها (APA, 1900) في يونيو ١٩٨٩، وما دلك إلا المبادئ الأخلاقية لعلماء النفس Ethical Principles of Psychologists.

ولم يتأخر علماء النفس العرب عن مواكبة هذا الاهتمام بالأمور الأخلاقية في البحوث النفسية والممارسة، وإلى جانب بعض البحوث المتفرقة (أحمد عبد الخالق، ١٩٩٢ عممد خليفة بركات، ١٩٨٦) فقد عقد قسم علم النفس بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية ندوة في مارس عام ١٩٨٩ تخت عنوان: والمعايير النفسية والاجتماعية والضوابط للخدمات النفسية، خصص جانباً كبيراً منها للمسائل الأخلاقية (انظر: أحمد عبد الخالق، ١٩٩٣؛ صلاح الدين علام، الممائل الأخلاقية (انظر: أحمد عبد الخالق، ١٩٩٣؛ صلاح الدين علام، المحميد صفوت، ١٩٨٩، عبد الرحمن عدس، ١٩٨٩، فاروق صادق، ١٩٨٩، محمد شحاته ربيع، ١٩٨٩).

وهذا القانون الأخلاقي لعلماء النفس مناظر لمثيله لدى الأطباء، وهو مصمم ليكون موجها ومنظماً لكل جوانب عملهم، ويوقع أعضاء رابطة علم النفس الأمريكية عليه، ويتعهدون باتباعه. وينص أحد مبادثه على حماية الخصوصية وبخاصة في اختبارات الشخصية وعلى الأخص المستتر أو المقنع منها. وينص مبدأ آخر على ما يلى:

«يكون ولاء عالم النفس في النهاية للمجتمع، ويجب أن يبرهن سلوكه المهنى على وعيه بمسئولياته الاجتماعية، وإن صلاح كل من المهنة وعالم النفس لهو تابع للصالح العام بكل وضوح. وفي مجال تقديم الخدمة فإن أكبر جانب من المسئولية هو صالح العميل الذي يعمل معه عالم النفس، . (Janis et al. ,1969. p. و646).

وتنطبق المبادئ الأخلاقية على كل من: علماء النفس، وطلاب علم النفس،

وغيرهم ممن يعملون عملاً ذا صبيعة نفسية تحت إشراف اختصاصى فى علم النفس، كما تهدف إلى توجيه غير الأعضاء فى الرابطة الأمريكية لعلماء النفس، من الذين يعملون فى البحوث النفسية أو الممارسة العملية. وغنى عن البيان أن هذه الرابطة - كغيرها من التنظيمات العلمية - تقوم بفصل أى عضو فيها يحيد عن اتباع هذه المبادئ الخلقية التى يتعهد الأعضاء باتباعها حال تقدمهم للانضمام إلى الرابطة. ولكن هل هذه هى الوثيقة الوحيدة فى هذا المجال؟ نجيب عن ذلك فى الفقرة الآية.

## ٦- أخلاقيات إجراء التجارب على الآدميين

ينظم المبدأ التاسع من المبادئ الأخلاقية لرابطة علماء النفس الأمريكية . APA (1990 مسألة إجراء البحوث على المشاركين الآدميين، ويضم المبدأ التاسع، عشرة مبادئ فرعية. وتطويراً لهذه المبادئ المهمة وتوضيحاً لها، وللإجابة عن بعض الجوانب التي لم تتضمنها، أصدرت هيئة حماية المشاركين الآدميين في البحوث، المنبثقة عن الرابطة ذاتها، في عام ١٩٨٢، الكتيب الموسوم: والمبادئ الأخلاقية في إجراء البحوث على المشاركين الآدميين الأدميين ويفصل هذا الكتيب مختلف ضوابط استخدام هؤلاء المفحوصين في البحوث، ومسئولية الباحث في الحفاظ على كرامة المفحوص ومصلحته وحرية إرادته وموافقته الصريحة على إجراء البحث.

وتعد المبادئ الأخلاقية لعلماء النفس، والمبادئ الأخلاقية في إجراء البحوث على المشاركين الآدميين الوثيقتين الأساسيتين اللتين تختصان بالقضايا الأخلاقية لعلماء النفس(١١).

<sup>(</sup>۱) بجدر الإشارة إلى وثيقة ثالثة صدرت عام ١٩٨٥ عن الرابطة ذاتها تتصل بأخلاقيات إجراء التجارب على الحيوان برعايته (APA, 1985). فمن الملاحظ أن الباحث ألنقسى كثيراً ما لايتمكن من إجراء دراسته على الآدميين نظراً للخطورة الشديدة التي تكمن في مشروع بحثه، ومن ثم يتجنب إجراء مثل هذه الدراسة على الآدميين وينفذها على الحيوان. ولايعنى ذلك أنه لامبادئ أخلاقية لاستخدام الحيوانات في التجارب، ولكن ذلك يعنى أن بعض أنواع البحوث محكنة التطبيق على الحيوانات وليس على الآدميين. وقد وضعت ضوابط عديدة لرعاية فشران المعمل وحسن التعامل معها، حيث إن الفأر أكثر الحيوانات الشائع استخدامها في المعمل و (Christensen, 1980, p. 348 f).

ويشتمل المبدأ التاسع من المبادئ الأخلاقية لعلماء النفس على عشرة مبادئ هرعية نعرض ملخصاً لها فيما يلي:

- (۱) يتحمل الباحث عند التخطيط لدراسة ما مسئولية إجراء تقويم دقيق لمدى قبول هذه الدراسة من الناحية الأخلاقية، مع الالتزام بحماية حقوق المشاركين الآدميين فيها.
- (٢) إنه لأمر مهم من الناحية الأخلاقية أن يحدد الفاحص مدى الخطر الذى يمكن أن يقع على المفحوص نتيجة لاشتراكه في الدراسة.
- (٣) يقع على الباحث ومساعديه مسئولية ضمان تطبيق المعايير الأخلاقية في البحث.
- (٤) يعقد الباحث اتفاقاً واضحاً وعادلاً مع المفحوصين قبل اشتراكهم في البحث، يوضح التزامات كل منهم ومسئولياته، ويلتزم الباحث بأن يفي بكل وعوده وتعهداته التي يشملها هذا الاتفاق. وعلى الباحث أن يخبر المشارك بكل جوانب البحث التي قد يتوقع منها أن تؤثر على مدى ترحيبه بالاشتراك فيه، وعليه أيضاً أن يشرح كل جوانب البحث الأخرى التي يستعلم المشارك عنها.
- (٥) إذا دعت المتطلبات المنهجية لدراسة ما إلى ضرورة استخدام طريقة التكتم والإخفاء concealment أو الخداع deception فلابد قبل إجراء مثل هذه الدراسة من احترازات معينة تفرض على الباحث مستولية خاصة.
- (٦) يحترم الفاحص حرية الفرد في عدم الاشتراك في دراسة معينة أو الانسحاب منها في أي وقت.
- (٧) يحمى الفاحص المشاركين مما قد يترتب على الإجراءات البحثية من أى عنت أو ضرر أو خطر سواء أكان بدنياً أم نفسياً، وإذا وجدت مثل هذه الأخطار فعلى الفاحص أن يخبر المشارك بهذه الحقيقة. ويجب أن يحصل على موافقته الصريحة الناتجة عن اختياره الحر.
- (٨) يجب على الفاحص بعد الانتهاء من جمع بيانات البحث أن يقدم للمشاركين معلومات عن طبيعة الدراسة، مع محاولة إزالة أية أفكار خاطئة عسى أن تكون قد ظهرت لدى المفحوصين.

(٩) إذا نتج عن إجراءات البحث آثار غير مرغوبة على المشارك الفرد، وقعت على الفاحص مسئولية كشف هذه الآثار وإزالتها أو تصويمها، بما في ذلك الآثار طويلة المدى.

(١٠) تعد المعلومات التي حصل عليها الباحث من المشاركين خلال سير البحث مرية، ما لم يتفق على غير ذلك سلفاً.

وتؤدى بنا هذه النقاط العشر إلى بحث مختلف جوانب حقوق المفحوص.

# ٧- حقوق المفحوص المتطوع

لا غنى للبحوث النفسية التى بجرى على مختلف جوانب سلوك الإنسان من الاعتماد على مفحوصين subjects أو مشاركين آدميين human participants ولا الاعتماد فالحاجة ماسة إليهم، ولاتتم كثير من البحوث العملية (الإمبيريقية) دونهم. وهناك طرق عدة للحصول على هؤلاء المشاركين الذين يقومون بدور المفحوصين، وأهم هذه الطرق التطوع voluntariness ، وأياً ما كانت هذه الطرق فإن للمفحوص المشارك في البحوث النفسية حقوقاً محددة، نعرضها في الفقرات التالية.

ولقد تزايد الاهتمام في العلوم الاجتماعية (وبخاصة علم النفس) والطبية الحيوية بحماية حقوق الأشخاص المشاركين في البحوث وصالحهم، وقد نما هذا الاهتمام بعد الحرب العالمية الثانية، وزاد خلال الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، وربما كان ذلك يعكس عدة جوانب منها: ذكرى التجارب النازية الطبية، وإساءة الاستخدام أو الأضرار المعينة في التجارب الأمريكية الطبية، والاحتراف البحثي أو التخصصية المتزايدة، والوعود المتعاظمة بالعدالة الاجتماعية والحقوق المدنية.

ولقد وضعت أغلب المنظمات العلمية والمهنية دسانير أخلاقية ethical codes ووضع قسم الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة تنظيماً لحماية المفحوصين البشر، وهي نظم تشترط أن تقيم المؤسسات هيئة فحص قانونية، تتألف أساساً من علماء ومثقفين، ليحكموا على مدى ملاءمة المشروعات البحثية من الناحية القانونية قبل اعتمادها مالياً (Corsini, 1987, p. 387). ولم يتقاعس علماء النفس عن مواكبة هذه الدعوة الإنسانية والأخلاقية.

#### ٨- حق المفحوص في الموافقة أو الرفض

لن تقوم البحوث النفسية الواقعية التي تهدف إلى غهم السلوك البشرى إلا بالاعتماد على المفحوصين المشاركين في هذه البحوث كما ألمحنا، فلا مناص لعالم النفس من اللجوء إليهم، والركون إلى استجاباتهم. وقبل أن يطلب من المفحوص المشارك مهاماً معينة، يترتب عليها عواجبات محددة، فإن الحق الأول والأساسي للمشارك – الذي يتعين أن يكفل له بادئ ذي بدء – أن تكون مشاركته قائمة على أساس تطوعي لا إجبار فيه. وتعد الموافقة الإرادية المبدأ الأخلاقي الأساسي للبحوث النفسية.

إن البحوث النفسية تتطلب أن يكشف الناس عن معلومات شخصية عن أنفسهم، وقد تكون هذه المعلومات مجهولة حتى الأصدقائهم ومعارفهم. ويفترض أن هذه المعلومات يكشف عنها المفحوص في البحث النفسي لشخص غريب هو اختصاصي علم النفس. ويطلب مهنيون آخرون كالأطباء والمحامين أيضاً مثل هذه المعلومات، ولكن طلبهم هذا قد يكون له ما يسوغه، الأن هذه المعلومات يحتاجون إليها في مبيل خدمة المصالح الشخصية للحالة أو المستجيب. والايستطيع الباحث النفسي أن يعلن مثل هذه الدعوة، ولكنه يمكنه فقط أن يجادل — كالباحثين في مجال الطب — في أن الجهود البحثية يمكن أن تفيد كل الإنسانية.

وعندما بجرى التجارب أو تطبق الاستخبارات على طلاب يقوم عالم النفس بالتدريس لهم، فبالإضافة إلى المبدأ الأخلاقي الأساسي وهو الاشتراك على أساس التطوع وليس الإجبار، فلابد أن يحسب حساب أن بعض الطلاب غير المشاركين قد يخشون عقاباً معيناً من أستاذهم عندما لايتطوعون. وهناك طرق عدة للتقليل من ذلك منها: عدم كتابة الاسم، وتطبيق الاستخبار عن طريق متخصص آخر غير الأستاذ الذي يدرس لهم، أو تسليم الطلاب الاستخبار وإرسالهم له - بعد إجابته - بالبريد، أو وضعه في صندوق معين في أي وقت قبل المحاضرة التالية بشرط عدم كتابة الاسم (Babbie, 1986, p. 451).

ولكن هناك نقطة مهمة للأسف في هذا الصدد، وهي أن معيار الاشتراك عن طريق التطوع فقط يأتى ضد عدد من الاهتمامات العلمية، ذلك أن الهدف العلمي الأسمى وهو إمكانية التعميم generalizability للنتائج تكون مهددة إذا

ضم البحث فقط مفحوصين متطوعين رحبوا بالاشتراك في الدراسة (المرجع نفسه). فمن المعروف أن للمتطوعين - كمجموعة - خصائص معينة، وسمات شخصية محددة، وثمة محددات موقفية للتطوع (Rosenthal & Rosnow, 1975)، ويؤدى ذلك إلى انحياز التطوع volunteer bias، ومن ثم فليس من السهل أن نعمم النتائج على المجتمع الأصلى (انظر ص١٥٥).

ولحل هذه المشكلة تتوافر - لحسن الحظ - عدة طرق للتقليل من نسبة الفاقد في التطوع، تتركز أساساً حول مهارة الباحث النفسى في إقناع أكبر عدد من الجمهور بالتطوع، كما سنفصل في موضع لاحق. ونعرض في الفقرات التالية لبعض جوانب حق المفحوص في الموافقة أو الرفض.

# موافقة المفحوص بعد حصوله على معلومات عن البحث

تعد الموافقة المعلمة informed consent (أى المعتمدة على معلومات كافية) المبدأ الأخلاقي الأساسي في هذا الصدد. ويتضمن هذا النوع من الموافقة التي تصدر عن الفرد (أو الممثل القانوني له) القدرة على ممارسة الاختيار الحر دون استمالة أو إغراء غير مناسب، أو أى عنصر من عناصر الجبر أو الاحتيال أو الخداع أو الإكراه بالتهديد، أو أى شكل آخر من أشكال الإجبار أو القهر أو القسر. ولتحقيق هذه الغايات يفترض أن يذكر الباحثون بوضوح ما يلي:

- (١) الإجراءات المستخدمة والهدف منها.
- (٢) أي إزعاج أو مضايقة أو أخطار مشاهدة.
  - (٣) أية فوائد متوقعة.
  - (٤) عرض للإجابة عن أية أسئلة.
- (٥) حتى المفحوص في سحب موافقته في أى وقت دون أن يترتب على ذلك أى خير ضده.

ومن الناحية الفلسفية يعتمد مبدأ الموافقة المعلمة على إدراك حق المشارك في تقرير المصير، وفي أن تكون إرادته حرة، وهو مبدأ مهم جداً من مبادئ حقوق الإنسان تزايد الاعتراف به في الجوانب التشريعية والقانونية. ولكن تطبيق هذا المبدأ يثير أسئلة معقدة، وبالأخص في تلك الدراسات التي يظل المفحوصون فيها جاهلين

أو بقدم لهم المحرب - عن عمد - معلومات خاطئة بخصوص الأهداف أو الإجراءات أو المقايس الحقيقية (Corsini, 1987, p. 387).

وقد يعد خرق مبدأ الموافقة المعلمة سبباً لضرر بالغ يقع على المفحوص، فإذا أراد عالم النفس البيثى مثلاً إجراء بجربة عن أثر الضوضاء المرتفعة، واستخدم أصواتاً عائية على أنها منبهات في مجربته، فيجب عليه أن يخبر المفحوصين سلفاً بذلك، ومن ثم فإن أى فرد لديه تاريخ سابق من الحساسية للصوت (ناتج غالباً عن مرض في الطفولة) يمكنه أن ينسحب من المثاركة(١).

ولكن من الصعب تماماً بالنسبة لكثير من الدراسات النفسية المقترحة أن تسلم بمبدأ الموافقة المعلمة، ذلك أن هناك مواقف عديدة إذا عرف الناس أن هناك من يلاحظهم فيها فسوف يتصرفون بشكل مختلف كثيراً عما يسلكون عادة، وفي مثل هذه الحالات فإن الباحث يقضل أن يخفى حقيقة أن هناك بجربة بجرى، ولكنه فقط يخبر المشاركين بعد الانتهاء من الدراسة. ومن الواضع أن هذا الإجراء يخرق مبدأ الموافقة المعلمة، حيث إن الفرد لم يتم إخباره، ولا هو أعطى موافقته، وهنا يشعر كثير من علماء النفس أن مثل هذا التقييد الشديد يعوق بشدة قدرتهم على تصميم بحوث تهدف إلى فهم السلوك الإنساني في بيئته الطبيعية الحية، وأن القيمة المحدة على تعميم النتائج يمكن أن تنخفض كثيراً. ويجادلون في أن القيمة الممكنة للبحث يجب أن تتعادل مع الضرر المحتمل للمشارك & Roediger, 1978, p. 432)

# الموافقة في حالة الأطفال والمرضى في المجال الطبي النفسي

تتطلب البحوث على الأطفال وعلى المرضى من ذوى القدرة المحدودة على الفهم واتخاذ القرار - تقليدياً - موافقة الأهل أو ولى الأمر. وقد اقترح بعض الباحثين مؤخراً أن يستخدم مصطلح والموافقة، مع الراشدين العاقلين فقط، ولكن يرى غيرهم من الباحثين أن ذلك ضد المبادئ الخلقية، فيجب أن يطلب من الأوصياء أو أولياء الأمور تصريحهم، وبعد ذلك تظل الفرصة متاحة للطفل أو المريض للموافقة أو رفض المشاركة.

<sup>(</sup>١) وحتى دون موافقة مسبقة فليس هناك باحث نفسى يتسم بالخلق، يستخدم أصواتاً شديدة الارتفاع تزيد على العبة العليا للسمع بحيث يمكن أن تسبب فقداً دائماً للسمع.

## الموافقة في حالة الأشخاص الأقل حرية في الاختيار

يكون الباحثون - بوجه عام - في وضع أفضل وأكثر قوة وهيبة عن مفحوصيهم، ونتيجة لذلك يكون المفحوصون - في الحقيقة - غير أحرار في الرفض. وفي الماضي، اعتمد المتخصصون في العلوم البيولوجية والطب وكذلك العلماء السلوكيون والاجتماعيون في بحوثهم على مجموعات أقل حرية في الاختيار، وذلك بسبب توافرهم وسهولة انقيادهم على وجه التحديد. وقد عبر كثيرون عن رأيهم ضد الممارسة التقليدية لاستخدام الفقراء والضعفاء بوصفهم مفحوصين في البحوث الطبية. ولا يعد توسيع العينة المستخدمة في مثل هذه البحوث لتضم مرضى خصوصيين فضلاً عن مرضى المستشفيات العامة أكثر عدلاً فقط، بل إنه يمكن أيضاً أن يخدم الغاية العلمية للحصول على بيانات أكثر تمثيلاً.

يمكن القول - بدرجة كبيرة من الاطمئنان - إذن بأن الاعتراضات الأخلاقية التي تثار ضد استخدام الاختبارات النفسية بعامة واستخبارات الشخصية بخاصة مردود عليها، فعلماء النفس لهم قانون أخلاقي ينظم عملهم ويحكم معاملاتهم مع مفحوصيهم. أما كون هذا القانون يطبق أو يخرق فهذا أمر عملي متصل بكل من ضمير عالم النفس ولائحة الجزاءات التي تسنها الجمعيات المهنية العلمية التي ينتمي إليها علماء النفس، والأمر الأخير - بطبيعة الحال - منوط بمدى كفاءة هذه المجتمعات العلمية في تطبيق لوائحها، وكذلك في حث أعضائها على ضرورة الالتزام بها. ولكن ما يهمنا في هذا الأمر كله أن استخدام الاستخبارات - بعد اتباع ضوابطه - مسألة شرعية تماماً.

## ٩- شرعية استخدام الاستخبارات

فيما يختص بمشكلة التدخل في الخصوصية يذكر «فيرنون» أن الواحد منا يمكنه أن يتعاطف مع وجهة النظر هذه وما تخمله من مخاوف من إمكان استخدام بعض السياسيين أو القائمين بعملبة الاستخدام ... إذا كانوا منعدمي الضمير لنتائج البحوث العلمية في الشخصية للتحكم في الإنسان ضد إرادته، ولكن الإجابة تكون - بالتأكيد - أنه من بين متطلبات المجتمع المتحضر بعض التحكم في حرية أعضائه، ولذلك فإننا نفكر أنه من الصواب أن نرفض أن نستخدم أشخاصاً ذوى

صة ات غير مناسبة في المراكز المهمة، وأن نعتى بالمنحرف (حالات الإحرام أو الأمراض النفسية والعقلية) في السجون والمستشفيات. ومرة ثانية فإن المدرسين والنظار وكذلك القانون يتدخلون عادة في حقوق الآباء في أن يربوا أطفالهم كما يرعبون. وإذا كان قياس الشخصية يتم فعلاً بطرق غير فعالة فإنه يندو عملاً يحول دون نشر العلم أن نعترض على محاولة علماء النفس أن يحسنوا وسائل فحوصهم.

ومن ناحية أخرى فإن علماء النفس بوجه عام يضعون أنفسهم في موقف أكثر وعياً بالحاجات التي تخدم الميول الفعلية للأفراد أكثر من غيرهم من المتحكمين أو صابعي القرارات، فلديهم قانونهم الأخلاقي، وهناك أسباب قوية للتفكير في أنه كلما أصبح علم تقدير الشخصية أكثر تقدماً فإن الممارسين له سوف يكونون مبادئ أكثر كفاية وأماناً (Vernon, 1963, p. 5 t).

أما دجانيز، وزملاؤه فيذكرون أن مجتمعهم الأمريكي يقدم أمثلة كثيرة على تدخل لامبرر له في الخصوصيات من قبل الحكومة ومختلف الأعمال، وعن طريقة السياسيين والبيوت التجارية الخاصة ببحوث التسويق، وقد شهدت السنوات الأخيرة ظهور ما يسمى بد وتشكيل الأفكار، thought reform والذي يسمى غسل المخ فهور ما يسمى بالي جانب المحاولات المتسلطة لاستخدام علم النفس في التدخل والتحكم في الأفكار الأكثر عمقاً لدى المواطنين.

ويتساءلون: هل قياس الشخصية تدخل في الخصوصية؟ ويجيبون: إن موضوع التدخل في الخصوصية قد نبع أخيراً من جراء تطبيق قائمة مينيسوتا متعددة الأوجه بهدف اختيار الأفراد في وظائف الحكومة، ولكن استخدام مثل هذه الاختبارات في البحوث قد هوجم كذلك، لأن موضع الخلاف يمكن أن يعمم بسهولة وبدرجة كبيرة، وثمة حاجة إلى أن نتأكد أن موضوع الخصوصية هذا مرتبط بالسياق أو المؤقف، حيث يمكن أن يتغير الأمر كله. ولذلك فإن المحامي عندما يسأل موكله أسئلة شخصية حتى يتمكن من إعداد دفاعه، فمن المحتمل أن يستجيب الشخص المتهم لهذه الأسئلة بطريقة مختلفة تماماً عن ردوده على الأسئلة ذاتها إذا وجهها له المدعى العام في محاكمة علنية، فإن ما كان ضرورياً ومعاوناً في سياق ما أصبح خدشاً للخصوصية لايمكن بحمله في الظرف الثاني.

خدشاً للخصوصية لايمكن تحمله في الظرف الثاني. إن دور عالم النفس يشبه دور الخبير المثمن، فإنه يُقدَّر الشخصية عندما يقيسها بالاختبارات، وإذا فعل ذلك في جلسة إكلينيكية حيث يكون العميل قد راح يبحث عن المساعدة في حل مشكلاته الشخصية، فيكون من المناسب إذن في هذه المحالة أن يسأله عالم النفس أسئلة شخصية، وفي هذا الموقف فإن أسرار العميل تحميها أخلاقيات مهنة عالم النفس، وإذا تقدمت فتاة للعمل كاتبة للآلة الكاتبة فإنها متتوقع أن تسأل عن معرفتها بالنظم المكتبية أو أن تختبر سرعتها في الكتابة، ولكنها سوف تستاء إذا سؤلت عن رأيها في الدين أو الجنس.

ولهذه الأسباب فإن الممثلين الرسميين لرابطة علم النفس الأمريكية وضحوا في شهادتهم في جلسات استماع عام ١٩٦٥ (في مجلس الشيوخ) أن الاختبارات التي تشبه قائمة مينيسوتا متعددة الأوجه لايقصد بها مثل هذا النوع من الاختيار، وأن مثل هذا الاستخدام يعد خرقاً للقانون الأخلاقي، وأشاروا أيضاً إلى أن اختبارات الشخصية عندما تقدم لمفحوص في مشروع بحث فإن إجاباته تظل مجهولة الاسم anonymous وتستخدم فقط في زيادة المعرفة العلمية عن الشخصية، وتتاح الفرصة أمام المفحوص في مثل هذه الدراسات عادة في أن يرفض الإجابة عن سؤال ما يسبب له الإزعاج، ومن ناحية أخرى فإنه إذا سجل إجابته بأمانة، فيمكنه أن يتأكد أن إجاباته ستبقى سرية ولن يساء استخدامها، وأن تعاونه في البحث سيلقى حقه من التقدير، وقائمة مينيسوتا متعددة الأوجه تصحح آلياً غالباً أو بأية وسيلة غير شخص، فإنه يهتم عادة بمجموع الإجابات لعديد من الأسئلة في مفاتيح التصحيح شخص، فإنه يهتم عادة بمجموع الإجابات لعديد من الأسئلة في مفاتيح التصحيح فقط (Janis et al., 1969, p. 646 f).

وفيما يختص بالآثار السيئة لاستخدام البنود المستترة التي يمنجن أن يعد عالم النفس - إذا استخدمها - مخادعاً فإن (كيلمان) (Kelman, 1967, p. 1) يضع لها علاجاً في النقاط الثلاث الآتية:

- ١ زيادة التوعية النشطة بالآثار السلبية للخداع، مع استخدامه فقط عندما تكون له مسوغات واضحة وليس كأمر من أمور الواقع.
  - ٢- اكتشاف طرق لمواجهة الآثار السلبية للخداع أو التقليل منها عندما تستخدم.
- ٣- تطوير طرق بجريبية جدياة تستغنى عن الخداع وتعتمد على الدوافع الإيجابية
   للمفحوصين.

ولكن الكرونباع يعالم مشكلة البنود المستترة أو المقنعة المستخدام هذه الطرق فيقول: إنه ليس هناك اعتراض أخلاقي يمكن أن يرفع ضد استخدام هذه الطرق المستترة أو حتى التعليمات المضللة عندما تستخدم المعلومات المستخرجة كلية الأغراض البحوث العلمية، فإن شخصية المفحوض لايكشف عنها في أي تقرير، وحتى عندما يكون القصد من الاختبارات هو مجرد البحوث فقط، فإن الفاحص يجب ألا يكون شخصاً عليه مسئوليات أخرى قبل المفحوض (كمدرس أو معالج له مثلاً)، باستثناء استخدامها في الجلسات الإكلينيكية.

وسواء أكان الفاحص يخدم مؤسسة أم عميلاً فرداً، فإنه يجب ألا يستخدم طرقاً غير مباشرة خادعة بالنسبة للعميل الفرد إلا إذا فهم المفحوص بوضوح أن وأى شئ سيقوله لن يستخدم ضده».

وفى الجلسات الإكلينيكية فإن عالم النفس يمكنه أن يضع الاختيارين أمام المفحوص: استخدام الاختبارات مقابل عدم استخدامها، مع تمهيد لذلك بأنه فى الحالة الأولى فإن الاختبارات ستساعد العميل فى النهاية على حل مشكلاته بطريقة أسرع، والأمر ذاته فى عملية الإرشاد.

وعند استخدام اختبارات الشخصية في حالة ما إذا كان للفاحص سلطة على المفحوص، كالاختصاصى النفسى الذى يشخص المرضى العقليين وعالم النفس في الجال العسكرى والمدرس، فإن المعايير تختلف في هذه الأحوال من مؤسسة إلى أخرى، ولكن يبدو بوجه عام أن الاختبارات المستترة يمكن أن تستخدم تماماً إذا كانت صادقة وذات علاقة بالقرار الذى يمكن أن يتخذ، ولكن الفاحص يجب أن يتجنب التمويه في إعطاء الاختبارات، مثال ذلك أن سجلات الاختبارات التي استخدمت لإرشاد المستخدمين يجب ألا تكون متاحة على الإطلاق لرؤساء المستخدم (Cronbach, 1960, p. 461f). وهكذا فإن الاعتراضات الأخلاقية التي تثور ضد استخدام الاستخبارات مردود عليها؛ إذ إن لقياس الشخصية ضوابط كافية ضد إساءة استخدامه.

## ملخص: أخلاقيات الاستخبارات

- ١ تُنقد الاستخبارات من ناحية تدخلها في خصوصيات الأفراد، وكشفها لمعلومات قد لايرحبون بإظهارها في ظل ظروف عادية.
- ٣- الحق في الخصوصية هو حق الفرد في أن يقرر لنفسه إلى أى حد سوف يشاركه الآخرون أفكاره ومشاعره وحقائق حياته الخاصة.
- ٣- للخصوصية جوانب ثلاثة متصلة بحساسية المعلومات، والخصوصية في جمع المعلومات، وإغفال الاسم والسرية.
  - ٤- الصراع كبير بين الحق في الخصوصية والحق في تطوير المعرفة العلمية.
- من حيث استخدامها بنوداً مستخدامها بنوداً مستخدامها بنوداً مستترة مقنعة مجمل المفحوص يكشف عن جوانب في شخصيته من خلال الإجابة عنها، دون أن يعرف أنه يفعل ذلك.
- ٦- المبادئ الأخلاقية لعلماء النفس تنظم عملهم وتعاملهم مع المفحوصين من الناحية الأخلاقية، وقد نظمت هذه المبادئ أخلاقيات إجراء التجارب على الآدميين.
- ٧- للمفحوص المتطوع في البحوث النفسية حقوق محددة على عالم النفس الذي يجريها.
- حق المفحوص في الموافقة أو الرفض مكفول عند طلب اشتراكه في البحث النفسي، وذلك بعد حصوله على معلومات كافية عن البحث.
- ٩- استخدام الاستخبارات أمر شرعى ومسوغ تماماً، وقد وضعت ضوابط ضد إساءة استخدامها.

# الفصل الثالث عشر مزايسا الاستخبارات

تمهيد

عرضنا في الفصول الستة الأخيرة عدداً من مشكلات الاستخبارات، والحق أن لمنظم هذه المشكلات حلولاً، لا لإنهائها تماماً بل على الأقل للتقليل منها. ولاشك أن علماء نفس الشخصية اليوم في موقف يسمح لهم بالقول بأن المشكلات التي تواجه استخبارات الشخصية في الألفية الثالثة أقل حدة منها في العقود الأخيرة من القرن العشرين.

لقد حُددت بدقة الصعوبات التى تواجه الاستخبارات، وأجريت الدراسات المستفيضة لحلها أو التقليل من تأثيرها. خذ مثالاً على ذلك مسألة أساليب الاستجابة، فقد نشرت عنها مئات البحوث والدراسات والكتب وبخاصة فى الستينيات، وأسهمت هذه المنشورات فى تعميق فهمنا للمشكلات المنهجية فى الاستخبارات، وترتب عليها التعرف إلى مختلف العوامل التى يمكن أن توثر فى استجابة المفحوص للتحكم فيها، ونجم عنها تحسين فى طرق تأليف الاستخبارات والبحوث التى نجرى بوساطتها.

ولكن القول بأن المشكلات جميعها قد حسمت قول يجانب الحقيقة قطعاً، والمشكلات العلمية ما تفتأ توجد في أرقى العلوم وأكثرها تقدماً ودقة.

ونعرض في هذا الفصل تقويماً للاستخبارات، مع بيان آراء عدد من علماء النفس المختصين بالقياس النفسى أو المهتمين باستخبارات الشخصية، ثم نعرض لأهم مزايا الاستخبارات. ونختتم هذا الفصل والباب الثاني ببيان للمكانة الراهنة لاستخبارات الشخصية.

## ١ - تقويم الاستخبارات

يتراوح تقدير علماء النفس لقيمة الاستخبارات وتقويمهم لها بين نقيضين: نبذها والتوصية بعدم استخدامها إلا في مواقف خاصة جداً (كالباحث إليس)، مقابل تقدير قيمة النتائج المستخرجة بوساطتها (مثل كثير من علماء النفس). والملاحظ أن أنصار الرأى الأول أقل كثيراً من أنصار الرأى الثاني. ولكن يبدو في هذا المجال - كما في مجالات أحرى كثيرة - أن خير الأمور أوسطها، وهو القائل بأن استخدامها مسوغ ولكن مع النين من التحوطات المهمة كما يلى:

- (أ) أن تستخدم مع التأكد من جوانب قصورها وحدود استخدامها، وضرورة العمل على تطويرها وتحسينها.
- (ب) أن تستخدم في مجالات معينة كالبحوث العلمية أو الإرشاد النفسى مثلاً، مع يجنب استخدامها في مجالات نعلم جيداً إمكان استثارتها لدوافع التزييف لدى المفحوص كالاختيار المهني والتعليمي مثلاً.

ونجتزئ فيما يلى آراء بعض علماء النفس في تقويم الاستخبارات وتقدير قيمتها.

## ٣- وجهات نظر بعض علماء النفس

نعرض فيما يلى لوجهات نظر عدد من علماء النفس البارزين، وهم إما من المتخصصين في الشخصية أو القياس النفسي أو كليهما معاً.

## وفيرتسون

يرى وفيرنون أن ما يذكره الفرد - مكتوباً - فيما يختص بسلوكه الماضى ومشاعره ورغباته يمثل - بطريقة واضحة - مصدراً مهماً للمعلومات عن شخصيته (Vernon, 1953, p. 122). ويضسيف (ص١٤٣) أنه على الرغم من ضعف الاستخبارات وأخطارها فيجب ألا نحكم عليها بالإدانة كلية، فإن ما وضع منها بطريقة جيدة، والتي تقدم للمفحوصين في ظل ظروف دافعية مناسبة، يمكن أن تكون ذات فائدة لكل من البحوث التجريسية والجبال الإكلينيكي أو الجمالات السيكولوجية التطبيقية.

ويذكر المؤلف نفسه في مرجع لاحق (Vernon, 1963, p. 266) أنه من السفه أن نطرح أو ننبذ مثل هذه الأدوات المفيدة سهلة التصحيح مثل التقرير الذاتي (الاستخبارات) للشخصية والانجاهات والميول، وقد محققنا منذ زمن من جوانب

الصعف فيها، وقبلناها ببساطة على أنها إحدى الوسائل التى ندرس بها نظام مفاهيم الفرد. وعلى الرغم من جواب النقص فيها فإن الاستخبارات تخظى بمزايا إيجابية، كما أنها تشتمل على عدد كبير من البنود التي أظهر بخليلها أنها ترتبط بالمفهوم المركزى لدى الشخص، ومن ثم فإنها تميل إلى أن تعطينا مؤشراً ثابتاً بدرحة كبيرة عن هذا المفهوم، أكثر من عدد قليل من الأسئلة العشوائية التي توجه في المقابلة الشخصية، فمن المشكوك فيه أن يغطى القائم بالمقابلة في نصف ساعة مثلاً، المعلومات الكثيرة التي يمكن أن يعطيها اختبار جيد التأليف، والذي يمكن أن يعطيها اختبار جيد التأليف، والذي يمكن أن يستخرج منه نصف دستة أو أكثر من الدرجات الثابتة في الوقت نفسه.

وأخيراً يمكن الدفاع عن بعض الاستخبارات بأن بعض المفحوصين - وليس كلهم - سوف يكونون أكثر صراحة وموضوعية عندما يجيبون عن استخبار مطبوع يطبق بطريقة غير شخصية، أكثر مما لو أجريت لهم مقابلة شخصية أو عندما يطلب منهم سرد سيرتهم الذاتية.

## وأناستازىء

فى تقويم «أناستازى» للاستخبارات تذكر أن جوانب النقص المسلم بها فى قوائم الشخصية المستخدمة حالياً يمكن أن تواجه على الأقل بطريقتين أساسيتين، أولاهما أنه يمكن النظر إليها على أنها - فى الحقيقة - أدوات تقريبية خام، وأن استخدامها مقيد بذلك. والثاني أنه يجب اكتشاف مختلف الطرق لتحسينها. ويقبل معظم علماء النفس اليوم إلى حد كبير نوعاً من الربط بين هذين المدخلين، على الرغم من أن قليلاً منهم يضع نفسه - أساساً - وراء واحد أو الآخر.

والمثال المحدد للمدخل الأول استخدام قائمة الشخصية على أنها تمهيد للمقابلة الإكلينيكية، وفي مثل هذه الحالات فإن القائم بالمقابلة لايقوم بمجرد تصحيح القائمة بالطريقة المقتنة، بل يمكنه كذلك - ببساطة - أن يفحص إجابات المفحوص بمنظور التعرف إلى مجالات المشكلات بهدف مزيد من سبر غورها خلال المقابلة. وثمة استخدام آخر للاستخبارات، وهو استخدام حديث نابع من التعرف إلى جوانب النقص الخاصة بتفسير الدرجات بـ «ضعيف» مقابل «جيد»، واستخدام القوائم في الإرشاد مقابل الاختيار، وفي معظم المواقف فإن الدرجة الضعيفة أو المنحرفة في الانجاه غير المرغوب فيه يحتمل أن تمثل سوء التوافق، على

حين قد تكون الدرجة الجيدة عامضة. ومن الواضح كذلك أن الدافع إلى توليد الطباع مفضل يكون أقوى بكثير لدى طالبى الوظائف عن الشحص الذى يطلب المساعدة من القائم بالإرشاد النفسى، أو فى حالة المتطوع فى مشروع بحث. وحتى فى المواقف الأخيرة - على الرغم من ذلك - فإن الصراحة الكاملة لا يمكن افتراضها بسبب حدوث التبرير والأرجاع الدفاعية وبقية الآثار الواجهية (Anastasi).

## و کرونباخ،

ينظر وكرونباخ وإلى الاستخبارات على أنها تقرير عن السلوك النمطى typical ينظر وكرونباخ إلى الاستخبارات على أنها تقرير عن السلوك النظرة البسيطة للتقرير الذاتى تدلنا على طريقة معالجته على أنه تسجيل للسلوك النمطى، حيث إن المفحوص في مركز ممتاز جدا كي يلاحظ (Cronbach, 1960, p. 444). وبالمقارنة إلى بقية الطرق الكبرى لقياس الشخصية فإنه يذكر: إنه على الرغم من أن الاختبارات الأداثية والطرق الإسقاطية استخدمت منذ حوالى نصف قرن، فإنها وصلت إلى مرحلة من التطور أقل نضجا بكثير بالمقارنة إلى الاستخبارات والتقديرات وملاحظة السلوك. وتعقد الشخصية وعدم استقرار نظرية الشخصية أحد مصادر الصعوبة (Cronbach, 1960, p. 539).

## وجيلفورده

يذكر اجيلفورده أن الاستخبارات أكثر طرق قياس الشخصية شيوعا وانتشارا على الأقل في الولايات المتحدة (Guilford, 1959, p. 170) ويضيف ،Guilford) ويضيف ،Guilford ويضيف ،1952, p. 533) أن الاستخبارات يجب أن تستخدم بحذر، ولكن مستخدمها يمكن أن يشعر بثقة أكبر في دلالة الدرجات عندما لا يكون لدى المفحوصين مكسب خاص يجنونه من إظهار أنفسهم بمظهر حسن، وعندما يريد الواحد منهم مخلصا أن يعرف بالضبط موقعه بالنسبة للسمة موضع القياس.

#### ا کاتل؛

ينظر اكاتل، إلى الاستخبارات ببساطة على أنها مجرد استجابة متعلقة بسلوك: انعم - لا، (Cattell, 1957, p. 161)، فيرى أنه يجب تقبل إجابة المفحوص اكسلوك، أكثر من تقبلها كتقدير صحيح للذات (ص ٥٦). ويضع (ص ١٦١٥) حدودا لاستخدامها بالمقارنة إلى بقية طرق قياس الشخصية، ذلك أنها تتأثر بنوعين من التشويه وهما:

أولاً: التشويه الدافعي فهي اختبارات حساسة للسواقف والدافعية. ثانياً: التشويه الخاص بإدراك الذات.

ولكنه يضيف (ص ١٦٢) أن كل ما ذكر عن الاستخبارات ليس عيوبا بل حدودا، فالاستخبار عالم صغير في حد ذاته، وله حدوده المعينة وخواصه. وينبه (ص ٥٦) إلى أنها تعد محكا أو معيارا جيدا إذا استخدمت في ظل ظروف عدم كتابة المفحوص لاسمه.

# وأيزنكه

يرى وأيزنك و (Eysenck, 1957, p. 32) أن الاستخبارات عندما تصمم بعناية فيها يمكن أن تؤدى إلى معلومات مهمة ليس من المنطقى أن نستهين بها كلية. ويضيف (Eysenck, 1960, pp. 221-3) أن الاستخبارات وسائل ضرورية ولكنها ليست كافية للوصول إلى صورة كاملة ومناسبة للسمات الأساسية لدى الفرد ومتغيرات الشخصية لديه. ويحتمل أن تكون كل الصعوبات التي تواجه الاستخبارات عند استخدامها موجودة في بقية الطرق مثل المقابلة أو الطرق الإسقاطية، وربما تكون موجودة بدرجة أكبر.

ويضيف أن هناك طريقة مختلفة لمواجهة مشكلة تقويم الاستخبارات، فإن النقد الذي يوجه إلى دراسات الاستخبارات مختلف أساسا عن النقد الذي يوجه إلى دراسات الشخصية بوساطة مقايس التقدير (وكلا النقدين له ما يسوغه)، ولكن إذا أعطت هاتان الطريقتان للقياس نتائج متماثلة أو على الأقل متشابهة بدرجة كبيرة، فإننا نعطى ثقة أكبر للصورة العامة المستمدة من كليهما، وقد اتضح أن الاتفاق في النتائج كبير. ويذكر أنه تبين أن الاستخبارات يمكنها أن تضيف نسبة معينة إلى التباين الحقيقي، ولكن ذلك لا يعنى أن الموقف مرض تماما، نظرا لوجود مشكلات كثيرة إلا أنه تم التغلب على بعضها.

ويذكر وأيزنك، أنه بالنسبة للاستخبارات التي تقيس العصابية مثلا، فقد وجد أن نتائجها ترتبط - في الواقع - خلال عينة غير مختارة بمتغيرات مثل: العمر والتعليم، بالطريقة ذاتها التي ترتبط بها هذه المتغيرات - بالضبط - بحدوث العصاب (ص ٩٩). وفي الحقيقة فإنه في ظل الظروف المناسبة فإن الاستخبارات

يمكن أن يكون لها قيمة علمية وعملية جد عظيمة، وفي ظل ظروف أقل ملاءمة فإن معامل الصدق يمكن أن يقترب من الصفر أو حتى يصبح سلبيا (ص ١٠١) (Eysenck, 1952).

#### دجنثرا

في عرض آخر للمشكلة يختتم وجنثر، وجنثر، والواحد منا يمكنه أن يكون p. 262) عرضهما الجيد لقوائم الشخصية بقولهما: إن الواحد منا يمكنه أن يكون متفائلاً ومتشائماً معاً فيما يختص بقياس الشخصية بالاستخبارات، فإن المقارنة بين القوائم المصممة حديثاً وتلك التي نشرت منذ عدة عقود مضت تبين كثيرا من جوانب التقدم في الإجراءات السيكومترية، وكذلك فإن كثيراً من المشكلات في هذا الجال يبدو أنها قد محددت ورسمت حتى لو لم تكن الحلول الحاسمة لها كلها قد أتبحت بعد، ومع ذلك فإن التقدم كما يقاس بمعايير مثل: الزيادة في الصدق التنبؤي، يعد منخفضاً، ويبدو أن النظرية متخلفة عن الممارسة.

ولكن النتائج المستفيضة والمتغيرات وجوانب التعقيد في هذا المجال يجب ألا تعمينا عن حقيقة أن الاستخبارات الحالية - في أيدى مستخدميها المؤهلين - تتم بوساطتها إضافات اجتماعية وشخصية قيمة، وإذا أمكن وضع قوائم أفضل، أو إذا أمكن محقيق فهم أفضل للقوائم الحالية فإن قيمة هذا العمل يمكن أن تتزايد.

## دواطسونء

فى عرضه التاريخى للقياس الموضوعى للشخصية يذكر وروبرت واطسون، أن استخبارات الشخصية تنقد أحياناً على أنها ذاتية كما لو كانت الموضوعية أمراً مطلقاً، فمن وجهة نظر دراسات وثرستون، إلى استخبارات الشخصية فمن الشائق أن نشير إلى أنه يؤكد صراحة على أن مثل هذه الاستخبارات ليست اختبارات بالمعنى الدقيق لكلمة اختبار، حيث إن الأخير وإجراءات موضوعية، والاستخبارات كما فعل ليست كذلك. ولكن يمكن فصل الاختبارات تماماً عن الاستخبارات كما فعل وكاتل، دون أن ننكر أن للاستخبارات مكانة موضوعية إلى حد ما، وبالنسبة لموقف وثرستون، يجادله هذا المؤلف (واطسون) على اعتبار أن الموضوعية أمر نسبى وثرستون، يجادله هذا المؤلف (واطسون) على اعتبار أن الموضوعية أمر نسبى (Watson, 1959, p. 11)

### وهيلجارده

يقارن وإرنست هيلجارد عبين قياس الذكاء والشخصية مبرراً تأخر قياس الشخصية عن الذكاء، ويرى أن الاستخبارات قد أمدتنا بمعلومات قيمة عن توريعات السمة لدى الجمهور، وعن الارتباطات بين السمات، ومع ذلك فإن هذه الاحتيارات ما فتئت أدوات غير معصومة، وإن تحسينها مهمة من المهام الملحة أمام عيم النفس (Hilgard, 1957, p. 481).

### وبزردت

أما «بوردن» Bordin فيرى أن السبب في صدق وصف الذات هو في اعتماده على حقيقة كونه يعكس مفهوم الذات self-concept، وأن للأخير أثراً توجيهياً على السلوك، ولذلك فإن المفحوص الذي يصف نفسه بأنه «ودود» قد لايكون كذلك في الحقيقة، ولكن سلوكه يميل إلى أن يتشابه مع سلوك أفراد آخرين ممن يتشابهون معه في صورة السمات التي ترجع إلى الذات، فإن الرجل الذي يرى نفسه على أنه ودود ونشط ويقظ قد لايكون في الحقيقة كذلك، ولكنه يتصرف على الأرجح بالطريقة ذاتها التي يتصرف بها من يرون في أنفسهم أنهم كذلك، ذلك أن مفهوم الذات متشابه، ويميل السلوك المرتبط بهذا المفهوم إلى أن يتشابه ذلك أن مفهوم الذات متشابه، ويميل السلوك المرتبط بهذا المفهوم إلى أن يتشابه (Super, 1959, p. 34).

#### اتيزارده

يحدد «تيزارد» حدود استخدام الاستخبارات قائلاً: إن قوائم الشخصية التي خدد عدم التوافق يمكن أن تستخدم بكفاءة عالية على أنها أدوات للفرز screening devices ولكنها ليست كافية بذاتها للدراسات الوبائية epidemiological أو الإكلينيكية (Tizard, 1971, p. 324)، ولكن ذلك يختلف عن رأى «كندل» (Kendell, 1975, p. 146) إذ يذكر أن الاستخبارات عندما تستخدم في مجال الطب النفسي فإنها تعد - بوجه عام - أكثر فائدة في جوانب ئلائة هي:

أ- قياس المستويات المرضية الشاملة لدى جمهور لايشتمل على نسبة كبيرة من الأفراد المضطربين أو الذهانيين.

قياس التغير في جوالب مرضية خاصة مثل الاكتئاب أو القلق.

حـ- ويمكن استخدامها أيضاً على أنها طرق فرز للكشف عن الاصطراب انطبي النفسي (السيكياتري).

### وفريمانه

يذكر افريمان (Freeman, 1962, p. 577 f) أن الاستخبارات ذات نفع في حدود معينة وفي أيدى علماء النفس المؤهلين، ويعدد إضافاتها الإيجابية قائلاً: إنه على الرغم من أن قياس الشخصية ما يزال في مرحلة تطور فإن هناك جوانب إيجابية، وقد أدى الاهتمام والبحث في تطوير استخبارات الشخصية إلى الإضافات التالة:

- (١) شجعت الجهود المبذولة لتطوير مقايس لسمات الشخصية إلى حد كبير الاتفاق على تعريف السمة ووصفها بدقة.
- (٢) عندما يوجد اتفاق أساسى بالنسبة لتعريف السمات والمصطلحات، وبالنسبة للسلوك والأعراض، فإن استخدام الاستخبارات المقننة يزيد من موضوعية تقديرات الشخصية وأوصافها.
- (٣) شجع استخدام مقاييس الشخصية تخليل السمات إلى عناصرها المكونة لها، ومن ثم فقد أدى ذلك إلى فهم أفضل لكل سمة.
- (٤) إذا عبر الأشخاص في بعض الحالات بطريقة خاطئة عن أنفسهم عن طريق إجاباتهم عن الاستخبار، فإن الأداة يمكن أن تظل ذات قيمة من الناحية الإكلينيكية نظراً لأن سوء تعبيرهم عن أنفسهم حقيقة ذات مغزى في فهم شخصياتهم عن طريق إجراء مقابلات تالية.
- (٥) إن التحليل السيكومترى مفيد بوصفه واحداً من الإجراءات الإكلينيكية المتعددة، إذا تم النظر إلى نتائجه في علاقته ببقية المؤشرات (كالتاريخ الشخصى والمقابلة النفسية مثلاً).
- (٦) يمكن أن تستخدم الإجابات عن بنود الاستخبار على أنها نقطة بدء لمقابلات نفسية تالية، حيث إن الاستجابات لكثير من العبارات يمكن أن تكون ذات مخزى في حد ذاتها، فقد تكشف عن أنماط ذات دلالة من السلوك

والاتجاهات والمشاعر، ويمكن أن تساعد في التعرف إلى محالات سوء التوافق الفعلية أو الممكنة، بهدف إجراء مزيد من الفحص المتعمق وما يترتب عليه من علاج، وعلى العكس من ذلك أيضاً فإنه يمكن أن تساعد في التعرف إلى محالات التوافق السليم، وفي المرحلة الحالية من تطورها فإنها طريقة من أكثر العلم فائدة بحيث يمكن الاستفادة من نتائحها.

(٧) تعد استخبارات الشحصية عندما تستخدم مع الجماعات مفيدة في التمييز بين
 المحموعات المتوافقة وغير المتوافقة أكثر من التفرقة بين الأفراد.

ويختتم وفريمانه معالجته قائلاً: إن استخدام الاستخبارات بوصفها وسائل لتقدير الشخصية ودراستها أمر مسوغ من قبل المتخصصين، وثمة حاجة إلى مزيد من البحوث الأساسية، بالإضافة إلى محاولة التوصل إلى ثبات وصدق أعلى، ويجب أن تكون السمات التى تقاس محددة المعالم تماماً، كما يتعين إثبات علاقة كل بند بالمقياس، ويجب أن تكون معانى البنود واحدة بالنسبة لكل الأشخاص كلما كان ذلك ممكنا. ويجب أيضاً رفع ثبات المحك الذي يحسب عن طريقه صدق الاستخبارات، أكثر مما هو عليه في الوقت الحاضر، فإذا استخدم التشخيص صدق الاستخبارات، أكثر مما هو عليه في الوقت الحاضر، فإذا استخدم التشخيص الاكلينيكي مثلاً على أنه محك، فيجب أن يكون صادقاً، وهو ليس كذلك في الأغلب من الأحوال، كما أن القائمين بالتشخيص لايتفقون دائماً مع بعضهم بعضا.

ويؤدى بنا ذلك إلى عرض مزايا الاستخبارات.

## ٣- أهم مزايا الاستخبارات

على الرغم مما لاستخبارات الشخصية من المثالب والعيوب نظراً للصعوبات والمشكلات التى تواجهها ولم يتم التغلب على عدد منها بعد، فإن ثمة مزايا عدة تترتب على استخدامها نلخصها فيما يلى:

١- إجراءات جمع البيانات مفهومة وواضحة تماماً، وهي كذلك موضوعية
 لاتتدخل فيها الذاتية.

٣- الحد الأدنى من الذاتية عند جمع البيانات، ويقتبس وواطسون، قول

«هاناواى»: إن أهم ما يميز الطرق الموضوعية هو وعدم وجود تفسير وسيط بين سلوك المفحوص والمادة المتاحة للفاحص»، فإن البيانات موصوعية عندما تنقل مباشرة من المفحوص إلى الآخرين الذين سيفسرونها، كما أن الاستجابات التي يقوم بها المفحوص مقيدة بالاختيار بين إجابات متعددة محددة سلفاً (Sundherg, 1977, p. 174).

- ٣- مرونة التطبيق إذ تطبق جمعياً وفردياً، وفي الموقف الجمعي يختبر عدد كبير في
   الوقت نفسه مما يوفر الجهد والوقت.
- ٤- انخفاض تكاليف استخدامها فيما يختص بالجهد والوقت والمال بالمقارنة إلى
   بقية الطرق.
- من مزايا الاستخبارات بالمقارنة إلى الطرق الإسقاطية في جانب واحد فقط، أن
  تأثير العلاقة بين الفاحص والمفحوص عند التطبيق تصل إلى الحد الأدنى
  بالنسبة إلى طرق الإسقاط.
- ٦- موضوعية نظام التصحيح فهو موحد بالنسبة للجميع ومبتعد عن الحكم الذاتي.
  - ٧- سهولة التصحيح إذ يتم يدوياً أو آلياً أو عن طريق مساعد.
  - ٨- إمكان حساب معايير لها أو تقنينها على مجموعات كبيرة.
- ٩- المرونة في استخدامها وإمكان استعمالها في طائفة كبيرة من البحوث المتنوعة،
   إذ تعد وسيلة مهمة جداً في البحوث الأساسية.
- ١- تعد وسيلة مهمة للمقارنة: بين الشخص ونفسه (بعد تلقى علاج أو عقار معين مثلاً)، وبين الشخص وغيره من أفراد مجموعته، أو بين مجموعة وأخرى. والمقارنة من أهم أهداف القياس النفسي.
- ١١ يمكن أن تعالج الدرجات المستخرجة منها إحصائياً وبطرق مباشرة، فيحسب الارتباط بينها وبين غيرها من المتغيرات أو تخلل عاملياً ... إلخ.
- ١٢ معاملات ثباتها ليست منخفضة، على الأقل بالمقارنة إلى الطرق الإسقاطية والمقابلة الطبية النفسية.

- ۱۳ درسة حرانب كثيرة في الشخصية بوساطتها، ذلك أن تقسيم الاستحبار إلى عدد كبير من الوحدات الصغيرة أو البنود، يسمح بأخذ عينات عريضة من السلوك أكثر من بقية الطرق التي تستخدم وحدات كبيرة. ولذلك فهي اذات طبيعة خاصة تجعلها مطلوبة للتحليل و التقويم، وتجعلها مطلوبة أكثر للخطوات المتتابعة الصغيرة التي تميز العلم المتجمع، أكثر من غيرها من عديد من الطرق التي تستخدم وحدات كبيرة للتحليل ولكنها أقل تحديدا، (Jackson, 1973, p. 776).
- 1- إن كثيرا مما يدعى وبالشخصية على يمكن أن ننظر إليه بطريقة مناسبة على ضوء السلوك اللفظى للفرد، فإن المنبهات اللفظية (أسئلة الاستخبار) وطريقة الاستجابة لها ستمدنا في المتوسط غالبا بعينة من السلوك أرقى من تلك التي ستمدنا بها بقية طرق قياس الشخصية (المرجع نفسه). ونضيف قول وويجنز بأن الاستجابة للاستخبار جانب من السلوك اللفظى للمستجيب، ولهذا الجانب دلالته وطرافته (Wiggins, 1973, p. 386).
- ١٥ تعد الاستخبارات أداة مهمة جدا للاستخدام في المدارس لأغراض الإرشاد والتوجيه كما يذكر (جاريت) (Garrett, 1959, p. 165).
- 17- في المجال الصناعي حيث التوافق الانفعالي مهم جدا في السلوك المتعلق بالتعاون والروح المعنوية، فإن الاستخبارات مفيدة غالبا في الكشف عن العاملين المشكلين، وتعد نافعة كذلك عندما تستخدم لتحقيق وضع أفضل للمستخدمين العاملين فعلا (4 1965, pp. 321).
- الإكلينيكي كما يذكر وأيزنك، (Eysenck, 1947, p. 94) فقد بينت القرائن يوضوح أنه تحت الظروف الملائمة فإن استجابات الاستخبارات يمكن أن يرتكن إليها لتعطى تمييزا ممتازا بين الأسوياء والعصابيين.

## 4- المكانة الراهنة للاستخبارات

بعد أن عرضنا بالتفصيل لمشكلات الاستخبارات في هذا الباب، وبعد أن فصلنا مزايا الاستخبارات في هذا الفصل، فمن المناسب أن نعرض في هذا الفقرة للمكانة الراهنة لقياس الشخصية بوجه عام والاستخبارات بوجه خاص. وتذكر

وأناستازى (Anastasi, 1988. p. 5600) أن وأواحر السعينيات والثمانينيات مر القرن العشرين قد شهدت انبعاثا وتطورا للبحوث التي واجهت تعقد قياس الشخصية، وواصلت البحث عن حلول مبتكرة للمشكلات التي طال انتظارها، واتسمت هذه الفترة بتقدم أساسي في كل من الجانبين: المنهجي والنظري.

و ولاريب في أن جوانب النقد التي وجهت في وقت مبكر لقياس الشخصية كانت صحية وذات أثر مفيد، كما أنها نبهت - في جانب منها - التطورات التالية في هذا الجال من القياس النفسى. ومع ذلك فيجب أن نحاذر من أخطار الحماسة الزائدة التي تستأصل التفكير المخادع وتجتثه، والتي يمكن أن نفقد معها أيضا المفاهيم المفيدة.

وإن الاقتراح الذى يقدم أحيانا بنبذ المقاييس التشخيصية للشخصية ومفاهيم السمات وطرحهما تماما يشير إلى تخديد ضيق وغير ضرورى لكلا المصطلحين، ذلك أن التشخيص diagnosis ليس به حاجة إلى أن يتضمن تسمية الأشخاص ورضع بطاقات العلوا لهم، ولا استخدام الفئات الطبية النفسية التقليدية، ولا تطبيق النموذج الطبي للأمراض medical disease model. ولكن القياس التشخيصي يجب أن يستخدم بوصفه معينا ومساعدا aid على وصف الأفراد وفهمهم، وتخديد مشكلاتهم والتعرف إليها، والوصول إلى قرار عملى مناسب بشأنها. وبالطريقة ذاتها تشير السمات إلى الفئات التي يجب أن يصنف إليها السلوك بالضرورة. وسوف يختلف العرض أو الانساع المثالي للفئات تبعا للهدف الخاص من القياس، ففي يختلف العرض أو الانساع المثالي للفئات تبعا للهدف الخاص من القياس، ففي يختلف العرض أو الانساع المثالي للفئات تبعا للهدف الخاص من القياس، ففي فإن أنواع السلوك الضيقة والنوعية هي التي منحتاج إلى قياسها».

ومن ناحية أخرى فقد شهدت الفترة الأخيرة تطورات منهجية كثيرة في طرق وضع الاستخبارات وتطويرها، وأسهمت الحاسبات الآلية وانتشارها وسهولة استخدامها في مزيد من الاعتماد على أساليب متعددة من التحليل الإحصائي. ومع ذلك فمن بين الملامح البارزة في كثير من الاستخبارات الحديثة الانجاه إلى قصر عدد البنود التي تقيس سمة ما على عدد صغير. مثال ذلك قائمة سمة القلق من وضع «سيلبيرجر» وزملائه (۲۰ بندا) وحالة القلق (۲۰ بندا)، وقائمة «يك» للاكتئاب (۲۱ بندا)، واستخبار أيزنك للشخصية (۲۰ بندا تقريبا لكل سمة من

السمات الأربع التي يقيسها) والقائمة العربية للتفاؤل (١٥ بندا) والتشاؤم (١٥ بندا)، ومقياس جامعة الكويت للقلق (٢٠ بندا) ... وغير ذلك كثير. والرأى لدينا أن خفض عدد البنود انجاه محمود لأسباب شتى، بشرط عدم انخفاض معاملات الثيات.

ومن الملاحظات البارزة - على المستوى العربى - ذلك التنوع في السمات المقيسة، والاهتمام بسمات لم تخظ بالبحث فيما مضى من سنين، مثل مصدر الضبط والدافع للإنجاز ... وغيرهما من السمات. مع انجاه إلى وضع مقايس عربية وبخاصة في مصر. وهذا ما سنعرض له في الباب الثالث.

#### خاتمة:

نختتم هذا الفصل الذى عالج مزايا الاستخبارات بقولنا: إن جميع طرق قياس الشخصية لم تسلم من النقد والنقص، ومن ثم الهجوم الذى له ما يسوغه، وبالمقارنة إلى بقية الطرق فإن الاستخبارات على الرغم من المشكلات وجوانب النقص التى تواجهها هى ذاتها، وتشترك فى يعضها الآخر مع القياس النفسى العم، تعد وسيلة قياس مهمة من السفه أن ننبذها، إذ لا غنى عنها لدراسة الشخصية وتقديرها، ولذا وجب العمل على تطويرها. ومن الملفت للنظر أن عددا من علماء النفس الذين يهاجمونها، فإنهم - مع ذلك - يستخدمونها.

## ملخص: مزايا الاستخبارات

- ۱- إن استخدام الاستخبارات أمر مسوغ تماماً، ولكن ذلك يجب أن يتم على ضوء اثنين من الضوابط: أن تستخدم مع التأكد من جوانب قصورها وحدود استخداماتها وضرورة العمل على تطويرها وتحسينها، وتجنب استخدامها في المجالات التي يمكن أن تستثار فيها دوافع التزييف لدى المفحوص.
- ٢- تعددت وجهات نظر علماء النفس نحو الاستخبارات، فيرى (فيرنون) أنها مصدر مهم للمعلومات عن سلوك الفرد. ويمكن أن تستخدم مقدمة للمقابلة الإكلينيكية وللتعرف إلى مشكلات الفرد بهدف إرشاده (أناستازى). والاستخبارات تقرير عن السلوك النمطى للفرد، وهى أكثر نضجا من بقية طرق

- قياس الشحصية (كرونباخ)، ويمكن النظر إليها بقدر غير قليل من الثقة عدما لا يكون لدى المفحوص فيها دافع للتزييف (جيلفورد).
- يرى (كاتل) أنه يجب النظر إلى استجابات المفحوص على أنها سلوك، أكثر منها تقدير صحيح للذات، ويورد (أيزىك) أن الاستخبارات وسائل مهمة لقياس سمات الشخصية، ويسرز (جنثر) جوانب التقدم في الاستخبارات الحديثة، وللاستخبارات مكانة موضوعية إلى حد ما من وجهة نظر (واطسون).
- ٤- يذكر «هيلجارد» أن الاستخبارات قد أمدتنا بمعلومات قيمة عن توزيعات السمات لدى الجمهور، ويرجع «بوردن» أهميتها إلى كونها تعكس مفهوم الذات، ويمكن كما يذكر «كندل» أن تستخدم في الدراسات الوبائية، ويرى «فريمان» أن الاستخبارات ذات نفع في حدود معينة.
- اللاستخبارات مزايا عديدة أهمها: الموضوعية في جمع البيانات وتقدير الدرجات وتفسيرها، والمرونة، وانخفاض التكلفة، ودراستها لجوانب عديدة في الشخصية، ويمكن استخدامها بنجاح في المجالين الإرشادي والإكلينيكي.
- ٦- ظهر أن جوانب النقد العديدة التي وجهت للاستخبارات كانت صحية
   ومفيدة، حيث أوجدت حلولا للمشكلات التي واجهتها.
- ٧- شهدت الفترة الأخيرة مزيدا من التطورات المنهجية والفنية في تصميم الاستخبارات، مع انجاه لخفض عدد بنودها، وتأليف عدد من الاستخبارات العربية.

الباب الثالث أهم الاستخبارات العربية



تمهيد للباب الثالث

يعرض هذا الباب أهم الاستخبارات العربية، والمقصود بالعربية هنا أنها مصاغة باللغة العربية، سواء أكانت مؤلفة أم معربة. ولايدعى كاتب هذه السطور أنه يقدم مسحا شاملاً لكل ما هو منشور أو غير منشور من الاستخبارات باللغة العربية، ولكنه بقدم ما أتيح له منها مما هو منشور في دور النشر العربية، أو مما هو متداول بين الباحثين، أو ما هو مودع في بعض الرسائل العلمية المتخصصة (انظر أيضاً المسح الذي قام به : محمد يحيى العجيزى ، ١٩٧٩).

ولقد دلت ردود أفعال الباحثين لهذا القسم من الطبعتين الأولى والثانية من هذا الكتاب على أهميته بالنسبة للباحثين – على تعدد مستوياتهم – في علم النفس والتخصصات القريبة منه والمتداخلة معه. وقد تضمنت الطبعة الثانية أكثر من ضعف عدد الاستخبارات الواردة في الطبعة الأولى، وزادت الطبعة الثالثة على الثانية عدداً من الاستخبارات، ويشير ذلك إلى مشاط بحثى واسع في مجال الشخصية.

وحتى تكون أمامنا صورة عما هو متداول من الاستخبارات باللغة الإنجليزية نعرض لها فيما يلي.

# ١ - أهم الاستخبارات المنشورة باللغة الانجليزية

يذكر (واطسون) (Watson, 1959, p. 10) وكذلك (فريمان) (Freeman, منذ مدة - أنه يوجد على الأقل خمسمائة استخبار ظهرت باللغة الإنجليزية، أصبحت متاحة بطريقة بجارية، ويضيف (فريمان) أن معظمها يعانى من جوانب نقص عديدة.

وقد أشرف (بوروس) على تحرير سلسلة من الكتب السنوية للقياسات العقلية، وبالإضافة إلى ذلك فقد وضع المؤلف نفسه عام ١٩٧٠ مرجعاً عن اختبارات الشخصية، مع عرض نقدى لها، وقائمة لمراجعها، ويهتم (بوروس) بالاختبارات المنشورة باللغة الإنجليزية فقط. ويذكر (سندبيرج) (Sundberg, 1977, p. 41) عن (بوروس) أن قائمة الاختبارات قد وصلت إلى (١,٢٧٠) اختباراً ثلثها اختبارات

شحصية، ولسوء الحظ فإن كثيراً منها نادر الاستخدام، ووضع بطريقة سبئة، ويعامى من جوانب ضعف. ويذكر «بوروس» نفسه أن النصف على الأقل من الاختبارات المتداولة بطريقة تجارية كان يجب ألا ينشر أبداً.

ويورد (بوروس) (Buros, 1978) في: الكتاب السنوى الثامن للقياسات العقلية، أهم عشرة استخبارات اعتماداً على النشاط البحثي حولها كما يلي:

قائمة الاستخبارات العشرة مرتبة وفقاً لعدد البحوث التي استخدمت فيها (مع بيان بمؤلفيها)

١ - قائمة مينيسوتا متعددة الأوجه للشخصية MMPI (هاثاواي، وماكنلي).

٢- قائمة إدواردز للتفضيل الشخصى EPPS (إدواردز).

٣- استخبار عوامل الشخصية الستة عشر 16 PF (كاتل وزملاؤه).

٤- قائمة كاليفورنيا النفسية CPI (جف).

٥- دراسة القيم Values (ألبورت، وفيرنون، ولندزى).

- عَاتُمة أَيْزِنْكُ للشخصية EPI (أَيْزِنْكُ، و أَيْزِنْكُ).

٧- قائمة التوجه الشخصي Personal Drientation (شوستروم).

🗛 مقياس تنيسي لمفهوم الذات Self-Concept (فيتس).

٩- قائمة الصفات Adjective Check List (جف، وهيلبرون).

١٠ قائمة الشخصية الشاملة OPI (هيست، ويونج).

والرأى لدينا أنه من الضرورى التحفظ فى الأخذ بمعيار كمية البحوث التى أجريت على الاستخار أو استخدم فيها، نظراً لتعدد أسباب ذلك، ومن بين الأسباب المحتملة أن عدد من ينبههم الاختبار من الباحثين قد يكون كبيراً نتيجة لعوامل شتى: ذاتية كالفة الباحث بالمقياس أو تدربه عليه لفترة طويلة، أو موضوعية كأن يكون فى الأداة عدد من المشكلات أو الصعوبات أو جوانب الغموض التى يود الباحثون استكشاف أسبابها وطرق علاجها، ولذلك فما يزالون يتجادلون حولها، ومن ثم ينشرون عنها.

# ٢- مسح لأهم الاستخبارات العربية

معظم الاستخبارات المتاحة للباحثين والممارسين باللغة العربية مترجم عن الإنجليزية، وقليل جداً منها مقتبس عن لغات أخرى أهمها الألمانية، باستثناء عدد

تب اوكنه يتزايدا وصعه علماء النفس المصريون، وعملية الترحمة أو المقن الحسارى للمقايس النفسية بوحه عام تقليد متبع في المحتمعات المحتلفة منذ اقتناس مقياس وبينيه اللذكاء إلى لعات عدة أولها الإنجليزية في أمريكا، ولايشير دلك إلى بقص في جهود العلماء المحليي، وإن كان التقدم العلمي في محتمع ما يؤدى إلى بهور احتيارات حديدة لانعتمد على الترحمة، وهو أمل معقود على علماء النفس عبرب في المرحلة الراهبة من تطور علم النفس وبموه.

وبورد في هذا الباب مسحاً لأغلب استخبارات الشخصية المتاحة باللغة العربية سواء المنشورة أو غير المنشورة والمتداولة بين الباحثين في الميداب. ونهتم في هذا المسح بالاستحبارات الموحهة لقياس القطاعات الوجدانية والنزوعية والمزاجية، فصلا عن الاستخبارات التي يمكن أن تطرق - بطريقة أو بأخرى - الأبعاد الأساسية الثلاثة للشخصية وهي: المصانية والانبساط والذهانية، ولذلك لي تدرج استمال الثلاثة للشخصية وهي: المصانية والانبساط والذهانية، ولذلك لي تدرج استمال وساعى المعانى وما شابههما. وبعرض في الفصول التالية لأهم هذه الاستحارات (١١).

وإزاء زيادة عدد الاستخبارات العربية فقد نشأت مشكلة في وضع أسس لتصنيف ما يربو على ماثة وخمسين استخباراً، وننبه إلى أن التصنيف الذي استقر عليه ليس هو أفضلها، فإن عدداً من الاستخبارات يمكن أن يندرج محت أكثر من فئة. ولكن هذا التصنيف هو مجرد أحد الحلول، وقد صنفت الاستخبارات التي يعرض لها هذا الباب كمايلي:

- ١- الاستخبارات العاملية.
- ٢- الاستخبارات متعددة الأبعاد.
  - ٣- قائمة مينيسوتا للشخصية.
  - ٤- الاستخبارات أحادية البعد.
- ٥- استخبارات التوافق والصحة النفسية.
  - ٦- استخبارات الاضطرابات العصابية.
- وهذا ماسنعرض له في الفصول التالية.

انظر في نهاية هذا الكتاب قائمة بأهم استخبارات الشحصية المتاحة باللغة العربية وبعض البيانات العامة عمها ومكان نشرها.



# الفصل الرابع عشر الاستخبارات العاملية

#### تمييا

تتعدد طرق تأليف الاستخبارات (انظر الفصل الرابع) ومن بين هذه الطرق التحليل الماملي. ونقصد بالاستخبارات العاملية تلك الطائفة من القوائم التي وضعت اعتماداً على منهج التحليل العاملي وبمساعدته، وأهمها استخبارات كل من: وجيلفورد، وكانل، وأيزنك، وسنعرض لها في هذا الفصل.

## ١ - مسح جيلفورد - زيمرمان للمزاج

#### مقدمة

إن الجهد الذى بذله عدد من علماء النفس بهدف الوصول إلى تصنيف متسق لسمات الشخصية جعلهم يلجأون إلى التحليل العاملي. وتمثل سلسلة الدراسات المبكرة التي قام بها «جيلفورد» ومساعدوه محاولة من المحاولات الجسورة الرائدة في هذا الانجاه، فقاموا بأكثر من حساب الارتباطات بين الدرجات الكلية للقوائم الموجودة، وحسبوا الارتباطات بين البنود الفردية في عديد من قوائم الشخصية، الشخصية. ونتاجاً لهذا البحث فقد وضعوا ثلاث مجموعات من قوائم الشخصية، ثم قاموا بجمعها أخيراً في «مسمح جيلفورد — زيمرمان للمسزاج» ثم قاموا بجمعها أخيراً في «مسمح جيلفورد — زيمرمان للمسزاج» (Guilford & Survey (GZTS)). وقد اتخذت بنود هذا المسح صيغة العبارات التقريرية المثبتة وليس شكل الأسئلة، وأكثرها يهم المقحوص مباشرة، وقليل منها يعد تعميمات عن وليس شكل الأشخاص الآخرين، وقد اختير شكل البنود المثبتة لمحاولة التقليل من المقاومة التي يمكن أن تثيرها ملسلة الأمئلة المباشرة.

واستخرجت مثينيات ومعايسر للدرجات على عينات من طلاب الكليات بالدرجة الأولى، ولم يوجه الاهتمام إلى تفسير درجات كل سمة مفردة فقط، بل أيضاً إلى الصفحة النفسية كلها. وتتراوح معاملات ثبات التنصيف لدرجات العوامل المنفصلة . ح ٠,٧٥، وعلى الرغم من أبهم قاموا بجهد لاستخراج

مجموعات للسمات مستقلة وغير مرتبطة، فإن بعض الارتباطات بين السمات ماتزال مرتفعة (Anastasi, 1988, p. 540 f).

## عوامل جيلفورد وزملانه

يشمل امسح جيلفورد - زيمرمان للمزاج، ثلاثة عشر عاملاً كما يلي:

| ٢ – السيطرة.                | ١ – النشاط العام.           |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ٤- الثقة مقابل مشاعر النقص. | ٣- الذكورة مقابل الأنوثة.   |
| ٦- الاجتماعية.              | 0- الطمأنينة مقابل العصبية. |
| ٨- الاكتئاب.                | ٧- التأملية.                |
| ١٠ – الكبح مقابل الانطلاق.  | ٩- الاستقرار مقابل الدورية. |
| ١٢ – الوداعة.               | ١١- المرضوعية.              |
|                             | ١٣ – التعاون والتسامح.      |
|                             |                             |

## الصيغة العربية لمقايس جيلفورد

قام مصطفی سویف، ومحمد فرغلی فراج بتعریب مقاییس • جیلفورد، الثلاثة عشر، وصیغت البنود فی صورة أسئلة یجاب عنها فی حدود: (نعم - ۷ - ۹۰. وأجرى محمد فراج (۱۹۸۰) دراسة مصریة علیها.

وقد استخدمت مقايس الدورية (ث) والاكتئاب (د) والانطلاق (ر) والنشاط العام (ج) أكثر من غيرها في عدد من البحوث المصرية (انظر مثلاً: أحمد عبدالخالق، ١٩٦٧ أو عبد الحليم محمود، ١٩٧١ محمود الزيادي، ١٩٦٩ مصطفى مويف، ١٩٦٣). ونشير كذلك إلى أن هذه المقاييس العاملية الأربعة تستخدم في العمل الإكلينيكي في مصر.

## تقويم مقاييس جيلفررد

ظهر أن عوامل «جيلفورد» وزملائه ماثلة مرتبطة وليست متعامدة مستقلة، وأن التحليل العاملي من الرتبة الثانية يمكن أن يكشف عن عاملي العصابية والانبساط

(أحسد عسد الخالق، ١٩٨٧ (أ،، ص ص ١٦٦ - ٨). ومع ذلك فان هذه المقايس العاملية الثلاثة عشر ذات أهمية خاصة لسببين على الأقل هما:

- 1- اشتقت بعض القوائم التالية بعض بنودها من مقاييس (جيلفورد)، ومنها: قائمة مينيسوتا متعددة الأوجه للشخصية، وقائمة أيزنك للشخصية، واستبيان ثرستون للمزاج، وفي الاستخبار الأخير قام (شرستون) بإعادة تخليل بيانات وجيلفورد) واستخرج سبعة عوامل فقط، ووضع تتيجة لتحليله هذا الاستسان المثار إله.
- ٢- ماتزال تستخدم حتى الآن في عدد من البحوث، المقايس العاملية التي وضعها
   ١٠- والانطاع المثلثها: الاستقرار مقابل الدورية (ث)، والاكتشاب (د)،
   والانطلاق (١). ويستخدم المقياس الأول والثاني لقياس العصابية، أما الثالث فيقيس الانبساط.

### ٢ - استخبارات كاتسل

وضع ( يموند كاتل) والعاملون معه خمسة استخبارات لقياس عوامل الشخصية تغطى مختلف مراحل العمر ابتداء من من الرابعة حتى الرشد، وهي كما يلي:

- 1- استخبار عوامل الشخصية الستة عشر Personality Factor Questionnaire استخبار عوامل الشخصية الستة عشر وما فوقها.
- ٢- استخبار عوامل الشخصية للمدرسة العليا (H.S.P.Q.) ويغطى الأعمار من ١٢
   -- ١٦ عاماً.
- ٣- استخبار عوامل الشخصية للأطفال (C.P.Q.) ويشمل الأعمار من Λ ۱۲ عاماً.
- 4- استخبار عوامل الشخصية للمدرسة الابتدائية (الأعمار المبكرة) (E.S.P. Q.) من  $\Gamma \Lambda$  أعوام.
- استخبار عوامل الشخصية لمرحلة ما قبل المدرسة (P.S.P.Q.) ويشمل من ٤ أعوام.

وبالإضافة إلى هذه الاستخبارات الحمسة فقد وضع اكاتل، بالاشتراك مع بعض العاملين معه استخبارات أخرى لقياس مجالات أكثر حديداً، وتهدف إلى قياس عوامل من الرتبة الثانية كالقلق والاكتئاب والعصابية والانبساط.

## الصيغ العربية لاستخبارات كاتل

- ١- استفتاء الشخصية للمرحلة الأولى اقتباس: عبد السلام عبد الغفار، وسيد غنيم، وهو يصلح للتطبيق من ٨ إلى ١٢ سنة.
- ٢- استفتاء الشخصية للمرحلتين الإعدادية والثانوية إعداد سيد غنيم، وعبد السلام عبد الغفار، وهو يناسب الأعمار من ١٢ ١٧ عاماً.
- ٣- اختبار عوامل الشخصية للراشدين اقتباس: عطية هنا، وسيد غنيم، وعبد السلام عبد الغفار، وتتاح لهذا الاستخبار ثلاث صيغ ترجمت منها اثنتان في مصر هما (أ، ب).
- ٤- اختبار الشخصية العاملي تعريب وإعداد رجاء أبو علام، ونادية شريف
   (١٩٨٦)، وهو الصيغة (ج) من المقياس السابق، والذي قنن على عبنات كويتية.
- مقياس القلق من إعداد سمية فهمى، وسنعرض له فى فصل لاحق. وسوف نختار صيغة الراشدين (الاستخبار الثالث والرابع) لعرض بعض الجوانب التفصيلية عنهما للأسباب التالية:
  - أ- أن أكثر الأبحاث أجريت عليه.
  - ب- أنه يمثل منهج كاتل في القياس بالاستخبار أفضل تمثيل.
    - حــ أول استخبار قام كاتل بوضعه.
- د- أن ثبات قياس الشخصية بالاستخبار يكون أعلى لدى الراشدين بالمقارنة إلى الأعمار الأصغر.

استخبار عوامل الشخصية الستة عشر

خطوات وضع استخبار وكاتل

بدأ (كاتل) بتجميع كل أسجاء الشخصية التي وردت في المعاجم (كما

عزلها أولبورت، وأودبيرت عام ١٩٣٦) أو كما وجدت في التراث النفسي والطبي النفسي، حيث خرج بقائمة طويلة خفضها - بجمع المترادفات - إلى (١٧١) سمة استخدمها في استخراج تقديرات الزملاء في عينة غير متجانسة من مائة راشد، ثم حسبت الارتباطات المتبادلة بين هذه التقديرات، وحللت عاملياً، وألحقها بعد ذلك بتقديرات أخرى لعينة من (٢٠٨) من الرجال على قائمة مختصرة. وقد أدت التحليلات العاملية للتقديرات الأخيرة إلى التوصل إلى ما أسماه وكاتل بالسمات الأساسية أو المصدرية الأولية primary source traits للشخصية (Anastasi, 1988, في ستة عشر عاملاً ثنائي القطب bipolar للشخصية .

## العوامل الستة عشر

| ۲- الذكاء.             | ١ – الانطلاق.            |
|------------------------|--------------------------|
| ٤ – السيطرة.           | ٣- قوة الأنا.            |
| ٦ قوة الأنا الأعلى.    | ٥- الاستبشار.            |
| ٨ الطراوة.             | ٧- المغامرة.             |
| ١٠- الاستقلال.         | ٩ التوجس.                |
| ١٢ – إلامتهداف للذنب.  | ١١ – الدهاء (أو الحنكة). |
| ٤ ١ - الاكتفاء الذاتي. | ١٣ - التحرر.             |
| ١٦- ضغط الدوافع.       | ١٥ – التحكم في العواطف.  |
|                        |                          |

وتتراوح معاملات الثبات بطريقة إعادة التطبيق على عينة مصرية من (١٠٠) طالب بين ٥,٥٦، و ٥,٨٩٠ كما أن الاستخبار له صدق مرتفع. أما معاملات الثمات فتتراوح على عينات كويتية بين ٤٤٠، و ٥,٨٨٠، على حين تتراوح معاملات الصدق بين ٢٢٨٠، و ٥,٥٠ (رجاء أبو علام، ونادية شريف، ١٩٨٦، ص ص ص ٩ - ١٠).

## تقويم الاستخبار

يَذُكر اجنشرا أنه على الرغم من السنين العديدة من العمل الجاد في تطوير

هذا الاستخبار فإنه لم يستخدم الاستخدام الواسع الذي يسوغ هذا الجهد، وغالبا ما يكون السبب - بالتأكيد - هو أن علماء النفس الذين لا يفهمون التحليل العاملي - وربما يكونون هم الغالبية - يميلون إلى أن يهاجموا هذا المدخل أوينظروا إلى العوامل على أنها مجرد وبجريدات رياضية، (Gynther & Gynther, 1976, p. ومن ناحية أخرى فإن هذا المقياس كان هدفا لكثير من النقد وبخاصة ما يدور حول الثبات المنخفض لصيغ الاستخبار وكذلك الصدق حيث لم تقدم محكات خارجية ذات دلالة (Gynther & Gynther, 1976, p. 235).

وتفصل وأناستازى، موضوع ثبات هذا الاستخبار في قولها: إنه نتيجة لقصر المقايس الفرعية فإن ثبات الدرجات العاملية لأية صيغة من صيغ الاستخبار منخفض بوجه عام، وحتى عند جمع الصيغتين فإن ثبات الصور المتكافئة تقع حول ه. وأن ثبات إعادة التطبيق بعد أسبوع أو أقل تقع غالبا مخت ٨٠٠، وأن كلا من التجانس العاملي للبنود داخل كل مقياس وكذلك استقلال المقايس يعدان محل تساؤل، كما أن البيانات المتاحة عن عينات التقنين وكذلك بقية الجوانب الخاصة بتأليف الاستخبار تعد غير كافية (Anastasi, 1988, p. 543). وقد نقدت عوامل كاتل بشدة (أحمد عبد الخالق، ١٩٨٧، ص ص ١٧٤ - ٧)، وبينت بحوث كثيرة – بعضها لكاتل نفسه – أن هذا الاستخبار يمكن أن يكون مقياسا جيدا لعوامل الرتبة الثانية وهما عاملا العصابية والانبساط، وهذا ما أكدته دراسة مصرية (Abdel - Khalek, Ibrahim & Budek, 1986) على المقياس.

ويورد سيد غنيم (١٩٧٥ ، ص ص ٣٩٤ – ٥) عن «بوهمان ، وولش» أن هذا المقياس لم يستخدم على نطاق واسع في دراسات الشخصية على الرغم من أهميته النظرية وقيمته في القياس، ويرجع ضعف تقبله إلى عدم ترحيب علماء لنفس بأن يتركوا المفاهيم النفسية والطبية النفسية المألوفة لديهم إلى السمات لمركزية التي تبدو غريبة عليهم. وسيظل هذا الوضع قائما حتى يقدم «كاتل» أدلة قوية على المزايا الحقيقية التي يجنيها الباحث من استخدام مفاهيمه، كما يرى آخرون أن عبارات هذا المقياس متكلفة وتناسب طلاب الجامعة أكثر من الجمهور العام.

وفى وقت أحدث ورد عن استخبار كاتل فى «الكتاب السنوى للقياسات المقلية» من تحرير «بوروس» ثلاثة استعراضات، وتراوح التقويم بين الإيجابي أو

القرل بأنه ويجب ألا يستخدم مالم تتخذ احتياطات معينة، وحتى السلبى: ومن المستحيل أن نوصى بهذا المقياس لا في البحوث الأساسية ولا في التطبيقات العملية، (Gynther & Gynther, 1976, p. 192f).

## ٣- قوائم أيزنك

وضع وأيزنك، عددا من مقايس الشخصية أهمها - بالعربية - قائمة واستخبار، ونفصلهما كمايلي:

## قائمة أيزنك للشخصية

وتعد هذه القائمة صورة متطورة من وقائمة مودسلى للشخصية) Personality Inventory (M.P.I.) التى تقيس العصابية والانبساط، والأخيرة من وضع وهانز أيزنك، وقائمة ومودسلى، بدورها مشتقة من واستخبار مودسلى الطبى؛ (Maudsley Medical Questionnaire (M. M. Q.) القبى؛ وظهر أنه يناسب العصابين أكثر من الأسوياء.

وتتكون قائمة أيزنك للشخصية من صيغتين متكافئتين (أ، ب) تشتمل كل صيغة على (٥٧) سؤالا لقياس: العصابية (٢٤ سؤالا) والانبساط (٢٤. سؤالا) بالإضافة إلى مقياس للكذب (٩ بنود).

وقد صممت هذه القائمة لربط أبعاد الشخصية بدراسات علم النفس التجريبي والنظرى، وعلى أساس عدد كبير من الفحوص التحليلية العاملية لمجموعات مختلفة من البنود بالإضافة إلى اعتبارات نظرية معينة، استنتج (أيزنك) أن كل التبابن تقريبا في مجال الشخصية يمكن أن يشمله عاملان هما : العصابية والانبساط، ولهما

أساس موروث. وكما هو متوقع فإن هذه القائمة تستخدم غالبا في الفحوس المعملية وبخاصة في مجال الإشراط. وللقائمة ثبات وصدق مرتفعين.

وقد ورد في دليل التعليمات تأثير كل من العمر والجنس والطبقة في درجات المقاييس، فوجد أن العصابية والانبساط تتناقصان مع تقدم العمر، وللنساء درجات أعلى في العصابية ومنخفضة في الانبساط بالمقارنة إلى الرجال. وتخصل مجموعات الطبقة المتوسطة، وقد الطبقة العاملة على درجات عصابية أعلى من مجموعات الطبقة المتوسطة، وقد برهن باحثان على ظهور فروق جوهرية في درجتي العصابية والانبساط بين طلاب راجامعة البيض والسود (Gynther & Gynther, 1976, pp. 247 - 9).

## تقويم قائمة أيزنك

يذكر وجانيز، وزملاؤه أن هذه القائمة وهدفها متواضع وإنجازها جيد داخل هذه الحدود، (Janis et al., 1969, p. 747). ويرى وجنشر، وجنشر، أن قائمة وأيزنك، يمكن أن يوصى تماما باستخدامها في مجال البحوث، ولكن الدعاوى الخاصة بالاستخدام الإكلينيكي ربما تكون محل سؤال من قبل أولئك الذين اعتادوا أكثر على اللغة المألوفة لديهم، وعلى الجوانب ذات الأبعاد المتعددة لقائمة مينيسونا متعددة الأبعاد. وقد تركزت معظم الأبحاث على قائمة وأيزنك، على البحات صدق المفهوم الذي يتمشى – بطبيعة الحال – مع هدف واضعى الاختبار، ولكن قلة البيانات الخاصة بالصدق الخارجي يميل إلى أن يحد من اهتمام الممارسين باستخدام القائمة (Gynther & Gynther, 1976, p. 249).

# استخبار أيزنك للشخصية

استخبار أيزنك للشخصية EPQ نسخة متطورة من قائمة أيزنك، وضعها كل من وأيزنك، وأيزنك، واستخدم من وأيزنك، وأيزنك، عام ١٩٧٥، وهي تناسب الراشدين والأطفال، واستخدم بكشرة - بادئ ذي بدء - في الجال الإكلينيكي التطبيقي في مصر، ثم شاع استخدامه بعد ذلك في مجال البحوث.

ويعد هذا الاستخبار حلقة مهمة في سلسلة قوائم ( أيزنك، و ( أهم مايفترق فيه هذا الاستخبار عن (قائمة أيزنك للشخصية ) هو في احتواء الأول على مقياس إضافي للذهانية (P) Psychoticism ، كما أجريت تحسينات معينة على مقاييس الانبساط والعصابية والكذب ، ومع ذلك يمكن استخدام هذه المقاييس الثلانة في القائمة السابقة بالكفاءة نفسها، كما يشتمل الاستحبار الأحدث على مقياس النسبي للتميير بين الجرمين وغير المجرمين، ويمكن أن يكون مقياس الإجرام Criminality (C) هذا مفيدا في التنبؤ بالجناح أو العود للإجرام recidivism، ولهذا المقياس صيغة للأطفال تعد نسحة محسنة للقائمة التي وضعتها وسيبل أيزنك، والمنشورة عام ١٩٦٥.

ويشير مصطلح الذهانية كما يقاس بالمقياس الفرعى المسمى بهذا الاسم إلى سمة كامنة فى الشخصية ، توجد بدرجات متفاوتة لدى كل الأشخاص، وإذا وجدت بدرجة عالية فإنها نشير إلى أن لدى الفرد قابلية أو استعداداً لتطوير شذوذ نفسى، ومع ذلك فإن وجود مثل هذا الاستعداد أو التهيؤ يعد بعيدا تماما عن الذهان الفعلى، وأن نسبة ضئيلة فقط عمن لديهم درجات ذهانية مرتفعة يعدون قابلين لتطوير الذهان خلال مجرى حياتهم. وقد أجرى حساب صدق لمقياس الذهانية بالطرق الخمس الآية:

- ١- لجموعات معينة كالذهانيين مثلا درجات مرتفعة.
- ٧- للمجرمين درجات مرتفعة عليه بالمقارنة إلى العينة الضابطة لهم.
- ٣- لأطفال المدارس ذوى السلوك المضاد للمجتمع درجات مرتفعة.
- ٤- يصطلح على أن العدوان والأعمال العدائية وهما مكونان من المكونات الأساسية للذهانية خصائص ذكرية ، فافترض أن درجة الذكور أعلى وصدق الفرض، واتضح كذلك وجود علاقة وثيقة بين الذهانية والنمط الذكرى للانجاهات والسلوك.
  - ٥- دراسات بخريبية ومعملية وارتباطية.

وتتراوح معاملات ثبات إعادة التطبيق بعد شهر واحد للمقاييس الأربعة على ثمانى عينات إنجليزية من الجنسين بين ٠٠٥١ ، و ٠٩٦ ، فى حين تقع معاملات ثبات الاتساق الداخلي لدى أربع مجموعات فى المقاييس الأربعة بين ٢٨ر و وقد أوردت فى دليل تعليمات الاستخبار المعايير الإنجليزية لدى عينات سوية تبعا لختلف المهن بالإضافة إلى جماعات غير موية، مع بيان تأثير متغير العمر، ومعاملات الارتباط بين المقاييس الفرعية الأربعة.

## لنميع الحراية لاستحار أيزمك للشخصية

استخبار أيزنك للشخصية (صيغة الراشدين)

تعريب: صلاح الدين محمد أبو ناهية (١٩٨٩).

قام صلاح الدين أبوناهية بتعريب صيعة الراشدين وإعدادها، مع نشر دليل للمقياس، وتراوح ثنات المقاييس الفرعية بطريقة ماده التطبيق بعد ثلاثين يوما بين ٠,٧٨ ، و٠,٩٠ ، على حين تراوح ثبات الانساق الداخلي بين ١٠,٧٦ ، و١,٨٠ ، مع إيراد أدلة على صدق المقياييس الفرعية عن طريق المحكمين والارتباط مع محكين هما القلق لـ كاتل، والاكتشاب لـ وزوغ، هذا فضلا عن حساب المتوسطات والانحرافات المعيارية والدرجات المعيارية المعدلة لعينات من الطلاب.

# استخبار أيزنك للشخصية (للأطفال والراشدين)

تعريب وإعداد: أحمد محمد عبد الحالق (١٩٩١)

قام كاتب هذه السطور (انظر: أيزبك، وأيزنك ١٩٩١) - مستقلاعن الصيغة المنشورة التي عرضنا لها في الفقرة السابقة - بالحصول على تصريح بنشر هذا الاستخبار بالعربية، فنشر دليل تعليماته ونص بنوده لكل من الراشدين والأطفال. ويضم القسم الأول من هذا الدليل ترجمة كاملة غير مختصرة للصيغة الإنجليزية لدليل المقياس. أما القسم الثاني فيعرض للصيعة العربية (٩١ بندا).

وأهم مايميز هذه الطبعة العربية للاستخبار اعتمادها على دراستين واقعيتين للكاتب هذه السطور بالاشتراك مع وسيبل أيزنك، Abdel-Khalek & Eysenck, الكاتب هذه السطور بالاشتراك مع وسيبل أيزنك، 1983; Eysenck & Abdel-Khalek, 1988) محيث تكونت عينة الراشدين (ن=١٣٣٠ مفحوصا) من أصحاب مهن متعددة فضلا عن الطلاب. وقد حسبت في هاتين الدراستين معاملات الارتباط بين البنود ذاتها، مع وضع مفتاح تصحيح للمقاييس مناسب للعينات المصرية بصرف النظر عن نظيره في الصبغة الإنجليزية. وتراوحت معاملات ألفا بين ٤٥ر٠ (مقياس الدهابية) و ٨٠ر٠ (مقياس العصابية). وتكررت الدراسة ذاتها على اللبنانيين. واستخرجت المتوسطات والانحرافات المعيارية للمقايس الفرعة الأربعة.

# استخبار أيزنك للشخصية (صيغة الأطفال)

قام كاتب هذه السطور يتعريب هذه الصيغة (٩٧ بندا) ، وأجرى دراسة (Eysenck & Abdel- Khalek, 1989) ،

وسعت الصبيعة العربية على عينة قوامها ١٣٧٥ تلميا ١٧٩١ ولدا، ٢٩٦ بنتا)، وحسبت الارتباطات بين البنود وحللت عامليا، وأمكن استخراج عوامل العصابية والابساط والكذب، على حين لم يكن عامل الذهانية لدى الأطفال المصريين مقبولا.

ونم إعداد مفتاح تصحيح خاص بالمصريين، وتراوحت معاملات ألفا بين ٢٠٠٠ ، ٨٣٥ للمقايس الثلاثة الفرعية. واستخرجت المتوسطات والانحرافات المعيارية للمقاييس (٥٩ بىدا)

## مقايس أيزنك للشخصية (EPS) مقايس أيزنك للشخصية

صدر دليل تعليمات هذه القائمة بالإنجليزية عام ١٩٩١، وهو تعديل لاستخبار أيزنك للشخصية، ويتضمن تحسينا لمقياس الذهانية، وصيغة مختصرة للاستخبار كله، ومقياس للقابلية للإدمان addiction، وهو مشتق من المقاييس الأربعة الفرعية، فضلا عن مقياس القابلية للإجرام، بالإضافة إلى مقياس لسمات: الاندفاعية، والمغامرة، والمشاركة الوجدانية، وهذه المقاييس جميعا خاصة بالراشدين فقط. ولم يصل إلى علمنا صيغة معربة لها.

ونعرض فيما يلى لثلاثة استخبارات أخرى للشخصية من وضع اأيزنك، وولسون،

## استخبار أيزنك- ويلسون للانبساط

تأليف : أيزنك ، وويلسون.

تعريب: مجدى أحمد عبد الله (١٩٩٠).

يتكون هذا الاستخبار من ٢١٠ بنود يجاب عنها على أساس ونعم ٩ ١١، ويشتمل على الأبعاد السبعة الآتية : النشاط، والاجتماعية ، والمخاطرة، والاندفاعية، والتعبيرية، والتأملية ، وتخمل المسئولية. ولكل مقياس فرعى درجة فضلاً عن درجة كلية للاستخبار. وتراوحت معاملات الثبات العاملي على العينات المصرية من طلاب الجامعة بين ٤٢، و ٩٨،٠، كما حسب لهذه المقاييس صدق عاملي. وتتاح لهذا الاستخبار متوسطات وانحرافات معيارية لعينتين من طلاب الجامعة المصريين. وقد أجرى القائم على إعداد هذا الاستخبار وتعريبه عددا من الدراسات المصرية عليه (انظر : مجدى عبد الله ، ١٩٨٩، ١٩٩٠).

استخبار أيزنك - ويلسون للعصابية تأليف: أيزنك ، ويلسون.

تعريب: مجدى أحمد عبد الله (١٩٩٠).

يتكون هذا الاستخبار من ٢١٠ بنود يجاب عنها على أساس : انعم ١١٠ ويشتمل على الأبعاد الفرعية السبعة الآتية: تقدير الذات، والسمادة، والذات والوسوسة، والقصور الذاتي ، وتوهم المرض، والشعور بالذنب، ولكل مقياس فرع درجة ، فصلا عن درجة كلية للاستخبار. وقد حسبت معاملات الثبات الداملي على عينات مصرية من طلاب الجامعة ، وتراوحت بين ٥٥، ١ ، و ١٨٠ كما حسب لهذه المقاييس صدق عاملي. وتتاح لهذا الاستحبار متوسطات واسترافات معيارية لعينتين من طلاب الجامعة المصريين، وقد أجرى معرب الاستخبار عددا من الدراسات المصرية عليه.

استخبار أيزنك- ويلسون للمزاج التجريبي/ المثالي تأليف: أيزنك ، ويلسون.

تعريب: مجدى أحمد عبد الله (١٩٩٠).

يقصد بالمزاج التجريبي سمات معينة تتوافر لدى الشخص صعب المراس لقصد بالمزاج التجريبي سمات معينة تتوافر لدى الشخص صعب المراس tender-minded وهما متقابلان متضادان ، أو سمات ثنائية القطب. ويشتمل مقياس المزاج التجريبي على سبعة أبعاد فرعية هي: العدوانية، والسيطرة، والميل للإنجاز، والميل إلى التدبير المحكم، والبحث عن الإثارة، والعقائدية، والذكورة، في حين أن أبعاد المزاج المثالي عكس ذلك.

ويشتمل المقياس على ٢١٠ بنود، يجاب عنها على أساس: «نعم ؟ لا، وتراوحت معاملات الثبات العاملي لهذه المقاييس الفرعية السبعة بين ٠,٣٨ ومعاملات الصدق مقبولة، وذلك كما حسب على عينات مصرية من طلاب الجامعة. وقد أجرى معرب الاستخبار عددا من الدراسات عليه.

\* \* \*

# الفصل الخامس عشر الاستخبارات متعددة الأبعاد(١)

تمهيد

يعرض هذا الفصل للاستخبارات التي تشتمل على مقاييس فرعية، وبعض هذه الاستخبارات قديم (بيرنرويتر مثلا)، وبعضها الآخر حديث (كفائمة ميلون)، وبعضها للراشدين، وغيرها للأطفال. وتبلغ قائمة الاستخبارات في هذا الفصل (٣٢) استخبارا، نعرض لها فيما يلي.

8- المة بيرنرويتر للشخصية Bernreuter Personality Inventory

تأليف: بيرنرويتر.

إعداد: محمد عثمان نجاتي.

تمهيد عن القائمة: صدرت هذه القائمة عن مطبعة جامعة وستانفورده عام الإسراء والسرت الترجمة العربية لها عام ١٩٦٠ تحت اسم: اختبار الشخصية (بيرنرويشر). وتذكر وأناستازى أن فحص الاستخبارات المصممة لقياس جوانب مختلفة فى الشخصية والتى تحمل أسماء سمات غير متشابهة قد كشف عن بنود كثيرة مشتركة، وكانت هذه الملاحظة هى التى أدت إلى تطوير قائمة وييرنرويش للشخصية، وتتكون من ١٢٥ بندا يجاب عنها فى حدود: ونعم، لا، ٩٤. وقد اعتمدت هذه القائمة على أسئلة مختارة من أربع قوائم كانت موجودة قبلها وهى: استبيان وثرستون للشخصية، واختبار وليرد للانطواء/ الانبساط، ودراسة وأولبورت عن السيطرة والخضوع، ومق الى وبيرنرويت مدد لكل استجابة وزن أربعة مفاتيح للاستخدام فى قائمة وبيرنرويت مدت حدد لكل استجابة وزن مختلف على كل من هذه المفاتيح. والمقايس الفرعية مى: العصابية، والاكتفاء مختلف على كل من هذه المفاتيح. والمقايس الفرعية مى: العصابية، والاكتفاء والاختبارات المنفصلة الأربعة التى اشتق هذا الاختبار منها تتراوح بين ٢٧. وي ورمن ثم فقد ظهر أن قائمة واحدة قصيرة (بيرنرويتر) يمكن أن تمدنا تقريبا بالمعلومات ذاتها التي كانت تتطلب أربع قوائم سابقة مختلفة. ومن المحتمل تقريبا بالمعلومات ذاتها التي كانت تتطلب أربع قوائم سابقة مختلفة. ومن المحتمل تقريبا بالمعلومات ذاتها التي كانت تتطلب أربع قوائم سابقة مختلفة. ومن المحتمل تقريبا بالمعلومات ذاتها التي كانت تتطلب أربع قوائم سابقة مختلفة. ومن المحتمل

<sup>(</sup>١) انظر قائمة بهذه الاستخبارات مع بياناتها الكاملة في ذيل الكتاب.

أن تكون خاصية اختصار الوقت هذه في قائمة بيرنرويتر هي السبب المهم في شيرع استخدامها (Anastasi, 1961, p. 497).

المقاييس الفرعية للقائمة: تقيس قائمة «بيرنرويتر» - كما وضعها مؤلفها - سمات فرعية أربع هي:

١- الميل العصابي: وتشير الدرجة المرتفعة إلى عدم الاتزان الانفعالي.

٣- الاكتفاء الذاتي: تفضيل العزلة وميل إلى إغفال نصيحة الآخرين.

 ٣- الانطواء/ الانبساط: ميل الشخص إلى أن يتجه ويعيش في داخل نفسه مقابل خارجها.

السيطرة/ الخضوع: الميل إلى السيطرة على الآخرين في المواقف الاجتماعية التي تتطلب مواجهة الغير، مقابل الميل إلى الخضوع للآخرين.

تصحيح القائمة: لكل واحد من المقايس الفرعية الأربعة السابقة مفتاح خاص، ولكن لا يوجد لكل سمة مجموعة منفصلة من البنود لا تدخل في السمة التالية لها، فبدلا من ذلك فإن الد ١٢٥ سؤالا وهي مجموع كل بنود القائمة تدخل في درجة كل من المقايس الأربعة، أي أن البنود تصحح أربع مرات لتعطى أربع درجات لأربع سمات. وتفصيل ذلك أن القيمة التشخيصية للإجابة الواحدة عن كل سؤال قد حددت بالنسبة لكل سمة، ثم وضعت أوزان مختلفة للإجابات المختلفة تتراوح بين +٧، و-٧ تبعا للقيمة التشخيصية لهذه الإجابات. والدرجة الكلية التي يحصل عليها المفحوص في كل مقياس هي المجموع الجبرى للأوزان التي تقابل إجابات المفحوص، (دليل التعليمات، ص٥) (انظر جدول ١٤).

جدول (١٤): درجات السوال: هل تكثر لديك أحلام اليقظة؟ على السمات الأربع في قائمة بيرنرويتر

|                 | الإجابة |          |          |           |
|-----------------|---------|----------|----------|-----------|
| الاكتفاء الذاتي | السيطرة | الانطراء | العصابية |           |
| ۱+              | 1-      | ٧+       | 0+       | تعم       |
| 1               | 1+      | £        | £        | Y         |
| <b>Y</b> +      | 4+      | مغو      | ٧-       | غير متأكد |

نقد نظام التصحيح: استخرجت أوزان الدرجات على أساس عملى، وهو إجراء المتابلة بين الاستجابات ذات الدرجات المرتفعة والمنخفضة على المقايس الأربعة انسابقة التي اشتقت منها القائمة (وهي مقايس ثرستون وليرد وأولبورت واختبار الاكتفاء الذاي لبيرنروبتر نفسه كما بينا). وفي هذه الحالة فإن المحك الخارجي لحساب صدق البنود بعد خاطفا بدرجة كبيرة، ولذلك فإن الدرجات المستخرجة من القائمة تكشف عن ملامع شاذة (131) . وهي النقطة الأخيرة في الفقرة التالية:

لقد أراد «بيرنرويتر» أن يقتصد بأن يعطى كل بند أوزان تصحيح لأكثر من سمة (أربع)، ولكن الثمن الذى يجب أن يدفع في سبيل هذا الاقتصاد كان فادحا (Guilford, 1959, p. 173). وإذا كان الهدف في بحوث الشخصية هر الترصل إلى أبعاد عريضة مستقلة وليست ضيقة متداخلة، فإن كل متغير أو سمة يجب أن يقاس بمجموعة منفصلة من البنود، ولذلك يجب أن يدخل البند الواحد في درجة سمة واحدة فقط، ويمكننا ذلك من استخراج درجات نقية على مقايس مستقلة وليست متداخلة مختلطة.

التحليل العاملي للمقياس: يذكر وفيرنونه (Vernon, 1953, p. 1316) أن هذا المتحاس قد حقق شعبية واسعة في أمريكا دون مسوغ كاف، وأن الدرجات المستخرجة من القائمة تكشف عن ملامع شاذة، فقد برهنت دراسات كثيرة على أن مقياسي العصابية والانطواء صنوان خالبا، بارتباط قدره +٩٣٠، وأن السيطرة هي عكس كليهما تقريبا، فارتباطها بالعصابية = -٨٠٠ وبالانطواء = -٧٠٠، أما الاكتفاء الذاتي فمستقل نسبيا، وعلى الرغم من ذلك فإنه يتداخل بدرجة متوسطة مع السيطرة، والارتباط بين الاكتفاء الذاتي وكل من: العصابية = متوسطة مع السيطرة، والارتباط بين الاكتفاء الذاتي وكل من: العصابية = ٥٠٠، والانطواء = -٣٠، والسيطرة = +٥٠،

وقد أغرت هذه الارتباطات المرتفعة بين المقاييس الفرعية للقائمة بإجراء تخليل عاملى لها، فتلذكر «أناستازى» أن تخليل الارتباطات المتبادلة بين مقاييس «يرنرويتر» الأربعة قد بين بوضرح أن هذه الدرجات لا تقيس أربعة جوانب مستقلة في الشخصية، ويرجع جانب من الارتباط دون شك إلى تدخل عوامل خاصة، وإلى أخطاء الصدفة الناتجة عن استخدام بنود مشتركة في استخراج الدرجات.

وتعكس مثل هذه الارتباطات إلى حد كبير التداخل الموجود سن فئات أو تصنيفات شائعة الاستخدام في وصف الشخصية، فقد استخدمت معظم قوائم التقرير الذاتي التقليدية تمييزا مسبقا بين السمات لا تؤكده دائما المكتشفات العملية .Anastasi.) (1961, p. 497).

التحليل العاملي الذي أجراه فلانجان: تعد الدراسة التي قام بها وفلانجان، Flangan عام ١٩٣٥ من أبرز الدراسات المبكرة على هذا المقياس، وقد تقبل وفلانجان، المبدأ التالي: لكي نحتفظ بأسماء مستقلة فإن السمات يجب أن يكون بينها ارتباطات منخفضة، وقام بحساب الارتباطات بين درجات القائمة الأربع على عينة من ٣٠٥ من الأولاد والمراهقين، ووجد أن السمات غير مستقلة كما يين جدول (١٥).

جدول (۱۵): الارتباطات المتبادلة بين درجات قائمة بيرنرويتر لدى الأولاد والمراهقين

|                             | الميل العصابى | الاكتفاء الذاتي | الانطراء | السيطرة       |
|-----------------------------|---------------|-----------------|----------|---------------|
| الميل العصابي               |               | •, ٣٩           | ٠,٨٧     | •, 71-        |
| الاكتفاء الداتي<br>الانطواء |               | -               | -, ***-  | •,01<br>•,77- |
| السيطرة                     |               |                 |          | ***           |

وقد بين وفلانجان، أن كل المعلومات التي يعطيها الاختبار في الحقيقة يمكن confidence أن يتضمنها عاملان مستقلان (وليس أربع سمات) أسماها: الثقة confidence الله يتضمنها عاملان مستقلان (وليس أربع سمات). والعامل الأول مركب من والاجتماعية والانطواء والسيطرة المنخفضة والاكتفاء الذاتي، ويبدو أنه يمثل عاملا عاما لنقص الثقة بالنفس. ويمكن أن يشار إلى العامل الثاني – وهو عامل أصغر – على أنه الاجتماعية. وقد وضع وفلانجان، مجموعة مفاتيح جديدة حتى يمكن تصحيح الاستجابات على أساس هذين العاملين (Vernon, 1953, p. 132). ولذلك أصبحت القائمة يستخرج منها ستة مفاتيح، وبطبيعة الحال فليس هناك

مسوغ لاستحدام كل المعانية السنة، حيث إن مثل هذا الاستحدام سوف يزبد من عناصر التداخل، وبجب انتظر إلى مفتاحى وفلا بجان، على أنهما بدائل الأربعة الأصلية. وقد أكدت تخليلات عاملية أخرى استخدمت الارتباط بين الدرجات الأربع أو البنود الفردية نتائج وفلا نجان، هذه بوجه عام، فقد أسفرت معظم الدراسات عن النتين من السمات المستقلة نسبيا، ويبدو أنها متطابقة مع ما توصل إليه وفلا نجان، على الرغم من أن هذه السمات قد وصفت بكلمات أو مصطلحات مختلفة (Anastasi, 1961, p. 4971).

وإنها لحقيقة طربفة، بالإضافة إلى أنها تبيان لسوء الفهم الذى يلحق المنهج العاملي بوجه عام، أن المتخصصين في مجال الإرشاد - نتيجة لبحث ففلانجان، هذا - غالبا ما يفسرون قائمة فيرنرويتر، لعملائهم كما لو كانت متضمنة ست درجات مستقلة! (Diamond, 1957, p. 161).

النتيجة النهائية التي تبرز من دراسة (فلانجان) وغيره من التحليلات العاملية لبنود أو لدرجات قائمة (بيرنرويتر) تتلخص في أن مثل هذه القائمة يجب ألا يستخرج منها أكثر من درجتين على عاملين فقط (هما العصابية والانبساط)، وليس أربع درجات ولا ست كما هو شائع لدى بعض ابباحثين.

تقويم استخبار بيرنرويتر: يذكر «مولار» - في وقت مبكر - أن استخبار «بيرنرويتر» قد فشل في أن يبرهن على صدقه بأية طربقة، ويضيف أن الأدلة المتاحة لا تسوغ القول بأن المقياس يعطى تقديرا ثابتا للسمات الأربع التي يقيسها، كما أن الارتباط المرتفع - بدرجة كبيرة - بين درجة الميل العصابي ودرجة الانطواء تبين أنهما يقيسان المتغير الواحد ذاته، وبدلا من توفير الوقت فإن الفاحص يضيع وقته في تصحيح الاختبار نفسه مرتين (Maller, 1944, p. 189). ويرى «جانيز» وزملاؤه أن نتيجة مخليل «فلانجان» تمكس أحد -توانب قصور المنهج النظرى في تكوين الاستخبارات، كما تبين بوضوح علو درجة منهج التحليل العاملي ... (Janis et al. المقائمة يمكن أن تكون مقياسا للمصابية والانبساط، فإنه تتوانر الآن بدائل أفضل من نواح عدة، مما يجعلنا نقول - والانبساط، فإنه تتوانر الآن بدائل أفضل من نواح عدة، مما يجعلنا نقول - باطمئنان شديد - إنه في المرحلة الحالية من تطور الاستخبارات فيجب ألا تستخدم فيها الاستخبارات، هذه القائمة (بصورتها هذه) لأى من الأغراض التي تستخدم فيها الاستخبارات، ومع ذلك فإن بعض الباحثين مايزالون يواصلون استخدامها.

ونشير إلى استخداء أحدث لأحد المقاييس الفرعية لقائمة بيرنرويتم بوساطة الجوزيف وولبى، وهو مقياس الاكتفاء الذاتى، ودلك بهدف المساعدة مع مقابيس أخرى – في عملية الفحص في العلاج السلوكي، حيث عزل الوولي، ٦٠ بندا يجاب عنها على أساس: العمم، لا، ٩٠، ولا تصحح بطريقة الأوزان المتعددة التي وصعها البيرنرويتر، بل على أساس مفتاح تصحيح كما هو متبع في معظم الاستحمارات التقليدية. ولكن اوولبي، يستخدم هذا المقياس في بعض الحالات فقط وليس كأداة فحص اعتبادية (روتينية) كما هو الحال في أداتين أخرتين فقط وليس كأداة فحص اعتبادية (روتينية) كما هو الحال في أداتين أخرتين

ومن الملاحظ أن قائمة ابيرنرويترا قد استخدمت في مصر في عدد من المحوث: الاستخدام أو أحد مقاييسه الفرعية، وفي رأينا أن هذا الاستخدام أمر محفوف بالمحاطر، ففي واحد من هذه البحوث (عبد الحليم محمود، ١٩٧١، ص ص ٣٤٦ - ٧) مخد أن مقيام الانطاء المشتة من قائمة البرنرويترا برنيط بمقايس العصابية بدرجة أعلى بكثير جدا من ارتباطه ببقية مقاييس الانبساط الانطواء على الرغم من استقلال البعدين، وليس هذا فقط بل إن الارتباط في الحالة الأحيرة حوهرى مع مقياس الانبساط الأينك وغير حوهرى مع مقياس الحالة الأحيرة حوهرى مع مقياس حيد للاسساط!

ويدو - مؤكدا - أن مقياس الانطواء بالذات من بين جميع المقاييس الفرعبة لنعائمه يثير مشكلات حمة، ومن المرجح أن ذلك يرجع أساسا إلى مفهوم واضع الاختمار (بيرنروبتر) والذي يعكس الأفكار السائدة في هذه الفترة المبكرة من تاريخ الاستخبارات، وهي أن الانطواء والعصابية صنوان، ومن الشائق أن نشير إلى أن بعض الدراسات قد استخرجت ارتباطا بين هذين المقياسين، واللذين يفترض أنهما مستقلان، يصل إلى 0، ٩٠ وهو معامل قد نفشل أحيانا في استخراج نظير له عند حساب ثبات استقرار للاستخبار نفسه عبر الزمن!

Y- البروفيل الشخصي Personal Profile

تأليف: ليونارد جوردون L.V. Gordon

اقتباس وإعداد: جابر عبد الحميد جابر، وفؤاد أبو حطب.

وضع هذا الاستخبار عام ١٩٥٦، وأجرى مؤلفه تعديلا له عام ١٩٦٣.

## ويقيس السمات الأربع الآتية:

- ascendancy السيطرة -۱
- responsibility المعولية ٢
- emotional stability الانتران الانتمالي -٣
  - sociability الاجتماعية

وبتكون البروفيل الشخصى من ثمانى عشرة مجموعة من العبارات الوصفية، وتشتمل كل مجموعة على أربع عبارات، تمثل كل منها السمات الأربع التى يقيسها الاستخبار. ويطلب من المفحوص أن يضع علامة على جملة واحدة من الجمل الأربع باعتبارها تشبهه بأكبر بدرجة، وعلى جملة أخرى باعتبارها تشبهه بأقل درجة. ويتوقع مؤلفه أن يقلل أسلوب الاختيار المقيد هذا من تأثير الجاذبية الاجتماعية عما يجعل المقياس أقل قابلية للتزييف.

وقد استخرج للاستخبار معايير مصرية مئينية على طلاب يدرسون بالدبلوم الخاص بكليتين للتربية، كما أن معاملات ثباته مرضية، وحسب له صدق مفهوم بافتراض معين. وقامت آمال صادق (١٩٧٧ هأه) بإجراء تقنين للاستخبار على المئة السعودية.

ويمكن أن نفعرض أنها من بين السمات الصغرى المكونة - مع غيرها - لبعدى ويمكن أن نفعرض أنها من بين السمات الصغرى المكونة - مع غيرها - لبعدى الانبساط والعصابية، ويؤكد ذلك قول وأناستازى، (Anastasi, 1961, p. 514) بوجود بعض الارتباطات المرتفعة بين الدرجات العاملية للاختبار. وعلى الرغم من قصر المقياس وتوقع انخفاض ثبات مقاييسه الفرعية الأربعة باعتبار أن الثبات دالة لطول المقياس، فإن معاملات تبات استقرار المقاييس الفرعية على عينات مصرية ليس منخفضا على الرغم من طول الفترة الزمنية بين التطبيق وإعادته (شهران)، ولذلك فإن الاستخبار يرشع للاستخدام في البحوث وبخاصة إذا رغب الباحث في قياس سمات صغرى مائلة (مرتبطة) كالتي يقيسها الاستخبار.

Personal Inventory قائمة الشخصية

تأليف: جوردون.

اقتباس وإعداد: فؤاد أبو حطب، وجابر عبد الميمد جابر.

تتكون القائمة من عشرين مجموعة من العبارات الوصفية، وتشتمل كل مجموعة منها على أربع عبارات، تمثل كل منها سمة من سدات الشخصية الآنية:

۱- المرمى cautiousness

r- التنكير الأميل original thinking

٣-الملاقات الشخصية personal relations

vigor toget -1

وتشراوح معاملات شمات إعادة التطبيق بين ٤٦ م. و ٦٤ م، وقد قام فزاد أبريد المباوح معاملات شمات إعادة التطبيق بين ٤٦ م. و ٦٤ م، وقد قام فزاد أبريد الب وحساب صدق المفهوم على أساس افتراض علاقة بين التفضيل الفنى وسمات الشائمية. وللاستخبار معايير مصرية على طلاب الدباوم العام والخاص بالميتين للتربية. وقد أجرت آمال صادق (١٩٧٧ وب) نقنينا للقائمة على البيئة الدعوية.

ونلاحظ أن هذه الفائمة تقيس سمات صغرى متدانعلة مرتبطة، وهي تناسب البحوث التي قهتم بالسمات الأولية، إلا أن ثبات استقرارها منخفض.

٤ - اختبار الشخصية السوية

تأنيف: متن إكر، وتومان.

إعداد: سيد محمد غنيم، ومحمد عصمت المعايرجي.

وهو مقتبس عن اختبار الشخصية والميول الألماني، ويشتمل على مقاييس تسعة كل منها ثنائي القطب bipolarوهي:

١- النقد الذاتي - نقص النقد الذاتي.

٢- الانجاء نسر الجتمع - الانجاه ضد الجتمع.

٣- ألانساط - الانطواء.

ا - غير عصابي - عصابي.

ه - غير تأيموس - الهوري.

٣- عدم الأشعاب - الاكتفاب.

٧- غير المقصم - المنقصم.

٨- غير بارانويا - بارانويا.

٩- ثبات عمل الجهاز لعصبي التلقائي - عدم ثباته.

وضع هذا الاستخبار أصلا لتلافى جواب بقص فى قائمة مينيسونا متعددة الأوجه للشخصية، ولكى يستخدم مع الحالات السوية أكثر من المرضية. وتشتمل العسورة العربية على المقاييس الفرعية التسعة. ويقدم الاستخبار على شكل بطاقات طبع على كل منها عبارة واحدة، ويطلب من المفحوص تصنيف البطاقات فى إحدى خانتين: ومضبوط، غير مضبوط، ولذا فإن التطبيق يكون فرديا. ويتاح للاستخبار بيانات مصرية تتضمن المتوسطات والانحرافات المعارية، ومعاملات ثبات المقايس السعة مرتفعة إلا والعلا (مقياس الهوس).

وقد قام معدا الاستخار بتحليل البنود tem analysis ترتب عليه حذف بعض المعارات الأصلية، وقدا مما يحمد المصيغة العربية، وبالا عظ أن استخبارات أخرى لا تتبع مثل هذا الإجراء السليم، وعلى الرغم من قسر المقابيس الفرعية فإن لباتها مرتفع، ونظراً لارتفاع كثير من معاملات الارتباط بين المقابيس الفرعية (دنيا التعليمات، ص ٢٨)، فإنه يمكن افتراض وجود ثلائة عوامل أساسية يقيسها المقياس، ويمكن أن تتطابق - بطريقة أو بأخرى - مع عوامل الانبساط والعصابية والذهانية، ويرشح الاستخبار للبحوث الجمعية بشرط تحويله من صورة التطبيق الفردى (البطاقات) إلى الجمعي (قائمة) حتى لا يكون مستهلكا للوقت.

ه- اختبار الشخصية للشباب The Jesness Inventory

تأليف: كارل جسنس (١٩٧٢).

إعداد: عطية محمود هنا، ومحمد سامي هنا.

صمم هذا الاستخبار في بادئ الأمر ليستخدم في مجال جنوح الصبية والشباب، ثم استخدم بعد ذلك في تصنيف الصبية والشباب الذين يعانون من بعض الاضطرابات النفسية. ويتكون من ١٥٥ بندا يجاب عنها في حدود: نعم، لا. أما المايس الفرعية المتاثمة فهي أحد عشر كمايلي:

١ - سوء التوافق الاحتماعي.
 ٢ - انجاء القيم للتدهور.
 ٣ - نأخر النضج.
 ٥ - الاغتراب.
 ٧ - الانسحاب الانعزالي.
 ٨ - القلق الاجتماعي.
 ٩ - الكبت.
 ١ - ١ معامل اللااجتماعية.

ويقترح المعربان استخدام الاستخبار مع العينات العربية الاعداء من سن الثالثة عشرة وحتى النضع.

ولتقويم هذا المقياس نذكر أنه يهدف إلى تقدير جوانب جرضية (باثولوجية) في الشخصية، وبخاصة تلك التي تتعلق بالجنوح على مستوى شغات أولية مرتبطة، وليست أبعادا عريضة متعامدة مستقلة، ودليل ذلك الارتباطات المتبادلة المرتفعة بين عد غير قليل من المقايس الفرعية للاستخبار على عينات أمريكية، ومن هنا فإنه من الممكن توقع استخراج عامل عام وعريض، يجمعها. والمقياس في طبعته العربية في حاجة إلى تقنين.

### ٣- مقياس التفضيل الشخصى

Edwards Personal Preference Schedule (EPPS)

تأليف: ألن إدواردز Edwards

إعداد: جابر عبد الحسيد جابر.

هذا المقياس يزود الباحث بتقدير سريع لعدد من متغيرات الشخصية السوية مستقل كل منها عن الآخر نسبيا، وتهدف بنود المقياس إلى تقدير عدد من الحاجات النفسية التي حددها «مورى» والسلام وزملاؤه، وأطلق على هذه الحاجات الأسماء ذاتها التي استخدمها «مورى» وهي:

| ٧ – الخضوع.           | ١ – التحميل.         |
|-----------------------|----------------------|
| 4- الاستعراض.         | ٣- النظام.           |
| ٦- الشراد.            | ٥- الاستقلال الذابي. |
| ٨- للعاضدة.           | ٧- التأمل الذاتي.    |
| ١٠ – لوم الذات.       | ٩ السيطرة.           |
| ۲۲ – التغيير.         | ١١- المطف.           |
| ١٤ – الجنسية الغيرية. | ۱۳ – التحمل.         |
|                       | ١٥ – العدوان.        |
|                       |                      |

ويتبنى هذا المقياس طريقة الاختيار المقيد، فيتكون من ٢١٠ أزواج من العبارات، وعلى الفحوص أن يختار - من كل زوج - العبارة التي تنطبق على شخصيته أكثر من الأنرى.

وبتراوح ثبات المقاييس الفرعبة الصيغة العربية للمقياس بين ٢٠، و ١٠،٧٠ وتتوافر أدلة كثيرة على صدقه كما ورد في دليل التعليمات، وقد أوردت معايير مئينية مصرية لبعض الفئات (طلاب كلية المعلمين ومدرسون)، وللدكتور جابر عبد الحميد (١٩٨٦، ص ص ٢٨٤ - ٩) دراسات عديدة بوساطته (انظر كذلك دليل التعليمات).

ولتقويم المقياس نذكر أن معاملات ثبات المقايس الفرعية منخفضة لدى العينات المصرية، ويلاحظ أن معاملات ثبات الصيغة الأمريكية الأصلية للمقياس أعلى. وتوحد ارتساطات حوهرية بين بعض المقاييس ثما يشيير إلى أن المقياس لا يقبس سمات متعامدة مستقلة، وذلك أمر متوقع نظرا لتعدد المقاييس الفرعية وربادة عددها (خمسة عشر). وتذكر وأناستازى، أنه على الرغم من أن البيانات الحاصة بالصدق والواردة في دليل الاختبار تعد هزيلة، فإن عددا كبيرا من الدراسات المستقلة لحساب الصدق قد نشرت، ومع ذلك فإن نتائج هذه الدراسات يصعب تمسيرها عالما. ويميل متوسط الارتباطات لكل المفيس بأى متغير خارجي إلى ان يقترب من الصفر، وقد أدت دراسات حساب الصدق إلى نتائج متناقضة وغير حاسمة. وعلى الرغم من أن هذا المقياس قد قدم عديدا من الملامح الجديرة بالاحتمام فإنه في حاجة إلى:

أ - مراجعة بهدف التقليل من بعض جوانب نقص فنية معينة وبخاصة مايتعلق بشكل البنود ونفسير الدرحة.

ب- إحراء دراسات صدق مناسبة (Anastasi, 1988. p. 546).

٧- قائمة التفضيل الشخصى (اللهجة العامية)

تأليف: ألن إدواردز.

ترجمة: جابر عبد الحميد جابر.

إعداد: محمد عبد الظاهر الطيب (١٩٨٥).

تعتمد هذه الصيغة على ترجمة جابر عبد الحميد جابر الفصحى لقائمة إدواردز، ولم يغير القائم على إعداد هذه الصيغة من أى شئ سوى الصياغة العامية للبنود. والميزة الواضحة لهذا التعديل إمكان استخدام القائمة مع من يصل مستوى تعليمهم إلى الشهادة الابتدائية. وغالبية معاملات ثبات إعادة التطبيق لهذه الصيغة العامية مقبول إلا قليلا. وقد حسب الارتباط بين صيغتى القائمة: الفصحى

والعاماة، ومعظم الارتباطات مشولة إلا قبيلا. وتتاح للقائمة العامية معايير (درجان تائية).

٨- قائمة كاليفورنيا النفسية

California Psychological Inventory (CPI)

تأليف هماريسون جف، H. Gough .

تعريب: عطية هنا، ومحمد سامي هنا.

صدرت هذه القائمة بالعربية تخت عنوان: «اختبارات الشخصية السوية»، وهي الربعة في الترتيب من بين عشر قوائم بالنسبة لكمية الأبحاث التي أجريت عليها تبعا لمسح «بوروس» عام ١٩٧٨ (انظر ص ٢٧٤). وقد نشرت بالإنجليزية لأول مرة عام ١٩٥٧، وعدلت عام ١٩٧٧، وصدرت النسخة العربية عام ١٩٧٣ عن مراجعة عام ١٩٦٩. وقد صمم هذا الاستخبار للاستخدام مع المفحوصين الأسوياء ومن لديهم اضطرابات سلوكية، ولكنه لم يصمم لقياس الاضطرابات العصابية أو الذهائية فهو ليس اختبارا تشخيصيا، ومع ذلك فقد بدأ يعض علماء النفس في تقديم هذه القائمة للمرضى في المجال الطبى النفسى. وتركز القائمة على السلوك الخاص بالعلاقات الشخصية والتفاعل الاجتماعي، ويمكن تطبيق القائمة من ١٣ الخاص بالعلاقات الشخصية والتفاعل الاجتماعي، ويمكن تطبيق على المفحوصين العرب ابتداء من من ١٥ عاما فصاعدا.

اشتقاق القائمة: كان وهاريسون جف طالبا في جامعة مينيسوتا في أواخر الثلاثينيات، وتخرج في أواخر الأربعينيات، وكما هو متوقع من طالب في جامعة مينيسوتا في هذا الوقت فقد عمل بقائمة مينيسوتا متعددة الأوجه، وطور بعض مقايس قائمته منها، ونتج عن ذلك أن حوالي ١٧٨ بندا من الـ ٤٨٠ بندا التي نضمها قائمته تعد متطابقة مع بنود قائمة مينيسوتا، في حين أن ٣٥ بندا آخر تعد متشابهة كثيرا معها، وقد استجاب وثورندايك، لهذه التشابهات بقوله: وإن قائمة كاليفورنيا هي الرجل العاقل من قائمة مينيسوتا»، ولكن وثورندايك، فشل نماما في تقدير الفلسفات المختلفة كثيرا والتي اعتمدت عليها كن من القائمتين في تقدير الفلسفات المختلفة كثيرا والتي اعتمدت عليها كن من القائمتين (Gynther & Gynther, 1983, p. 1771).

. المقايس الفرعية للقائمة: تتكون قائمة كاليفورنيا من ٤٨٠ عبارة يجاب عنها

باختیار (نعم/ الا)، وتشتمل على ثمانية عشر مقياسا (عطية هنا، ومحمد سامي هنا، ۱۹۷۳ ، ص ص ۳۸۷ - ۸) كمايلي:

| ٧- القدرة على بلوغ المكانة الاجتماعية. | ١ – السيطرة.                    |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| ٤- العضور الاجتماعي.                   | ٣- الميل الاحتماعي.             |
| ٣- الشعور بالرضا والسمادة.             | ٥- تقسل الدات.                  |
| ٨- المجاراة والنضج الاجتماعي.          | ٧- المسئولية.                   |
| ١٠- التساميع.                          | ٩ - ضبط الذات.                  |
| ١٢- الحاراة الاحتماعية.                | ١١- إظهار الدات في صورة مقبولة. |
| ١٤- الاستقلال في الإغاز.               | ١٣ - إجادة الإنجاز.             |
| ١٦- العقلية السيكولوجية.               | ١٥- الكفاية المقلية.            |
| ١٨ – الأنرثة.                          | ١٧ – المرونة.                   |
|                                        |                                 |

وفى مراجعة عام ١٩٨٧ أضيف مقياسا: المشاركة الوجدانية والاستقلال، وحذفت بعض البنود التى كان بعض المفحوصين يعترضون عليها، وأجريت مخسينات فى البنود فى انجاه توضيحها وتحديث مضمونها .Anastasi, 1988, p. (535.

تقويم قائمة كاليفورنيا: يغرى كل من زيادة عدد بنود قائمة كاليفورنيا (٤٨٠) وكثرة عدد مقاييسها (١٨) والارتباطات المرتفعة بين المقاييس الفرعية بإجراء تخليل عاملى للمقياس سواء لبنوده أم لمقاييسه الفرعية، وقد استخرج ويكولس، وشنيل، من تخليل عاملى الدقياس، عاملى العصابية (قطب التوافق الانزان) والانبساط (Eysenck & Ersenck, 1969, p. 48). ويرى كاتب هذه السطور أن استخراج عاملين فقط من بين ثمانية عشر مقياسا قوامها ٤٨٠ بندا يمكن أن يفسر سلى حد كبير – بالجوانب الثلاثة الآتية:

- ١ التداخل بين البنود في المقاييس المختلفة.
- ۲ الارتباطات المتبادلة المرتفعة بين المقاييس بعضها وبعض (تتراوح تبعا لـ ٩جنثر، وجنثر، بين -٩٠, ١٨ و + ٠, ٧٨ و أكثرها موجب).
- حيث إن بعدى العصابية والانبساط من الأبعاد المهمة والأساسية للشخصية الإنسانية فمن الصعب جدا على أى استخبار أن يستبعدهما.

وحيث إن قائمة كاليفوري قد استمدت حوالى نصف بنودها من قائمة مينيسوتا فإن بعض البحنين (3 rginman & Welsh, 1762, p. 326) يرى أن كثيرا من جوالب النقد المرجهة إلى قائمة مينيسوتا تنطبق على قائمة كاليفورنيا، على الرغم من أن وفيرنون، يذكر أن قائمة كاليفورنيا تعد بديلا جيدا لمينيسوتا عند العمل مع الكبار من تلاميذ المدارس الثانوية وصغار الراشدين المتعلمين .Vernon) 1963, p.267 ....

وتنقد هذه القائمة كذلك من ناحية عدم وجود توازن في انجاه التصحيح (نعم الا) ،كما ينقصها واكتشاف مدى تأثير المتغيرات الديموجرافية كالجنس والعمر والتعليم على درجات المقايس، (Gynther & Gynther, 1983, p. 184).

ومن المناسب أن نضيف أخيرا أن قائمة كاليفورنيا قد قننت على ستة آلاف ذكر وسبعة آلاف أنثى، على عكس ماهو مألوف في معظم الاستخبارات، وتبعا لما هو شائع ومتبع في كثير من اختبارات الجال المعرفي، وتضيف، هذه النقطة قيمة ووزنا لهذه القائمة المهمة. وبالنسبة لمجتمعنا فإن معربي الاختبار يذكران أن الصيغة العربية ماتزال في مرحلة التقنين، ويضيفان أنه يسمح باستخدامها في البحوث. ونرى أن هذه القائمة جديرة بإجراء البحوث العربية عليها.

Mark - Nyman Temperament Scale - مقياس مارك نيمان للأمزجة - ٩ مقياس مارك، ونيمان.

إعداد وتقنين: عبد الوهاب كامل، وحسين الدريني (١٩٧٩).

يعتمد هذا المقياس على نظرية وجوبرينج، Jobring السويدى في الشخصية إذ يرى أن للشخصية أبعادا أربعة. وقد انتقى كل من ومارك، ونيمان، ثلاثة أبعاد منها وهي: الطاقة الفعالة، والثبات، والصلابة، وتقاس بوساطة ستين سؤالا.

وتتراوح معاملات ثبات الاتساق الداخلي للمقايس الثلاثة لدى عينات مصرية بين ٠,٣٨، و ٠,٨٠ وقد استدل المعربان على صدق الصيغة العربية للمقياس بطريقتين: تخليل التباين، والارتباط بقائمة أيزنك للشخصية. ويتاح للصيغة العربية للمقياس معايير عن طريق الدرجات المعيارية المعدلة لدى طلاب الجامعة من الجنسين.

### ١٠ - مقياس الأساليب المزاجية

تأليف: ديفيد كيرسي، ومارلين باتزه Keirsey & Bates.

إعداد: عبد الهادى السيد عبده.

يعتمد هذا المقياس على نظرية الأنماط النفسية التى وضعها ويونج Jung، حيث صنفها إلى ثمانية أنماط هى: الانبساط، والانطواء، والإحساس، والحدس، والتفكير، والشعور، والإدراك، والحكم. ويصنف هذا المقياس الأمزجة على ضوء أربعة أزواج أو أبعاد هى: الحدس/ الإحساس، التفكير/ الشعور، الحكم/ الإدراك، الانبساط/ الانطواء. وهناك أنماط مثبقة من هذه الأبعاد المتقابلة.

ويتكون المقياس من ٧٠ بندا يتبع كل بند فقرتان يطلب من المفحوص اختيار إحداهما، ويمثل كل بند منهما مظهرا من مظاهر الأمزجة. وقد كشف التحليل العاملي للصيغة العربية على عينات مصرية عن أربعة عوامل تؤكد النظرية التي يقوم عليها المقياس، وتشير إلى صدقه.

وتراوحت معاملات ثبات إعادة التطبيق (بفاصل قدره ستة أسابيع) بين ، ٠٠٩٠ ، ٢٠٥ ، ٠٠٨٢ ، في حين وصل معامل الثبات بطريقتين أخريين إلى ٩٣ ، ٠٠ و ٤٠ ، ٠٠ وقد أجرى القائم على إعداد المقياس في صيغته العربية دراسات تطبيقية عملية (إمبيريقية) عليه.

### ١١- الاستبيان الشامل للشخصية

تأليف: (بول هايست، وجورج يونج).

إعداد: عادل الأشول، وماهر الهواري (١٩٨٥).`

ويتضمن - في صيغة العربية - ثلاثة عشر مقياسا هي: الانطواء الفكرى، والتوجه النظرى، والجمالية، والتركيب، والاستقلال الذاتي، والانبساط الاجتماعي، والتعبير عن الدوافع، والتكامل الذاتي، ومستوى القلق، والغيرية (الإيثار)، والنظرة العملية، والذكورة - الأنوثة، وتخيز الاستجابة، ويتضمن الاستبيان ٣٨٥ عبارة (تسمى موقفا)، يجاب عنها على أساس وصواب - خطأه.

وقد ورد في دليل التعليمات وصف شامل للصيغة الأمريكية للمقياس. ويقترح القائمان على إعداد الصيغة العربية أن يستخدم الاستخبار في تشخيص المشكلات

انشخصية للطلاب، وتشحيص مشكلان الأكاديمية، ولى مجال البحوث، والإرشاد النفسى والتوجيه. وحسب للمقياس صدق عن طريق المحكمة : ووصل معاس ثبات إعادة التطبيق إلى ١٨،٠ (ولكن ليس من المعروف هل هو لأى مقياس فرعى؟ لأن للمقياس ١٣ مقياسا فرعيا). ويتاح للمقياس درجات معيارية على طلبة سعودين. وهذا المقياس في حاجة إلى مزيد من البحوث عليه، وهو جدير بالاحتمام والفحص.

## ١٢- اختبار الترجه الشخصي وقياس تحقيق الذات

وضع: شومتروم E.L. Shostrom

تعريب وتقنين: طلعت منصور، وفيولا الببلاوي (١٩٨٦).

تستند قائمة التوجه الشخصى Personal Orientation Inventory إلى النماذج النظرية لكل من: «ماسلو، وروجرز، وماى، وبيرلز ... الذين يجمعهم الانجاه الإنساني humanistic . ويشير مفهوم مخقيق الذات تبعا لماسلو إلى العمليات التي يسعى بها الشخص إلى تنمية إمكاناته، وفهم ذاته وتقبلها، والتكامل والاتساق بين دوافعه.

وتتكون القائمة من ١٥٠ بندا، يضم كل بند عبارتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة، تتجمع في مجموعتين كبيرتين من المقايس، أولاهما التوجه الشخصى، وتقيس الاقتدار على الزمن أو التوجه نحو الحاضر، والتوجيه من الداخل، والتوجيه من الآخرين، وثانيهما محقيق الذات وتضم قيم محقيق الذات، والحضورية، والعساسية للمشاعر، والتلقائية، والمشاعر، واعتبار الذات، وتقبل الذات، وإدراك الذات، وطبيعة الإنسان، وبجاوز المتناقضات، والوعى، وتقبل العدوان، والمقدرة على إقامة علاقات ودية، والحساسية بين الأشخاص.

وقد حسب صدق القائمة بعدة طرق منها الارتباط بين كل بند والدرجة الكلية، وحساب الارتباطات بعدة مقاييس للشخصية، واستمد المعربان من هذه النتائج الدليل على صدق المقياس. ويتراوح ثبات المقاييس الفرعية على عينتين مصرية وكويتية بين ٥٠,٥٠، و٨٤، بطريقة إعادة الاختبار بعد أسبوعين، وتتاح للقائمة معايير (مثينيات) مصرية وكويتية.

## 1m - قائمة ميلون الإكلينيكية متعددة الأبعاد MCMI

تأليف: ثيردور ميلون Millon (١٩٨١).

تعريب وإعداد: السيد محمد عبد الغني (١٩٩١).

تهدف هذه القائمة إلى مساعدة الإكلينيكيين في اتخاذ قرارات بصدد القياس والعلاج بالنسبة للأفراد الذين يعانون من صعوبات انفعالية ومتصلة بالعلاقات الاجتماعية المتبادلة، وتعكس المقاييس فكرة كل من وميلون، عن الشخصية والمرض النفسي والعقلي، وكذلك أنماط الشخصية والزملات المرضية التي وصفت في الدليل التشخيصي والإحصائي الثالث DSM - III الصادر عن الرابطة الأمريكية للأطباء النفسيين (وكان هو عضوا في اللجنة التي وضعت هذا الدليل) (Gynther (1983, pp. 1526))

وبدأ وعاء البنود بعدد ضخم: • ٣٥٠٠ بند تقريبا، وتشتمل القائمة في صيغتها النهائية على ١٧٥ بندا تقيس عشرين مقياسا فرعيا هي: الانسحاب الفصامي، والتجنب، والخضوع، والتكلف، والنرجسية، والمضاد للمجتمع، والوساوس، والعدوانية السلبية، والنمط الفصامي، والتقلب، والبارانويا، والقلق، والأعراض الجسمية، والهوس الخفيف، والديستيميا، وسوء استخدام الكحوليات، وسوء استخدام الكالم النهائي، والاكتئاب الذهاني، والتوهم الذهاني.

وقد حسب للمقايس الفرعية في الصيغة العربية (انظر: السيد عبد الغني، ١٩٩١) معاملات ثبات بطريقتين ومعظمها مرتفع ولكن بعضها منخفض جدا. ويتاح للقائمة متوسطات وانحرافات معبارية على عينات مصرية متعددة كبيرة الحجم، ولكن القائمة في حاجة إلى حساب الصدق، والتطبيق على عينات إكلينيكية.

#### 14- اختبار الشخصية الثلاثي

تألیف: تایلور، وهاثاوای وماکنلی، وجیلفورد.

إعداد: محمد أحمد غالى، ورجاء محمود أبو علام (١٩٧١).

هذه الاستخبارات هي مقياس القلق الصريح من إعداد اتايلورا، ومقياس السيكاسئينيا المشتق من قائمة مينيسوتا متعددة الأوجه للشخصية، ومقياس الدورية

الانفعالية أو التقلب الوجداى المشتق من بطارية وجيلفورد - زيمرمان المهزال وأجريت دراسة تخليلية للمفردات على عينة من طلاب المدارس المتوسطة والثانوية في الكويت، وتم نتيجة لذلك حذف ٤١ سؤالا، فأصبح عدد البنود هو: ٣٨، و٣٦، و٥٢ على النوالي (المجموع = ١٢٦ ندا)

ويشراوح ثبات الاتساق الداخلي للمقاييس بين ٠٠٨٤، و ٠٠٩١، وحسب الصدق بوصفه متوسط ارتباط البنود بالدرجة الكلية، فتراوح بين ٣٨٠، و ٠٠٤٥، ويتاح للمقاييس الثلاثة معايير كويتية (درجات تائية)

١٥ - استبيان القبول - الرفض الوالدى للكبار

تأليف: ورونالد رونر ، R.Rohner

ترجمة وإعداد: ممدوحة محمد سلامة (١٩٨٨).

القبول - الرفض بعد من أهم الأبعاد الأساسية في مجال علاقة الوالدين بأبنائهما، ويعد بعدا حاسما في نمو شخصية الأبناء وتكوينها، ويترتب عليه آثار محددة تنعكس على سلوكهم ونموهم، ويقوم المفحوص الراشد بتقدير كيفية إدراكه لمدى القبول أو الرفض اللذين لقيهما من أبيه أو من أمه.

ويشتمل الاستبيان على أربعة مقاييس فرعية هي: الدفء، والعدوان، واللامبالاة، والرفض، وذلك كما يدركها الراشد عندما كان عمره بين ٧، و١٢ منة. ويضم المقياس ٦٠ عبارة، يجاب عن كل منها باختيار بديل من أربعة.

وتراوحت معاملات ألفا على عينة مصرية بين ٠٠،٦٢، و ٠٠،٨٠ وحسبت معاملات ارتباط كل بند بالمقياس الفرعى الذي يندرج مخته، وحللت عامليا، وأسفرت عن نتائج مقبولة، ويتاح للاستخبار متوسطات وانحرافات معيارية.

١٦ - استبيان القبول - الرفض الوالدي للأطفال

تأليف: ﴿رُونَالُدُ رُونُرُۗۗ﴾.

إعداد: ممدوحة محمد سلامة (١٩٨٧).

يفترض أن الدفء والقبول بعد من أبعاد الوالدية التي تؤثر تأثيرا كبيرا على النمو العقلى والانفعالى والأداء الوظيفى لكل من الكبار والصغار. ويهدف هذا الاستبيان إلى قياس إدراك الأطفال لقبول والديهم أو رفضهم لهم.

وبتكون الاستبيال من ٦٠ عبارة تقيس أربعة أبعاد هى اندفء والمحة، والعدوان والعداء، واللامبالاة والإهمال، والرفض غير المحدد وذلك كما يدركه الطفل. ويمثل بعد الدفء والحبة طرف القبول، في حين تشير الأبعاد الثلاثة الأحرى إلى طرف الرفض. ويجاب عن كل عمارة باختيار بديل من أربعة بدائل. ولكل بعد درحة كلية خاصة به، هذا فضلا عن درجة كلية للاستبيان تتكون من مقلوب البعد الأول مضافا إلى مجموع الأبعاد الثلاثة الأخرى.

وتتراوح معاملات ألفا بين ٠,٨٥، و ٠,٩٢، كما حست الارتباطات بين البنود والدرجة الكلية للمقياس الفرعي الذي تنتمي إليه، وأسفرت هذه الخطوة عن ارتباطات جوهرية ومرتفعة. كما ظهر من ناحية أخرى أن المقايس الفرعية الأربعة ترتبط معا ارتباطات جوهرية ومرتفعة. وأسفر التحليل العاملي لتجميعات البنود (١٦ مجموعة) عن عاملين هما القبول الوالدي والرفض. ويحتاج الاستبيان إلى معايير عربية على عينات أكبر.

### ١٧- قائمة المعاملة الوالدية

تأليف: شيفر.

تعريب وإعداد: صلاح الدين أبو ناهية، ورشاد موسى (١٩٨٧).

تزود هذه القائمة الباحث بتقدير لسلوك الوالفين في تعاملهما مع الأبناء في مواقف التنشقة المختلفة، وتتميز بشمولها للجوانب الأساسية في معاملة الوالدين للأبناء.

وتتكون القائمة من ١٩٢ عبارة، يبجاب عنها بد ونعم -؟ - لا، وهي موزعة على ثمانية عشر مقياسا فرعيا هي التقبل ، والتسركز حول الطفل، والاستحواذ، والرفض، والتقييد، والإكرا، والاندماج الإيجابي: والتطفل، والضبط من خلال الشعور بالذنب، والضبط العدائي، وعدم الانساق، والتساهل، وتقبل التقرد، والنظام المرن، وتلقين القلق الدائم، والتباعد العدائي، والانسحاب من العلاقات، والاستقلال المتطرف. ويجيب الابن عن كل عبارة مرتين: بالنسبة لمعاملة الأب، وكذلك الأم.

ويتراوح ثبات مقايس القائمة بطريقة التنصيف على عينات عربية بين ٠٠٥٣، و ويتراوح ثبات عربية بين ٠٠٥٣، و ٠٠٨٠ بطريقة إعادة التطبيق.

وتتاح للقائمة معايير عربية على عبنة من الطلاب الجامعيين في غزة، ولكن عينات الأفراد التي استخدمت لاستخراج المعايير ليست كبيرة الحجم.

Eight State Questionnaire (8SQ) استخبار الحالات الثمانية

تأليف: كوران، وكاتل (١٩٧٦).

تعريب وإعداد: عبد الغفار الدماطي، وأحمد عبد الحالق (١٩٨٩).

كل الاستخبارات التي نعرضها في هذا الكتاب مقايس سمات إلا قليلا، وهذا الاستخبار من المقايس القليلة للحالات، ويقيس الحالات الشمانية الآتية: القلق، والضغط، والاكتثاب، والنكوص، والإرهاق، والذنب، والانبساط، والتنبه. وتقاس كل حالة باثني عشر بندا فيكون المجموع ٩٦ بندا في الصيغة ١٥٥، ومثلها في الصيغة ١٠٥.

وقد بذلت عناية خاصة بتعريب عبارات المقياس، وتراوح ثبات إعادة التطبيق الفورى المتعاقب بين ٥٦، ٠، و ٠، ٩٠ على حين تراوح ثبات إعادة التطبيق (بعد أسبوع) بين ١٦، ٠، و ٢٠، ٠ ويلاحظ أن غالبيتها متخفضة، ولأنها مقايس حالات وليس سمات فهذا أمر متوقع. أما معاملات التكافؤ بين الصيغتين فقد تراوحت بين ٥٠، ٠ ، و ٠، ٨٠ ، كما حسب للاستخبار صدق مقهوم، وفحص التركيب العاملي للاستخبار اعتمادا على درجات المقاييس الفرعية الثمانية، وللاستخبار مصرية للصيغتين على شكل متوسطات وانحرافات معيارية.

## 19- مقياس تنسى لمفهوم الذات

تأليف: وليم فيتس Fitts

ترجمة وإعداد: صفوت فرج، وسهير كامل (١٩٨٥).

يحتوى هذا المقياس على مائة عبارة يجاب عنها على أساس خمسة بدائل، وتتضمن هذه العبارات أوصافا ذاتية يستخدمها المفحوص ليرسم عن طريقها صورة ذاتية عن شخصه، يطبقه المفحوص بنفسه في موقف فردى أو جمعى، ويمكن استخدامه ابتداء من عمر الثانية عشرة ومابعدها. وللمقياس صورتان: إرشادية وإكلينيكية بحثية، وتستخدم فيهما البنود ذاتها، ولكن يكمن الفرق بينهما في طريقة التصحيح والمبيان النفسي Profile.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

ويستخرج من الصورة الإرشادية الدرجات الآنية: نقد الذات، والدرجة الموجبة (الدرجة الكلية، والهوية، والرضاعن الذات، والسلوك، والذات الجسمية، والذات الأخلاقية، والذات الشخصية، والذات الأسرية، والذات الاجتماعية)، ودرجة التغيرية، ودرجة التوزيع، ودرجة الزمن.

أما الصورة الإكلينيكية البحثية فيستخرج منها الدرجات الآتية: نسبة الصواب إلى الخطأ، ودرجات محملة الصراع (صراع القبول، والصراع الإنكارى)، ودرجات الصراع الكلية، والمقايس التجريبية الستة الآتية: الدفاعات الموجبة، وسوء التوافق العام، والذهان، واضطرابات الشخصية، والعصاب، وتكامل الشخصية.

وفيما يختص بالصيغة العربية فقد تراوح ثبات التنصيف بين ٠٩٠، و ٠٩٠، و ونيما يختص بالصيغة العربية فقط، وحسب صدق هذه المقايس بحساب ارتباطها بعض مقايس قائمة ومينيسوتا والمشخصية، وقائمة أيزنك للشخصية، ومقياس تايلور للقلق، ومقياس فولدس للاكتئاب، وكانت النتائج مشجعة إلا قليلا. واستخرجت للمقياس في صيغته العربية متوسطات وانحرافات معارية، كما يتاح له معاير تائية. وقد أجرى الباحثان (صفوت فرج، وسهير كامل، ١٩٨٩) في وقت أحدث دراسة أشمل على المقياس ذاته.

### • ٢ - اختبار مفهوم الذات للكبار

تأليف: محمد عماد الدين إسماعيل.

اعتمد تكوين هذا المقياس على مصادر ثلاثة هى: الحالات المرضية التى عرضت لمؤلف المقياس، وسؤال مفتوح النهاية، والاستخبارات السابقة للشخصية. وتكون عن هذه المصادر ٥٠٠ عبارة، اختير منها ١٠٠ بشكل عشوائى. وتمت جربة المقياس، وحسب الصدق عن طريق المحكمين. وتراوح ثبات إعادة التطبيق (بعد أسبوع) لثلاثة مقايس فرعية بين ٤٠,٠، و ٠,٩٧.

ويتكون المقياس في صيغته النهائية من مائة عبارة يجاب عن كل منها باختيار بديل من تسعة (من صفر  $\Lambda$ ). ويجيب المفحوص الواحد عن عبارات المقياس ثلاث مرات: 1 – مفهوم الذات الواقعية (فكرة الفرد عن نفسه)، ٢ – مفهوم الذات

المثالية، ٣- مفهوم الذات لدى الشخص العادى. وإلى جانب هذه الأبعاد الثلانة تقاس أبعاد ثلاثة أخرى هي: التباعد، وتقبل الذات، وتقبل الآخرين. ويتاح للمقياس درجات معيارية معدلة وذلك بالنسبة للأبعاد الثلاثة الأخيرة فقط.

## ٢١- اختبار مفهوم الذات (للصغار)

تأليف: محمد عماد الدين إسماعيل، ومحمد أحمد غالى (د.ت.).

يشتمل هذا المقياس على ١٠٠ عبارة تشير كل منها إلى صفة من الصفات التى يمكن أن تطلق على الذات بوجه عام، ويطلب من المفحوص أن يقدر كلا منها تبعا لدرجة توافرها لديه في الواقع (الذات الواقعية)، وكما يجب أن تكون (الذات المثالية)، وكما تتوافر في الشخص العادى (مفهوم الشخص العادى)، وتستخرج لكل منها درجة خاصة، كما يمكن أن تستخرج درجات للفرق بينها وبعضها، وللمقياس صورة فردية وأخرى جمعية.

وقد استخلصت عبارات المقياس عن مصدرين: سؤال مفتوح، وسجلات حالات العصابين والأحداث الجانحين. ويشتمل المقياس على ستة أبعاد: الذات الواقعية، والمثالية، ومفهوم الشخص العادى، والتباعد، وتقبل الذات، وتقبل الآخرين. ويجاب عن كل عبارة عبر مقياس تساعى، ويستجيب المفحوص لكل عبارة ثلاث مرات: تبعا للذات الواقعية والمثالية والمتعلقة بالشخص العادى.

ووصل ثبات إعادة التطبيق إلى ٩٩٦، وحسب الصدق المنطقى وصدق المحكمين. وللمقياس درجات معيارية معدلة لدى تلاميذ مدارس ( $\dot{v} = 10$ ) تراوحت أعمارهم بين ١٠، و١٤ عاما.

## ٢٢- مقياس مفهوم الذات للأطفال

إعداد: عادل الأشول (١٩٨٤).

 واستطلاع رأى الخبراء. وللمقياس أربعة أبعاد هي: البعد العقلى الأكاديمي، والجسمى، والاجتماعي، والقلق. ولكل من هذه الأبعاد درجة خاصة فضلا عن درجة كلية للمقياس.

وقد حسب للمقياس ثبات إعادة الاختبار (بعد أسبوعين) فوصل إلى ٠٠،٨٩ و وتد حسب للمقياس وتراوحت معاملات ثبات التنصيف بين ٠٠،٨٥٩ ، و٢٣٧ . كما حسب للمقياس صدق منطقى (العرض على الحكمين) وصدق عاملى. ويتاح للمقياس درحات معيارية للأطفال.

### ٧٣ - اختبار مفهوم الذات المصور للأطفال

تأليف: ﴿ بوردو ١ .

تعريب: إبراهيم قشقوش (د. ت).

يهدف إلى قياس مفهوم الذات لدى أطفال ما قبل المرحلة الابتدائية، ويكون ذلك بقياس الجوانب الآتية: التقييم العام للذات، والمقبولية الاجتماعية العامة، والمظهر الجسمى، والمقدرة الجسمية، والاستقلال الذاتى، ومهارات العلاقات الشخصية المتبادلة، ومهارات اللغة والاتصال، والمعرفة والتفكير، وحل المشكلة، وحب الاستطلاع، والممتلكات المادية، والمسلك الأخلاقي. ويطبق المقياس تطبيقا فرديا.

ويشتمل المقياس على أربعين صفحة في كل منها صورتان، تحت كل منهما عبارتان تصفان ما يجرى في الصورتين. وعند التطبيق يقرأ المجرب ماهو مكتوب مخت الصورتين أثناء مشاهدة الطفل لهما، ويطلب منه أن يحدد مع من يتشابه.

وللمقياس معاملات ثبات وصدق مقبولة في صيغته الأصلية، أما الصيغة العربية للمقياس فلم يحسب لها معاملات ثبات ولا صدق، ولم يستخرج لها معاير كذلك.

### ٢٤- مقياس مفهوم الذات للأطفال في سن ماقبل المدرسة

إعداد: حليم بشاي، وطلعت منصور (١٩٨١).

صمم هذا المقياس اعتمادا على كل من إطار نظرى تبناه الباحثان والتحديد الذى قدمه وكولره لمفهوم الذات. ويقيس المقياس خمسة أبعاد: نظرة الطفل إلى علاقاته بالكبار، وبالرفاق، ونظرته إلى التعلم، وإلى الذات الجسمية، والذات الانفعالية.

ويتكون المقياس من ٣٥ زوجا من العبارات، هذه العبارات تصف وطفلا يمسك البالون، و وطفلا يمسك العلم، وفقا لسمات أو مشاعر معينة. ويتضمن كل زوج من العبارات عبارة إيجابية وأخرى سلبية، مثال ذلك: والطفل الذي يمسك البالون فرحان، و والطفل الذي يمسك العلم حزين، ويطلب من الطفل أن يحدد أي الطفلين يشبهه أكثر، ويطبق المقياس تطبيقا فرديا.

وحسب ثبات اتساق استجابات الطفل لعشرة بنود متكررة عبر تطبيقين يفصلهما ثلاثة أسابيع فوصل إلى ١٨٥٠، ، في حين وصل ثبات التنصيف بعد تصحيح الطول إلى ٢٠,٥، وتم حساب الصدق باستخراج معامل الارتباط بين كل بند والدرجة الكلية، وكانت جميع المعاملات جوهرية بما يشير إلى اتساق داخلي مرتفع للمقياس. كما استخرجت معاملات ارتباط جوهرية بين البنود المكونة للبعد الواحد، وكانت الارتباطات جوهرية، والأمر ذاته بالنسبة لمعاملات الارتباط بين المقياس معايير منشورة في دليل تعليماته.

## ۲۵ مقیاس مفهوم الذات للأطفال فی مرحلتی الطفولة الوسطی والمتأخرة إعداد: طلعت منصور، و حليم بشای (۱۹۸۲).

اشتقت فكرة هذا المقياس من مقياس مفهوم الذات من تصميم وبولين ميرز ، و فيفيان شيرمان، فضلا عن اعتماده على التحليل النظرى لمفهوم الذات. بفيس هذه الأداة مفهوم الذات في إطار ثلاثة مجالات هي: الخبرات المدرسية، والعلاقات مع الأصدقاء، والخبرات الأسرية. ويشتمل المقياس على ٣٥ عبارة، يجاب عن كل منها على أساس مقياس ثلاثي، ويجاب عن كل عبارة ثلاث مرات

على أساس كل من : المقارنة (بزملاء الفصل)، والأهمية (بالنسبة للطفل)، والرضا (عن النفس). ويصلح هذا المقياس للمرحلة العمرية من ٨ - ١٢ عاما.

ووصل معامل ثبات التنصيف للمقياس إلى ٠,٨١ ، كما أن معاملات إعادة الاختبار (بعد ستة أسابيع) مقبولة لغالبية البنود، وترتفع كذلك الارتباطات المتبادلة بين المقاييس الفرعية الثلاثة للقائمة، بما يشير إلى الانساق الداخلي، وجميع ارتباطات البنود بالدرجة الكلية جوهرية.

### 23- اختبار القيم

تأليف: أولبورت، وفيرنون، ولندزى (١٩٥١).

تعريب وإعداد: عطية محمود هنا (١٩٥٩).

قدم «سبرانجر» Spranger في كتابه أنماط الرجال Types of men أنماطاً ستة: النظرية، والاقتصادية، والجمالية، والاجتماعية، والسياسية، والدينية، وهي القيم التي يقيسها هذا المقياس من خلال ١٢٠ عبارة.

وقد طبق الاستخبار على عينتين (ن = ١١٦، ن = ١٤٠) من طلاب الجامعة من الجنسين على التوالى، واستخرجت المتوسطات والانحرافات المعيارية، والمعايير التائية، وفحص معرب المقياس الفروق بين المصريين والأمريكيين وبين الجنسين (انظر: عطية هنا، ١٩٥٩).

### ٢٧ -- مقياس القيم الفارق

تأليف: برنس Prince

إعداد: جابر عبد الحميد جابر (١٩٦٨).

يتكون المقياس من ٦٤ زوجا من العبارات التي تدور حول أمور قد يرى الفرد أن من الواجب عملها أو الشعور بها، وقد يرى أن من غير الواجب عملها أو الشعور بها، وقد يرى أن من غير الواجب عملها أو الشعور بها. ويتكون كل عنصر من الد ٦٤ من عبارتين، يتعين على المفحوص اختيار أحدهما. وتمثل إحداهما قيمة تقليدية traditional ، على حين تمثل الأخرى قيمة منبثقة أو عصرية emergent. ويضم هذان النوعان من القيم فروعا

اربعة متفابلة كمايلى: ا- أخلافيات السجاح في العمل (قيمة تقليدية) مقابل الاستمتاع بالسحبة والأصدفاء (قيمة عصرية)، ب - الاهتمام بالمستقبل (تقليدية) مقابل الاستمتاع بالحاضر (عصرية)، جـ- استقلال الدات (تقليدية) مقابل مسايرة الآخرين (عصرية)، د- التشدد في الخلق والدين (تقليدية) مقابل النسبية والتساهل (عصرية).

وبلُغ ثبات إعادة الاختبار (بعد ثلاثة أسابيع) ٠.٨٩ وهو مرتفع، ولقد برهن عدد من الدراسات على صدق المقياس، كما يتاح له معايير مصرية لطلاب الجامعة من الجنسين (رتب مثينية).

### ٢٨ - اختبار القيم للأطفال

اقتباس وإعداد: مصطفى فهمى، ومحمد أحمد غالى (د.ت.).

اقتبست نسبة كبيرة من بنود هذا المقياس من مقياس الاستجابات المتطرفة من تأليف مصطفى سويف (انظر ص ٢٨١). وقد زيدت فقراته، وعدلت الغاية من استخدامه إذ وجد ملائما إلى حد كبير لدراسة القيم.

ويشتمل المقياس على ١٠١ بند يشير كل منها إلى صفة توجد في الصديق اكالصراحة واحترام النفس وحب الناس ...)، ويطلب من المفحوص تقدير كل منها تبعا لمقياس خماسي.

وقد ورد في المقياس المنشور أنه ثبتت له قيمة تمييزية كبيرة في دراسة الفروق بين الأطفال في سن ١٠ - ١٥ عاما فيما يهتمون به من قيم. وهذه القيم ست كمايلي: الدينية، والسياسية، والاقتصادية، والجمالية، والاجتماعية، والنظرية. ويتاح للمقياس مستويات خمسة تحول إليها درجات المفحوص لبيان مستوى الاهتمام بكل قيمة (انظر: مصطفى فهمى، ١٩٧٩).

ويلاحظ أن المقياس ينقصه بيانات معيارية كثيرة وبخاصة الثبات والصدق.

## ٧٩ - اختبار الشخصية للأطفال والمراهقين

إعداد: محمود عبد القادر.

يتكون من ١٥٦ سؤالا بجاب على أساس خمس فئات، ومقاييسه الفرعية هي: ١- التودد نحو الآخرين.

٢- الاجتماعية.

- ٣- التحرر من القلق والاكتئاب.
  - ٤- الاتزان الانفعالي.
  - ٥- تلقائية التعبير الانفعالي.
    - ٦- الموضوعية.
      - ٧- المادأة.
    - ٨- الاكتفاء الذاتي.
- ٩- التحرر من الميول المباشرة المضادة للمجتمع.
- ١ التحرر من الميول المضادة للمجتمع على المستوى غير المباشر.
  - ١١ مقياس الصدق.

وتتراوح معاملات الثبات بين ٠, ٦٩ ، و ٠, ٨٨ ، وأمكن استخلاص ثلاثة عوامل تتفق مع بحوث أيزنك ( لويس مليكة ، ١٩٧٧ ص ص ٣٥٠-١). وفيما يختص بالنتيجة الأخيرة فإن استقراء أسماء المقاييس يمكن أن يحدونا إلى افتراض عاملين فقط لاستيعابها.

٣٠ اختبار دروجرز، لدراسة شخصية الأطفال

تأليف: كارل روجرز.

إعداد: مصطفى فهمى.

وتوجد صيغة للذكور وصيغة أخرى للإناث، ويناسب المقياس الأطفال بين التاسعة والسادسة عشرة، وهو مفيد في الكشف عن الجوانب الآتية:

١ - الشعور بالنقص.
 ٢ - سوء التكيف الاجتماعي.
 ٣ - العلاقات العائلية.
 ٤ - أحلام اليقظ".

يقيس هذا المقياس سمات صغرى في البعدين العريضين: الانبساط والعصابية. والصيغة العربية للمقياس في حاجة إلى دراسات لتحديد الثبات والصدق والمعايير.

٣١ - استبيان تقدير الشخصية للأطفال

تأليف: ﴿ دُونَالِدُ رُونَرٍ ﴾ .

إعداد: ممدوحة محمد سلامة (١٩٨٩)

يقيس هذا الاستبيان سبعة أبعاد هى: العدوان والعداء، والاعتمادية، وتقدير المذات، والكفاية الشخصية، والتجاوب الانفعالى، والثبات الانفعالى، والنظرة للحياة، ويتكون الاستبيان من ٤٢ عبارة، بواقع ست عبارات لكل مقياس فرعى، يجاب عن كل منها على أساس أربعة بدائل. وتراوحت معاملات ألفا للمقايس السبعة بين كل منها على أساس أربعة بدائل. وتراوحت معاملات ألفا للمقايس المقياس ٢٠، و ٢٠، ، وتشير معاملات الارتباط بين البنود والدرجة الكلية للمقياس الفرعى الذي يضمها إلى اتساق داخلى لا بأس به، كما حسب صدق عاملى للصيغة العربية، ولم يرد للاسبيان في دليل تعليماته معاير له.

٣٢- مقياس أساليب مواجهة ضغوط أحداث الحياة

تأليف: مايسة أحمد النيال، وهشام إبراهيم عبد الله (١٩٧٧).

يتكون هذا المقياس من ١٥ موقفاً يعبر كل منها عن بعض الأحداث والمشكلات والضغوط التي يتعرض لها الفرد في حياته، ويقيس المقياس ثلاثة أساليب لمواجهة ضغوط أحداث الحياة والتعامل معها وهي: ١- أسلوب التوجه الانفعالي، ٢- أسلوب التوجه تحو التجنب، ٣- أسلوب التوجه نحو الأداء.

ويندرج مخت كل موقف من المواقف السابقة ستة اختيارات (بدائل)، يشمل الأسلوب الأول (التوجه الانفعالي) الاختيارين الأول والثاني، ويشمل الأسلوب الثالث الثاني (التوجه نحو التجنب) الاختيارين الثالث والرابع، أما الأسلوب الثالث (التوجه نحو الأداء) فيشمل الاختيارين الخامس والسادس، وبذلك يصبح إجمالي عدد البنود (٩٠) بندا، ويشمل كل أسلوب من أساليب مواجهة ضغوط الحياة (٣٠) بندا. ويطلب من المفحوص الإجابة على أساس مقياس ثلاثي متدرج. وقد حسب معامل ارتباط البند بالدرجة الكلية للمقياس الفرعي الواحد، كما حسب ثبات التنصيف ومعامل ثبات ألفا لكرونباخ لكل مقياس فرعي.وقد قنن هذا المقياس على عينات من طلاب جامعة قطر وطالباتها، كما أجرى الباحثان دراسة عاملية عبر ثقافية لمكونات المقياس على فئات عمرية متباينة من المراهقين والشباب عبر ثقافية لمكونات المقياس على فئات عمرية متباينة من المراهقين والشباب والراشدين في كل من مصر، وقطر، والإمارات العربية المتحدة.

\* \* \*

ونعرض في الفصل التالي نموذجا مفصلاً للاستخبارات متعددة الأبعاد، وهي قائمة مينيسوتا.

## الفصل السادس عشر قائمة مينيسوتا متعددة الأوجه للشخصية

Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)

### تمهيد عن القائمة

بعد أن عرضنا في الفصل الخامس عشر للاستخبارات متعددة الأبعاد، نقدم في هذا الفصل أبرز مثال لها، حيث سنشير إليها بقائمة مينيسوتا.

تأتى هذه القائمة (۱) على قمة الاستخبارات من حيث عدد الأبحاث التى أجريت عليها وبوساطتها، فقد نبهت عددا كبيرا من البحوث، كما أن لها أكبر عدد من المقايس المستخرجة والقوائم المشتقة التى أصبحت بعد ذلك مستقلة عنها. ويذكر اجنثر، وجنثر، أنها قد فحصت بتعمق أكثر من أية قائمة أخرى للشخصية، ويتاح - حتى عام ١٩٧٤ - ستة آلاف دراسة عليها ، ١٩٨٨ - متى عام ١٩٨٨ ما يزيد على ثمانية آلاف، بحث حتى عام ١٩٨٨). (Anastasi, 1988, p. 526)

وقد وضع هذه القائمة عام ١٩٤٠ باحثان أحدهما عالم نفس هو «ستارك J.C. هاثارای S. Hathaway هو الشانی طبیب نفسی هو «تشارنلی ماكنلی» Mckinley والشانی طبیب نفسی هو «تشارنلی ماكنلی» الحرب الاعتماد علیها اعتمادا كبیرا فی فحص الحالات خلال الحرب العالمية الثانية، وكذلك بعد أن وضعت الحرب أوزارها من خلال اتساع مجال علم النفس الإكلينيكی. وقد عربها: عطية هنا، رعماد الدين إسماعيل، ولويس مليكة.

وتشتمل قائمة مينيسوتا على ٥٥٠ بندا، ودُسباب فنية يحتوى الكتيب على ٥٥٠ بنداً على شكل عبارات تقريرية، ولصيغتها الأصلية ثلاث صور: بطاقات وكتيب وشريط مسموع، وتطبق الأولى والثالثة فرديا أما الثانية فتطبق فرديا أو جمعيا. وتناسب القائمة التطبيق على الراشدين من سن ١٦ سنة وما فوقها، ومع ذلك فقد استخدمت بنجاح مع صغار المراهقين. وصدرت الطبعة العربية للقائمة غلى عام ١٩٥٦، وهي على شكل كتيب فقط. أما احتمالات الإجابة عن القائمة فهي

<sup>(</sup>١) ورد في الاقتباس العربي مصطلح ١٠ختباره، وقد استبدلنا به مصطلح ١٥تسة، والأخير أفضل.

فى الطبعة الأصلية (الأمريكية) ثلاثة هى: اصواب، خطأ، لا أعرف، وقد تعيرت فى الطبعة الأصلية لتصبح: انعم الا فقط، ولهذا التغيير مزايا، رخيوبه، فمن أوضع عيوبه صعوبة المقارنة بين النتائج العربية والأجنبية، ومن أهم مزاياه أنه يغلق البال أسلم أسلوب الاستجابة بالتملص أو التخلص، حيث يبرز الأخير على شكل زيادة عدد استجابات الا أعرف، وقد يكون من المرجح بوجه عام أن صيغة الإجابة خاصة من الثلائية في هذا المجال.

### مصادر اشتقاق بنود المقياس

تتكون قائمة مينيسوتا من (٥٥٠) عبارة اشتق (٥٠٤) بنود منها من القوائم السابقة (بعضها مثلا من مقاييس الجليفورد العاملية) والتقارير الإكلينيكية وكراسات المقابلات الطبية النفسية، واستخدمت مصادر أخرى كثيرة بالنسبة للمفحوصين الأسوياء والمجموعات والسيكياترية المشخصة بعناية & Gynther وقد اختيرت ننود المقاييس الإكلينيكية بطريقة المجموعات المتعارضة contrasted groups أى تبعا لاتجاه الاستجابة على البنود مقابل محك هو التشخيص الطبى النفسى التقليدى.

ولكن بعض المقايس الفرعبة الأخرى للقائمة اختيرت بطرق تختلف عن ذلك، فقد اختيرت بنود مقياس الذكورة / الأنوثة على أساس تكرار الاستجابات الصادرة عن الرجال والنساء والرجال من أصحاب الجنسية المثلية والغيرية. وتشير الدرجة المرتفعة على هذا المقياس إلى غلبة الميول النمطية للجنس الآخر، أما مقياس الانطواء الاجتماعي – والذي أضيف مؤخرا – فقد اشتق من استجابات مجموعتين متعارضتين من طلاب الجامعة اختيرتا على أساس درجاتهما المتطوفة على اختبار للانطواء / الانبساط، ووجد أيضا أن هذا المقياس يرتبط بدرجة جوهرية بعدد الأنشطة التي يشترك فيها طلاب المدرسة العليا والجامعة خارج حجرة الدراسة بعدد الأنشطة التي يشترك فيها طلاب المدرسة العليا والجامعة خارج حجرة الدراسة إنه يكرر البنود التي وضعها وهارتشورن، وماي، عام ١٩٢٨ في دراستهما عن الكذب لدى أطفال المدارس، أما مقياس التكرار (ف) فقد استخرج بطريقة إحصائية، وتتكون بنوده من العبارات التي أجاب عنها – في انجاه معين – ما لا بزيد على ١٩٪ (وغالبا أقل من ٥٪) من العينة المعيارية.

وقد اختير البند على أساس المفابلة بين استجابات المجموعات المتعارضة مع العينة السوية على الد ٤٠٥ بنود المذكورة عاليه، وقد احتفظ في الصورة النهائية للمقايس بالبنود التي لها تكرار في اختيار قصواب - خطأ، يختلف أو يفوق مستوى الدلالة ٢٠٠، وفي كثير من الحالات فقد تم الاشتقاق النهائي للمقايس في الحقيقة خلال مراحل عديدة، ولذا فإن هذا التخطيط المذكور عاليه يعد أبسط عا حدث فعلا (Gynther & Gynther, 1976, p. 2031).

#### عينات التقنين

اشتملت العينة السوية المستخدمة في التقنين الأمريكي للمقياس على ٧٦٤ فردا من روار مستشفيات جامعة مينيسوتا، وقد استبعد الزوار الذين ذكروا أنهم شخت الرعاية الحالية للطبيب، وهذه العينة تتطابق تماما في العمر والجنس والحالة الزواجية مع مجموع سكان ولاية مينيسوتا. ويمكن أن يوصف الراشد السوى في مينيسوتا حوالي عام ١٩٤٠ كمايلي: وعمره حوالي خمسة وثلاثون عاما، متزوج، مينيسوتا حوالي عام ١٩٤٠ كمايلي: وعمره حوالي خمسة وثلاثون عاما، متزوج، يعيش في مدينة صغيرة أو منطقة ريفية، تلقى ثماني سنوات من التعليم العام، يعمل في مهنة من المستوى الماهر أو شبه الماهر أو س في حالة الإناث – متزوجة من رجل في مثل هذا المستوى المهني،

وبلغ عددمرضى الطب النفسى الذين أتيحوا لمؤلفى القائمة ما يربو على ٨٠٠ مريض، على المزعم من أن عددا أقل كثيرا من هذا العدد هو الذى كون المجموعات المحكية criterion groups في المرحلة النهائية، وبهدف اشتقاق ثمانية من المقايس الإكلينيكية للاستخبار، استخدمت المجموعات الحكية التالية:

- ١ المرضى الذين أبدوا اهتماما شاذا بوظائفهم الجسمية.
- ٢- المرضى الذين كشفوا عن اضطرابات اكتئابية غير متداخلة نسبيا مع غيرها من الاضطرابات.
  - المرضى الذين أثبتوا وجود استجابات تحولية conversion reactions لديهم.
- أفراد اختيروا من المقابلات الطبية النفسية ممن درست حالتهم كطلب المحاكم
   نتيجة لسلوكهم الجانح.
- ٥- المرضى الذين تعد أبرز ملامحهم الإكلينيكية: أفكار التلميع وهذيانات كل من الاضطهاد والعظمة.
- المرضى الذين كشفوا عن وجود أفكار اجترارية وسواسية وطقوس قهرية ومخاوف شادة ومشاعر ذنب.

 ٧- المرضى الذين أظهروا أعراض التبلد والتفكير المخرب والهديان والهلاوس والتفكير الانفصامي.

٨- المرضى الذين ظهر عليهم النشاط الزائد والاستثارة الانفعالية وسرعة التنقل بين
 الأفكار (Ibid).

### المقاييس الفرعية لقائمة مينيسوتا

يسين جدول (١٦) المقايس الفرعية المعيارية لقائمة مينيسوتا - 103 (١٥٥) (المقايس الفرعية المقايس المده الم

### أولا: مقايس الصدق

من العلامات المميزة لقائمة مينيسوتا استخدامها لأربعة مقاييس تسمى مقاييس الصدق، ولا تختص هذه المقاييس بمسألة الصدق بمعناه الفنى، بل تمثل مراجعة لما يمكن أن يصدر عن المفحوص من إهمال أو سوء فهم أو تمارض، وكذلك ما يتعلق بوجهات استجانة معينة والانجاه نحو الاختبار (Anastasi, 1988, p. 528)، ونفصلها فيمايلي.

### ١- المقياس؟

وهذا ليس مقياسا بالمعنى المألوف للمقاييس، والدرجة فيه هى عدد العبارات التى لا يستطيع المفحوص الإجابة عنها بإحدى الفئتين: ونعم، أو ولا، ومن المرغوب فبه أن تكون هذه الدرجة أقل ما يمكن. والدرجة على هذا المقياس لها دلالتها التشخيصية في حد ذاتها، ولكن لا تتوافر حتى الآن معان إكلينيكية محددة لها. وقد لوحظ غالبا أن الدرجات المرتفعة تكثر في حالات السيكائينيا والاكتئاب (لويس مليكة، ١٩٧٤، ص ص ٢٢ - ٣). وإذا ترك المفحوص ٣٠ عبارة أو أكثر دون إجابة فإن ذلك يشير إلى عدم تعاونه أو دفاعيته (Anastasi, 1988, p. 527fm).

## Lie (L) scale (ل) مقياس الكذب

تستمد الدرجة على هذا المقياس من ١٥ عبارة تتضمن كلها أمورا مقبولة المجتماعيا إلا أنها لا تنطبق عادة على الناس في عالم الواقع، ومن أمثلة ذلك العبارة: وأقول الصدق دائما، فعلى الرغم من أن الإجابة الصحيحة المعتادة تكون ولا، فإن الإجابة المقبولة اجتماعيا تكون ونعم، ولذلك يفترض أن الشخص الذى يريد أن وقاله نفسه في صورة مقبولة يحصل على درجة مرتفعة في المقياس ول، عن طريق المتجابته لعبارات المقياس.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

جدول (17): المقايس الفرعية لقائمة مينيسوتا وعدد بنودها والتفسير الإكلينيكي لكل منها

| التفسير الإكليبكي للدرجة<br>المرتفعة (٥٠) | عدد<br>البنود(*) | وقم<br>اللقياس | الاسم<br>الختصر | اسم المقياس         |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| إبكار جواب الضعف العامة                   | 1.               | -              | L               | الكذب               |
| عدم صدق الصفحة النفسية.                   | 71               | -              | F               | النكوار             |
| الدفاعية، المكر أو التملص.                | ۴.               | -              | K               | التصويب             |
| التركيز على الشكاوى البدنية.              | 77               | ١              | Hs              | توهم المرض          |
| التعاسة والانقباض.                        | ٩.               | ٧              | D               | الاكتناب            |
| الأعراض الهستيرية.                        | ٦.               | ٣              | Ну              | الهستيريا           |
| نقص الانساق مع الجنسمع،                   | ••               | £              | Pd              | الانحراف السيكوباتي |
| مشكلات مع القانون.                        |                  |                |                 |                     |
| الأنثوية للذكور، الاتجاه الذكرى           | ٦٠               | •              | Mf              | الذكورة/ الأنوثة    |
| . לוליוטה.                                |                  |                |                 |                     |
| الفك.                                     | 4.               | ٦.             | Pa              | البارانويا          |
| الحشية والقلق.                            | ŧ۸               | ٧              | Pt              | السيكالينيا         |
| الانسحاب، التفكير المغرب.                 | ٧٨               | ٨              | Sc              | القصام              |
| الاندفاع والتحرر.                         | 27               | 4              | Ma              | الهوس الخفيف        |
| منظر، خجول.                               | ٧.               | صفر            | Si              | الانطواء الاجتماعي  |

<sup>(\*)</sup> لاحظ أن مجموع عدد البنود أكثر من ٥٥٠ نظراً لاشتراك بعض البنود في أكثر من مقياس فرعى. (\*\*) يعد ذلك تفسيرا للمقايس الإكلينيكية بمصطلحات طبية نفسية أساساً وقبل أن عمرى على المقايس دراسات من وجهة نظر بحوث الشخصية، كما سنمالج في فقرة تالية.

## ۳- مقياس التكرار (ف) (Frequency (F) يتكون المقياس وف من العبارات التي لوحظ أن الأسوياء ندر أن أجابوا عنها

بالصورة التى تصحح بها (بويس مليكة، ١٩٧٤، ص ٢٤)، وتختص معظم البود بالأفكار والاعتقادات الغريبة، ويعالج بعضها التبلد ونقص الاهتمام بالأشياء، أو إنكار الروابط الاجتماعية والعلاقات الشخصية المرتبطة بالصلات الأسرية أو خيرات الطفولة، ويختص عدد قليل منها بالدين والانجاهات نحو القانون ونقص التحكم المناسب في الاندفاعات ومدى كفاية النوم وغيره من المسائل البدنية (Dahlstrom & Welsh, 1960, p. 49)

وترتفع الدرجة على هذا المقياس إذا لم يستطع المفحوص أن يعطى إجابة مميزة لسبب من الأسباب، كأن يكون غير قادر على القراءة والفهم بدرجة مناسبة، أو أن يكون مهملاً عن قصد أو عن غير قصد. وكلما ارتفعت الدرجة على هذا المقياس زاد الاحتمال بأن بعض العوامل قد تدخلت لتقلل من صدق الصفحة النفسية، ومن المحتمل أيضاً أن تزداد الدرجة نتيجة الأخطاء في التصحيح، ويكشف ارتفاع الدرجة فف كذلك عما إذا كان المفحوص قد اختار أن يظهر نفسه في صورة غير موية (لويس مليكة، ١٩٧٤).

### - مقياس التصويب (ك) (١) Correction (K scale)

يختص المقياس (ك) بوجه عام بانجاء المفحوص نحو الاختبار، والدرجة المرتفعة عليه مثل الدرجة (ل) المرتفعة، قد تدل على استجابة دفاعية تتضمن تحريفا مقصودا نحو الطرف السوى، على حين تشير الدرجة (ك) المنخفضة إلى أن المفحوص ينتقد تفسه بنفسه، وأنه مستعد للكشف عن أعراضه، وأنه راغب في إظهار نفسه بمظهر غير سوى. واتضح أن المرضى المستعدين لتقبل العلاج النفسى والاستفادة منه يحصلون عادة على درجات متوسطة أو أقل على المقياس (ك)، وعلى المكس من ذلك الأشخاص الذين يقاومون العلاج، ويوصف الحاصلون على درجات (ك) مرتفعة بأنهم ذوو اهتمامات متعددة، معتدلون، متحمسون، متحدثون، مقبلون على الناس. أما ذوى الدرجات المنخفضة فيوصفون بعدم الرضا وبالفردية وبالنقمة على الآخرين. واتضح حديثا أن الدرجات المرتفعة على هذا المقياس يغلب والنصط وقرة الأفراد المتوافقين توافقا سويا، والذين يتسمون بالشعور بالمشولية والأمن والضبط وقرة الأنا.

<sup>(</sup>١) فضلنا ترحمة correction بالتصويب وليس بالتصحيح حتى لا تختلط مع مصطلح: scoring.

#### استخدام مقاييس الصدق

تستخدم عادة الدرجات على المقايس الثلاثة الأولى (؟، ل، ف) لإجراء تقريم عام للصفحة النفسية، فإذا بجاوزت درجة من هذه الدرجات قيمة قصوى معينة فإنه يشك في صدق الصفحة النفسية. أما الدرجة على المقياس (ك) فإنها تستخدم كعامل تصويب، أى أنها تضاف كلها أو جزء منها إلى الدرجات على خمسة من المقايس الإكلينيكية لزيادة قدرتها على التمييز والتشخيص، إلا أن بعض البحوث قد فشلت في إنبات قيمة مثل هذا التصويب. ويلاحظ – بوجه عام بعض البحوث مقايس الصدق المختلفة ليس مقننا تقنينا كاملا، ولكنه متروك جزئيا لتقدير اختصاصي علم النفس الإكلينيكي.

# ثانياً: المقايس الإكلينيكية

### ۱ - توهم المرض (Hs) المرض

يقيس الاهتمام الزائد بالوظائف الجسمية والقلق على الصحة الذى لا يستند إلى سبب، فيشكو الفرد غالبا من آلام واضطرابات يصعب تبينها، ولايوجد لها أساس عضوى واضح، ومن خصائص المتوهم للمرض أن يكون ناقس النضج في معالجته لمشكلات الراشدين، ولايستجيب لها بالاستبصار الكافي. ويختلف متوهم المرض عن الهستيرى في أن الأول يكون غالباً أكثر غموضاً من الثاني في وصف شكواه، كما أنه لايظهر دليلاً واضحاً على أنه يستعين بالأعراض على الخروج من مأزق أو موقف غير مقبول كما يفعل الهستيرى، ومتوهم المرض يكون له غالباً تاريخ طويل من المبالعة في شكواه الجسمية.

#### Depression (D) : الاكتاب - ٢

استخرج هذا المقياس أساساً من استجابات مرضى الاكتثاب الذين يعانون من حالات الذهان الدورى. وتدل الدرجة المرتفعة على انخفاض في الروح المعنوية مع الشعور باليأس، والعجز عن النظر إلى المستقبل نظرة عادية متفائلة. وفي حالات معينة قد يغيب الاكتثاب عن الملاحظة العارضة، وهو ما يسمى بالاكتثاب الباسم smiling depression، وفيه ترتفع الدرجة على المقياس على الرغم من أن المريض قد ينكر وجود الاكتئاب إذا سئل سؤالاً مباشراً. وقد ظهر أن أهم الصفات التي

نسبت إلى من حصلوا على درجات مرتفعة على هذا المقياس هى: القاق والصراحة والتواضع والكرم والحساسية وشدة العاطفة وتقدير الجمال. أما الذين حصلوا على درجات منخفضة فقد اشتركوا في كثير من الصفات مع ذوى الدرجات المنخفضة في المقياس (ك)، وقد وصفوا بالمرح والتكيف والثقة بالنفس والتعاون والسلوك غير المتكلف.

# ۳- الهستيريا: (Hysteria (Hy

يقيس هذا المقياس درجة تشابه المفحوص بالمرضى الذين تظهر عليهم أعراض الهستيريا التحولية conversion hysteria، وقد تأخذ هذه الأعراض صورة شكاوى عامة منتظمة أو شكاوى أكثر تخديداً مثل الشلل والتقلصات والاضطرابات المعوية أو الأعراض المرتبطة بالقلب. والأفراد الذين يحصلون على درجات مرتفعة على هذا المقياس معرضون - بوجه خاص - لنوبات مفاجئة من الضعف والإغماء أو حتى ما يشبه نوبات الصرع. ويوصف ذوو الدرجات المرتفعة على هذا المقياس عادة بالصفات الآتية: الصراحة وكثرة الكلام والتحمس والميل إلى المجتمعات والمخاطرة والود والقلق، على حين يوصف ذوو الدرجات المنخفضة بالتواضع لدرجة ملحوظة وبالاهتمامات المحدودة (المرجع نفسه).

# ع - الانحراف السيكرباتي (Pd) Psychopathic Deviate

وضع هذا المقياس ليقيس خصائص الشخصية السيكوباتية المضطربة التي تتميز بأنها مضادة للأخلاق والمجتمع وعدم الاهتمام المتكرر بالعادات الاجتماعية والعرف وعدم القدرة على الاستفادة من العقاب (Dahlstrom & Welsh, 1960, p. 60).

ويقيس هذا المقياس درجة تشابه المفحوص بالسيكوباتيين الذين تتمثل صعوبتهم الأساسية في نقص الاستجابة الانفعالية العميقة، وفي عدم القدرة على الإفادة من الخبرة وعدم المبالاة بالمعايير الاجتماعية. وعلى الرغم من أنهم يكونون أحيانا خطرين على أنفسهم أو على الآخرين فإنهم يكونون أحيانا أذكياء ومحبوبين. وتنحصر أخطر انحرافاتهم عن المعايير الاجتماعية في الكذب والسرقة والإدمان على المخدرات والكحول والشذوذ الجنسي. وقد تمر يهم فترات من الهياج السيكوباني الحقيقي أو الاكتئاب بعد اكتشاف شذوذهم، ولكنهم يختلفون عن السيكوباني الجقيقي أو الاكتئاب بعد اكتشاف شذوذهم، ولكنهم يبدو من أنهم بعض فئات المجرمين في عدم قدرتهم على الإفادة من الخبرة وفيما يبدو من أنهم

يرنكبون أفعالهم دون تفكير في كسب محتمل لأنفسهم أو دون عجنب اكتشاف أمرهم.

وقد وصف الأشخاص ذور الدرجات المرتفعة على هذا المقياس بالإقبال على المجتمع والصراحة وكثرة الكلام والخاطرة وحب تعاطى الكحول والفردية. على حين وصف الأشخاص ذور الدرجات المنخفضة بأمهم جادون عاطفيون يراعون التقاليد متزنون ذوو اهتمامات محدودة (لويس مليكة، ١٩٧٤، ص ص٣٥٣ - ٣٥).

# ه- الذكورة / الأنوثة (Masculinity - Femininity (Mf)

صمم هذا المقياس للتعرف إلى ملامح الشخصية المرتبطة بالاضطراب الجنسى، وتعد زملة الأعراض هذه مجموعة متجاسة أخرى في التصنيف العام للشخصية السيكوباتية، وتسمى أحياناً بالجنسية المرضية .p. 1960, p. السيكوباتية، وتسمى أحياناً بالجنسية المرضية المرضية وللحراف في نمط الاهتمام (63). وتدل الدرجة المرتفعة لدى كلا الجنسين على انحراف في نمط الاهتمام الأساسى في انجاه الجنس الآخر، وتشير كل عبارة في هذا المقياس إلى نزعة في الانجاه الأنثوى عند الرجال المنحرفين جنسياً، وقد وجد أن الرجال ذوى الدرجات المرتفعة على هذا المقياس يكونون منحرفين جنسياً بصورة ظاهرة أو مكبوتة، إلا أن الانحراف الجنسى المثلى يجب ألا يفترض على أساس الدرجة المرتفعة وحدها ودون التأكد من دلالتها ببراهين أخرى، أما بين الإناث فإنه يصعب افتراض الدلالة الإكلينيكية ذاتها، ويجب أن يقتصر التفسير على قياس السمة العامة للاهتمام. وقد ظهر أنه حين يجيب الذكور المنحرفون بصراحة يحصل معظمهم – إن لم يكن ظهر أنه حين يجيب الذكور المنحرفون بصراحة يحصل معظمهم – إن لم يكن كلهم – على درجات مرتفعة جداً على هذا المقياس (المرجع السابق ص ٢٦).

# 7- البارانويا (Paranoia (Pa

صمم هذا المقياس ليقيس الصورة الإكلينيكية للبارانوايا، ويتميز المرضى في هذه المجموعة بالتشكك والحساسية الزائدة وهذيانات الاضطهاد والإحالة (التلميح) والعظمة، وغمانباً ما يكون لديهم إدراك وتفسيسر خاطئان لمواقف حيانهم والعظمة، وغمانباً ما يكون لديهم إدراك وقد اتضع أن الأشخاص الذين حصلوا على درجات عالية في هذا المقياس يوصفون بالقلق والحساسية والانفعالية وطيبة القلب. أما الذين حصلوا على درجات منخفضة فإنهم يوصفون بالمرح والنزعة إلى مراجهة الحياة (المرسم مليكة، ١٩٧٤، ص ٣٨)

#### Psychasthenia (Pt) اليكامينيا -۷

وضع هذا المقياس ليساعد على تقدير النمط العصابي للسيكاثينيا أو زملة أعراض الوسواس القهرى obsessive-compulsive syndrome (انظر للتفصيل: Dahlstrom & Welsh, 1960), p. 69). وقد يكون هذا السلوك القهرى صريحا مثل تكرار غسل اليدين، أو ضمنياً يتمثل في عدم القدرة على الهروب من الفكرة المتسلطة. وتشمل المخاوف المرضية كل أنواع الخوف غير المعقول من الأشياء والمواقف، كما تشمل الاستجابة الزائدة المبالغ فيها للمنبهات المعقولة. وقد يظهر أشخاص كثيرون مخاوف مرضية أو سلوكاً قهرياً دون أن يعجزهم ذلك كثيراً. كما أن المخاوف البسيطة مثل الخوف من الثعابين والعناكب، وكذلك السلوك القهرى مثل الاضطرار إلى عد الأشياء أو العودة للتأكد من أن الباب مغلق، نادراً ما تكون معجزة لصاحبها. وأحياناً تظهر النزعة السيكائينية في مجرد اكتثاب خفيف أو قلق زائد أو نقص في الثقة بالنفس أو عدم قدرة على التركيز. والطريف في حالات الوسواس القهري أن المريض على الرغم من أنه يحتمل أن يكون متصلباً وجامداً ودقيقاً في نواح معينة من سلوكه، فإنه قد يكون على النقيض من ذلك في جوانب أخرى؛ أي أنه كثير التناقض في سلوكه، فالرجل الذي قد يكون نظيفاً بدرجة قهرية في ملبسه ومظهره، يمكن أن يترك حجرته في حالة من الفوضى التامة، وقد يكون الشخص شديد التصلب فيما يتطلبه في جوانب معينة من سلوك الآخرين أو من سلوكه هو، ولكنه مهمل أشد الإهمال وغير منطقى في جوانب أخرى من السلوك تبدو للناظر شبيهة بالأولى (المرجع السابق ص ص ٣٨ – ٩).

# Schizophrenia (Sc) الفصام - ۸

النمط الذهانى للفصام الذى اشتق منه هذا المقياس غير متجانس تماماً، ويشتمل على كثير من الملامح السلوكية المتناقضة. ويتميز ذوو الدرجة المرتفعة في هذا المقياس بالأفكار الغريبة والسلوك غير المألوف، ويتصفون بأنهم مقيدون (أو مجبورون) وباردون ومتبلدون وغير مكترثين، وتوجد لديهم الهذيانات والهلاوس منس النشاط والنمطية وسحب الاهتمام بالآخرين أو الموضوعات والعلاقات الخارجية (Dahlstrom & Welsh, 1960, p. 71).

#### 4- الهرس الخفيف (Ma) Hypomania

يتسم هذا الاضطراب الوجداني بثلاث خصائص هي: النشاط الزائد (على الرغم من أنه نشاط غير فعال ولا منتج غالباً)، والاستثارة الانفعالية، والتتابع السريع للأفكار (Dahlstrom & Welsh, 1960, p. 74) flight of ideas). وقد ظهر أن الأشخاص الذين حصلوا على درجات عالية في هذا المقياس يصفهم معارفهم بالإقبال على الناس والحماسة والصراحة والميل إلى تعاطى الكحول والمثالية. أما ذوو الدرجات المنخفضة فيوصفون بالاتزان والنضج والتفكير الواضح العملى (لويس مليكة، ١٩٧٤، ص ٤٣).

#### صفر - الانطواء الاجتماعي (Si) Social introversion

يقيس هذا المقياس النزعة إلى الانزواء والبعد عن الانصال الاجتماعى بالآخرين، وهو ليس مقياساً إكلينيكياً بالمعنى المحدود؛ أى لايقتصر استخدامه على مرضى المستشفيات، ولكنه يمتد أيضاً إلى الأسوياء (المرجع نفسه ص ٤٣).

# التفسير الإكلينيكي للصفحة النفسية ومشاكله

يؤدى التطبيق المألوف لقائمة مينيسوتا - عند استخدام جميع عبارات القائمة - إلى استخراج درجات تسعة مقاييس إكلينيكية بالإضافة إلى مقياس الانطواء الاجتماعي، وثلاثة مقاييس للصدق بالإضافة إلى درجة المقياس ٤٩، ثم تخول الدرجات الخام إلى درجات معيارية تائية (بوساطة جداول معدة قبلاً)، وتفرغ الدرجات على ورقة والصفحة النفسية، أو البروفيل profile.

وتفحص درجات مقايس الصدق بادئ ذى بدء حتى يمكن تحقيق درجة صدق المقايس الإكلينيكية، وفي حالة صدقها ينسر البروفيل على أساس أعلى درجتين على مقياسين، مثل ٢ - ٧، أو ٤ - ٩ حيث تثير هذه الأرقام إلى أرقام المقايس الإكلينيكية، وأحياناً يستخدم أعلى ثلاثة مقايس.

ويذكر دعطية هنا، ومحمد سامي هناه (١٩٧٣، ص ص ٤٠١-٢) أنه عند تفسير الصفحة النفسية يجب أن يراعي الآتي:

١ -- أن الشكل الكلى للصفحة النفسية أكثر دلالة من الدرجة على مقياس واحد.

٢- يغلب أن تتجمع المقاييس الإكلينيكية في ثلاث مجموعات، ويغلب كذلك
 أن يكون للمنحني أكثر من قمة في الصفحة النفسية هي:

- (أ) المثلث العصابي neurotic triad ويشمل مقايس توهم المرض والاكتشاب والهستيريا، وقد يرتبط بها أيضاً السيكائينيا.
- (ب) المثلث الذهاني psychotic triad ويشمل مقاييس الفصام والبارانويا والهوس الخفيف.
- (حم) المشكلات السلوكية وتشمل مقاييس الانحراف السيكوباتي والذكورة / الأنوثة والهوس الخفيف وغيرها.
- ٣- تتحدد درجة التأكد من نتيجة المقاييس الإكلينيكية على أساس درجات الصدق.

وفى المقايس الإكلينيكية فإن المتوسط = ٥٠ والانحراف المعبارى = ١٠، ولذلك فإن الدرجة (٧٠) وما فوقها وهى التى تقع فى حدود (٢) انحراف معبارى أو أكثر فوق المتوسط، تعد نقطة الفصل cut off point التى تمكننا من التعرف إلى الانحراف المرضى (الباثولوجى). ويجب أن نشير – على الرغم من ذلك – إلى أن الدلالة الإكلينيكية للدرجة ذاتها يمكن أن تختلف من مقياس إلى آخر، فإن الدرجة (٧٥) مثلاً على مقياس توهم المرض، والدرجة ذاتها على مقياس الفصام قد لانشيران إلى شدة الشذوذ نفسه. ولكن الأدلة توافرت بوجه عام على أنه كلما كان عدد الدرجات المنحرفة وحجمها كبيراً على قائمة مينيسوتا زاد احتمال أن يكون الفرد مضطرباً بدرجة شديدة (Anastasi, 1988, p. 530f).

وعندما تستخدم القائمة بهدف التشخيص الفارق فإن الإجراءات تكون أكثر تعقيداً مما يمكن أن توحى به أسماء المقاييس. ويحذر دليل تعليمات الاختبار وكذلك المنشورات الحديثة من التفسير الحرفى للمقايس الإكلينيكية، فلايمكن مثلاً أن نفترض أن الدرجة العليا على مقياس الفصام تشير إلى وجود الفصام، فإن مجموعات ذهانية أخرى تكشف عن درجات مرتفعة على هذا المقياس، كما أن للفصاميين غالباً درجات مرتفعة على بقية المقاييس، وفضلاً عن ذلك فإن مثل هذه الدرجة يمكن أن يحصل عليها شخص سوى. كما أن المقايس متعددة الأبعاد نظراً لأن المجموعات المشخصة المستخدمة في اختيار البنود تختلف بوجه عام عن المجموعة الضابطة السوية في أكثر من سمة. وإن تعدد الأبعاد بالإضافة إلى التداخل بين المقايس يجعل تحليل النمط pattern analysis يفضل تفسير مقاييس مفردة بين المقايس يجعل تحليل النمط pattern analysis يفضل تفسير مقاييس مفردة

فى هذه القائمة. وهناك خطوة أحرى فى تطور تفسير درجات قائمة مينيسوتا وهى استخدام برنامج على الحاسب الآلى لتفسير الصفحة النفسية. وقبل ذلك جهز مؤلفا المقياس وأطلسا، للاستخدام الإكلينيكي للقائمة (المرجع نفسه).

وعلى الرغم من أن الأسماء والسبكباترية المضللة قد أسقطت من الرموز المكتوبة فى الصفحة النفسية ، إذانه يجب أن نلاحظ أن بنود قائمة مينيسوتا مازالت تتجمع فى مقاييس على أساس مثل هذه التصنيفات السيكياترية المهجورة ، فقد بيت التحليلات العاملية المعتمدة على معاملات الارتباط بين البنود وبين المقاييس أن البنود يمكن أن تتجمع بطريقة مختلفة على أساس معاملات الارتباط الموجودة عملياً بينها ، وفضلاً عن ذلك فإن الارتباطات المرتفعة بين المقاييس الإكلينيكية الأسامية لقائمة مينيسوتا تجعل قيمتها فى التشخيص الفارق مشكوكاً فيها . ومن الأفضل بالنسبة للتشخيص الفارق اختيار بنود كى تقارن على أساسها استجابات كل مجموعة إكلينيكية أخرى كل مجموعة إكلينيكية ، ليس مع الأسوياء ولكن مع مجموعات إكلينيكية أخرى كل مجموعة إكلينيكية ، ليس مع الأسوياء ولكن مع مجموعات إكلينيكية أخرى صدق المقياس وهذا ما سنعالجه فيما بعد .

# تغير وجهة النظر إلى قائمة مينيسوتا

وضعت قائمة مينيسوتا - كما يذكر مؤلفاها عام ١٩٤٠ - لتكون ومعيناً للتشخيص السيكياترى الفارق، وأصبحا - بعد ذلك بأحد عشر عاماً (١٩٥١) - يميلان إلى النظر إليها: وكأداة يصنف المفحوصون على أساسها، ومن ثم نخرج بنظرة جيدة إليهم لنرى أى نوع من الناس همه. وتختلف وجهة النظر الأخيرة بطبيعة الحال عن الطريقة التي وضع الانتبار على أساسها، فإن الوظيفة الأساسية للمقاييس النفسية ليست التنبؤ بما سيقوله العبيب النفسي عن شخص ما. وبعد خمسة وعشرين عاماً من تأليفها يذكر وهاناواي، عام ن٣٠ أن والأداة وضعت لتكون معيناً (أو مساعداً) موضوعياً للعمل الاعتيادي (الروتيني) مع الحالات الطبية النفسية للمرضى الراشدين، وطريقة لتحديد شدة الحالة، وقد اعتمد تغير وجهة النظر إلى قائمة مينيسوتا على سنين طويلة من البحوث والخبرة الإكلينيكية وجهة النظر إلى قائمة مينيسوتا على سنين طويلة من البحوث والخبرة الإكلينيكية وهما، وقد ذكرت لتبين كيف يحول الاختبار من قائمة سيكياترية إلى قائمة للشخصية، والسبب في هذا التحول (4 - 202 - 1976, pp. 202).

ولذلك يورد (ميل) Meehl أنه من الأفضل أن نذكر أرقام المقايس وليس أسماءها التي تشير إلى تشخيص طبى نفسى، فإن الإشارة إلى (٨) كرقم للمقياس أفضل من ذكر (ف ص) Sc، والأخيرتان أفضل من قولنا: (مقياس الفصام) .1960, p. 474

#### الخصائص السيكومترية للمقاييس الفرعية

هناك تداخل overlap بين المقايس الفرعية، فالبند الواحد يمكن أن يكون مشتركاً بين أكثر من مقياس (راجع العدد الإجمالي للبنود في جدول (١٦) ص ٢٢١ إذ هو ٦٥٤ وليس ٥٥٠، والأخير عدد عبارات القائمة، والسبب هو هذا التداخل). وأحياناً يشترك البند الواحد في ستة مقايس، في حين ينتمى عدد قليل من البنود إلى مقياس واحد، فمثلاً البنود الـ ٧٨ التي تكون المقياس الثامن (الفصام) ١٦ فقط منها خاصة بهذا المقياس وحده.

ومن المهم أن نشير كذلك إلى التوازن في مفتاح تصحيح المقاييس بين: وصواب، وخطأه، فقد بين فحص المقاييس الإكلينيكية أن قليلاً منها يتساوى فيه النصفان تقريباً في توزع إجاباته على صواب / خطأ، وأسوأ المقاييس من هذه الناحية مقياسا الكذب (ل) والتصويب (ك)، إذ تصحح 1.1.1 من عبارات مقياس الكذب في النجاه وخطأه، وفي مقياس التصويب فإن (1.1.1) بندأ من (1.1.1) تصحح خطأ<sup>(1)</sup> والمقايس (1.1.1) وم (1.1.1) والمقايس وصواب/ خطأه، على حين أن النسبة في المقياس (1.1.1) أقل من (1.1.1). والمقايس (1.1.1) الوحيدة التي يمكن أن يقال إنها – نسبياً – متوازنة بطريقة جيدة هي المقايس (1.1.1).

وعدم التوازن في مفتاح التصحيح (صواب/ خطأ) أمر مثير لمشكلات جمة، ففي حال غلبة أسلوب استجابة معين (وهذا عامل شكلي لايتعلق بمضمون السمة موضع القياس) يحدث خلط كبير في درجة المفحوص، إذ تعبر في هذه الحالة عن السمة وكذلك أسلوب الاستجابة مما يؤثر في صدق المقياس.

وقد بينت الدراسات على عديد من العينات الختلفة أن كثيراً من المقاييس الفرعية بينها ارتباطات مرتفعة، فمثلاً الارتباطات بين المقياسين ٧و ٨ (وهما

<sup>(</sup>١) أى أن إجابة أى مفحوص على عبارات المقياس بد وخطأه مخصل على درجة.

السيكانينيا والفصام) تتراوح بين ٢٠, ٥٠ و ٠٠, ٥٠ في حين أن الارتباط بين بعض المقاييس سلبى، فيتراوح الارتباط مثلاً بين مقياسي الاكتئاب (٢) والهوس الخفيف (٩) بين -٢٠,٠، و-٦٣، في عدة دراسات. وبوجه عام فإن الخفيف (٩) بين -٢٠,٠، وحرية، ولاشك في أن ذلك راجع - في جانب الارتباطات موجبة وغالباً ما تكون جوهرية، ولاشك في أن ذلك راجع - في جانب منه - إلى التداخل بين البنود (Gynther & Gynther, 1976, p. 2051).

## التحليل العاملي للمقياس

من الطبيعى أن توجه الارتباطات المرتفعة جداً بين المقايس اهتمام بعض المخللين العامليين الذين تساءلوا عما إذا كان التباين المشترك بين المقايس العشرة أو الثلاثة عشر يمكن تفسيره بطريقة أكثر اختزالاً. وقد اتضع من عدة مخليلات عاملية أن التباين بين درجات المقاييس كلها تقريباً يمكن أن نمثله بعاملين يسميهما وولش، Welsh العاملوأ، (القلق) (A factor (Anxiety) والعامل ور، الكبت) (R factor (Repression)، وقد أعطى باحتون آخرون هذين العاملين أسماء مختلفة تتراوح بين عوامل اسمية (كالانطواء مثلاً) وعوامل أسلوبية خاصة بالأسلوب (كالجاذبية الاجتماعية مثلاً).

وعلى الرغم من أن جميع الباحثين لن يتفقوا على معانى الأبعاد المستخرجة (أو أسماء العوامل)، فإن ثمة إجماعاً على افتراض عاملين مستقلين يشتملان على معظم التباين في مقايس قائمة مينيسوتا (Gynther & Gynther, 1983, p. على معظم التباين في مقايس قائمة مينيسوتا على هذه القائمة، ويخلصان إلى أن الأبعاد العاملية الأساسية في قائمة مينيسوتا هي العصابية والانبساط (Orme, هي العصابية والانبساط (Eysenck & Eysenck, 1969, p. 43 f) والنتبجة ذاتها يوردها فأورم، (Orme, في يفسر عاملي فولش، على أنهما عامل القلق العام أو الثبات الانفعالي، وعامل الانبساط / الانطواء.

#### الصيغ الختصرة للمقياس

قد يكون من بين أبرز مشكلات قائمة مينيسوتا (وربما عيوبها) إجهادها الشديد لكل من الفاحص والمفحوص نظراً لطولها غير المألوف بالنسبة لمعظم الاستخبارات، إذ تشتمل على (٥٥٠) عبارة (مختوى الصيغة العربية للمقياس على شكل كتيب على ١٦٦ه عبارة). وتتلخص المشكلة لدى المفحوص – والحال

كذلك - في استثارة هذا العدد الضحم من البنود لدواعي الملل والتعب وتشتت الانتباه، أما بالنسبة للفاحص فتكمن المشكلة في كل من ضبط جلسة القياس والتصحيح والتفسير، وقد دفع ذلك عدداً من الباحثين للعمل نحو استخراج صيغ مختصرة لهذه القائمة. وبالإضافة إلى هذه الأسباب الوجيهة فقد عمل بعض علماء النفس على إيجاد صبغة مختصرة بالنظر إلى نتيجة التحليلات العاملية للبنود أو المقايس الفرعية للقائمة كما فصلنا في الفقرة السابقة. ونعالج الآن بعض هذه الحاولات الاختزالية.

كان المبتدئون في تطبيق قائمة مينيسوتا ينصحون - لسنين عديدة - بتقديم البنود الد ٣٧٥ الأولى، إلى جانب سبعة بنود إضافية من مقياس التصويب (ك)، إذا كان إعطاء القائمة كلها أمراً مستحيل الإجراء، وسميت هذه النسخة بالصيغة المختصرة، وهي تنتج عن حذف البنود التي لاتصحح، ويمكن بوساطتها استخراج درجات للمقياس الكلى ما عدا مقياس الانطواء الاجتماعي.

وقد نشر (كنكانون) Kincannon عام ۱۹۲۸ قائمة مكونة من ۷۱ بندا أسماها: والمتعدد - المصغر) Mini-Mult وقد صمم هذا التعديل المهم ليعطى شفهيا، ولايستغرق أكثر من عشر أو خمس عشرة دقيقة. ثم توالت اختصارات الباحثين للمقياس (۱۹۸ بندا، و۱۷۷ بندا مثلاً) (انظر: & Newmark, 1978). ولكن الآراء تضاربت بخصوص هذا الاختزال، فعلى حين يراه بعض الباحثين وبديلاً دقيقاً لقائمة مينيسوتا في التنبؤ بالمقاييس الموضوعية للمرض، يرى آخرون أن هذا الاختزال لايوصى به، أو أنه أمر مشكوك في صحته، للمرض، يرى آخرون أن هذا الاختزال لايوصى به، أو أنه أمر مشكوك في صحته).

#### المقاييس المشتقة

تم تأليف أكثر من ٣٠٠ مقياس جديد مشتق من قائمة مينيسوتا في صيغتها الأولى، وقد تم أغلبها بوساطة باحثين مستقلين لم يشتركوا في تأليف المقياس الأصلى، وهي مقاييس تتنوع تنوعاً كبيراً تبعاً لطبيعة المحك الذي قدرت البنود على أسلسه وقيد تطور كثير منها خلال المجموعات السوية لتقدير سمات شخصية الترتبط بالمرض (Anastasi, 1988, p. 528). وساعدت قائمة مينيسوتا كذلك في اتخاذها أساساً لتطوير قوائم أخرى شائعة الاستخدام، والمثال البارز لذلك هو قائمة

كاليفورب النفسية (انظر ص ٣٠٠). واستمدت القائمة الأخيرة نصف بنودها تقريبا من قائمة مينيسوتا، حيث وضعت بوجه خاص بهدف الاستخدام مع العينات السوية من سن ١٣ سنة فصاعدا.

### الدراسات العربية على القائمة

أجرى عدد من الدراسات المصرية على قائمة مينيسوتا وبوساطتها، فبالإضافة إلى البحوث التى استخدمت قائمة مينيسوتا بوصفها أداة أساسية فيها، فإن عدداً من البحوث قد وجه أساساً للتعرف إلى المعالم السيكومترية للقائمة، مع تداخل بين النوعين، أما البحوث التى أجريت بوساطة قائمة مينيسوتا فقد استخدمت القائمة كلها رسائل كلها أو مقاييس فرعية منها، ومعظم البحوث التى استخدمت القائمة كلها رسائل جامعية. وقد أجريت عدة بحوث مصرية بهدف التقنين المحلى لمقاييس قائمة مينيسوتا (انظر: لويس مليكة، ١٩٧٧، ١٩٦٦، ١٩٦٦ أ، ب، ١٩٦٧، ١٩٧٤، لويس مليكة، ومحمد عماد إسماعيل، وعطية هنا، ١٩٥٩)، وقام محمد شحانة ربيع (١٩٧٨، أ، ب، جه، د) بإعداد بعض المقاييس المشتقة منها. ومن ناحية أخرى يجدر الإشارة إلى الصيغة العامية للقائمة.

استبار القصر العيني للشخصية: النسخة العامية لاختبار مينيسوتا ذي النواحي

تأليف: هاثاواي، وماكنلي.

إعداد: يحيى الرخاوي، وعمر شاهين (١٩٧٢).

تصلح هذه الصيغة العامية للتطبق على غير المتعلمين في موقف مواجهة. وتشتمل على ١٦٦ عبارة يجاب عنها على أساس ١٥صح غلط، ويسجل الفاحص الاستجابة. ولاتتاح لدينا أية معالم سيكومترية عن هذه الصيغة العامية.

#### حدود استخدام قائمة مينيسوتا

بقدر ما لقيت هذه القائمة من اهتمام زائد من قبل كثير من علماء النفس الذين يمتدحونها كثيراً، بقدر ما لاقت من نقد شديد من باحثين آخرين. وبقدر ما بذل فيها من جهد وما أجرى عليها من بحوث، بقدر ما يعكس هذا النقد والهجوم ظلالاً قاتمة على هذه القائمة، وكأن لسان حال هؤلاء النقاد يقول: إنه بقدر ما

يذل من جهد في الأداة - من قبل الفاحص والمفحوص - فإننا نتوقع الدقة، وهذا ما لم يتحقق - بالدرجة المطلوبة - لسوء الطالع، ونورد فيما يلى أهم جوانب النقد وفقاً لعدد من الباحثين حتى يتأكد الاختصاصى النفسى الممارس أن لاستخدامات هذا المقياس المجهد بالنسبة له ولحالاته، حدوداً تضع على استخدامه قيوداً.

تذكر اأناستازى أن الاستخدام هذه القائمة حدوداً لأن بعض المقايس لها معاملات ثبات غير مناسبة، ويوجد بينها ارتباطات مرتفعة ولذلك فإن كثيراً من الفروق بين الدرجات التى تخدد الصفحة النفسية يمكن أن تنتج عن الصدفة. وتتراوح معاملات ثبات إعادة الاختبار لدى عينات من الأسوياء وغير الأسوياء من الراشدين والتى أوردت فى دليل تعليمات الاختبار بين ٥٠,٥، و ٥٠، وقد استخرجت دراسات أخرى على كل من الأسوياء والمرضى فى الجال الطبى النفسى معاملات ثبات ذات تنوع أكبر بين المقايس عند إعادة الاختبار وكذلك بطريقة التنصيف، وبعض معاملات ثبات التنصيف منخفضة بدرجة خاصة، وهى نتيجة لاتثير الدهشة نظراً لعدم عجانس مضمون بنود بعض المقايس، ويجب أن نشير كذلك إلى أن مقايس معينة (كالمقياس الثانى: الاكتئاب) بوجه خاص تهدف إلى تقدير سلوك بعد متغيراً جدا عبر الزمن مما يؤدى إلى ثبات استقرار (بطريقة التطبيق وإعادته) غير مناس.

وثمة حدود أخرى لقائمة مينيسوتا ناتجة عن حجم العينات ودرجة تمثيل عينة التقنين من الأسوياء (حوالي ١٥٠٠ راشد)، وهي العينة التي اعتمد عليها في استخراج الدرجات المعيارية، والتي اشتق منها كل طرق وضع الصفحات النفسية، وهي عينة غير كافية ولا ممثلة إذا قورنت مثلاً بعينات التقنين الممثلة للمجتمع والمستخدمة في كثير من اختبارات القدرات.

ويمكن أن نتوقع أن تكشف استخبارات الشخصية - أكثر من اختبارات القدرات - فروقاً كبيرة بين الحضارات وداخل الحضارة الواحدة، فقد كشفت دراسات أجريت على بلاد أخرى عن ارتفاع جوهرى على بعض المقاييس عندما يعتمد تخليل الصفحات النفسية على المعايير الأصلية لمجموعات ولاية مينيسوتا، وقد ظهرت فروق مشابهة في حضارات فرعية داخل الولايات المتحدة نفسها.

ومن الممكن أن يكون ما تعكسه الفروق بين الجماعات في درجات فائمة مينيسونا - على سبيل المثال - مجرد فروق في تفسير البنود الفردية أو التعليمات، وقد ينتج الارتفاع الكبير لدرجات بعض الجموعات عن التقاليد القوية الخاصة بالتواضع أو الحط من قدر الذات self-depreciation، كما أن الفروق الحضارية في أبواع السلوك التي يمكن أن تكون جذابة أو مقبولة اجتماعياً يمكن أن تؤثر في الدرجات، ويمكن أن تشير الدرجات المرتفعة - لدى مجموعات أخرى - إلى انشار prevalence المشكلات الانفعالية الحقيقية التائجة عن أساليب تنشئة الطفل وصواع الأدوار الاجتماعية، والإحباط لدى مجموعات الأقليات ... أو غير ذلك من الفروق الحضارية المتنوعة، وفي أى حالة فإن أى صفحة نفسية لهذه القائمة يجب أن تفسر على ضوء المعلومات المتاحة عن المتغيرات الديموجرافية مثل: العمر والجنس والتعليم والمركز الاجتماعي الاقتصادي والعنصر والوسط الجغرافي. وقد بحمت بعض البيانات المعيارية الآن بالنسبة لهذه المتغيرات. (Anastasi, 1988, p. 532t)

ومن ناحية أخرى فإن قائمة مينيسوتا - في المقام الأول - أداة إكلينيكية يتطلب التفسير المناسب لها مهارة سيكولوجية عالية، وإذا نظرنا إلى التفسيرات الاحتمالية actuarial المبسطة (المعتمدة على حساب الاحتمالات أو التكرار النسبي للحدوث) وتخليلات الحاسب بوصفها معينات للتشخيص للاختصاصيين النفسيين الموحمين بالعمل، فإنها يمكن أن تخدم غرضاً نافعاً، ومع ذلك فشمة خطر من أن الانجاه نحو الآلية automation يمكن أن يشجع تفسير الصفحات النفسية لقائمة مينيسوتا من قبل مستخدمين لم يتلقوا تدريباً كافياً (Anastasi, العقدية لم 1988, p. 531)

# العوامل التي تحد من تعميم التفسيرات

يتساءل وجنثر، وجنثره: هل يؤثر الإطار المرجعى في التفسير؟ لنفترض النتين من الصفحات النفسية في قائمة مينيسوتا لاثنين من المفحوصين الذكور، لكليهما درجة تائية على مقياس الذكورة / الأنوثة = ٧٥، ولنفترض أن أحدهما طالب والآخر سائق سيارة، فهل يجب أن نخرج بالنتيجة نفسها في الحالتين؟ ولنضع السؤال بطريقة أعم: هل التحليل الأعمى blind analysis يؤدى إلى نتائج صادقة؟

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

وتعنى كلمة وأعمى، هنا ألا يعرف الفاحص أية معلومات عن المفحوص، مثل جنسه وعمره ونوع مرضه إن وجد، والحالة الاجتماعية والتعليم وبقية متغيرات تاريخ الحياة التي يمكن أن ترتبط بكيفية أداء الشخص على قوائم الشخصية، ولكنه يعرف فقط درجاته على الاختبار.

وتوجد بحوث كثيرة تحاول التعرف إلى العلاقة بين المتغيرات الديموجرافية والاستجابات على قائمة مينيسوتا، وما يترتب على ذلك من وضع حدود على إمكانية التعميم نعالجها فيما يلى:

العمر: بينت بحوث كثيرة أن الصفحة النفسية لقائمة مينيسوتا تتأثر بهذا المتغير.

الجنس: تتغير الاستجابات لقائمة مينيسوتا بتغير جنس المفحوص.

" من الجماعات المحلية: أجريت عدة دراسات على الأقليات في الولايات المتحدة الأمريكية، وظهرت بعض الفروق وبخاصة في المقايس: التكرار، والفصام، والهوس الخفيف، ويؤدى ذلك إلى أخطاء في التفسير، لأن الصفحات النفسية لن يكون لها الدلالة التفسيرية نفسها، ولذلك فلابد من الاهتمام بتقنين الاختبارات على مجموعات الأقليات.

الذكاء والتعليم: ظهر أن مقياسى الكذب (ل) والتكرار (ف) لهما ارتباط سلبى بالذكاء، أما مقياس التصويب (ك) فله ارتباط موجب بالذكاء، وهناك ارتباط موجب بين الذكاء ومقياس الذكورة / الأنوثة ولكن لدى الذكور فقط. واتضع كذلك وجود ارتباط واضع بين عدد سنوات التعليم وبعض مقايس قائمة مينيسوتا، ومن بينها دراسة استخرجت ارتباطاً موجباً بين التعليم ومقايس الكذب (ل) والتصويب (ك) والهوس الخفيف.

المركز الاجتماعي الاقتصادى: اتضع من إحدى الدراسات أن المفحوصين من الطبقة الدنيا يحصلون على درجات مرتفعة – بدرجة جوهرية – عن المفحوصين من الطبقتين الوسطى والعليا في مقاييس ثلاثة هي: توهم المرض، والسيكائينيا، والفصام. ووجد البلسون، Nelson أن المرضى من الطبقة الدنيا يحصلون على

درجات عليا في مقاييس أربعة هي: الكذب، وترهم المرض، وانهستيريا، والبارانويا. على حين حصل المرضى من الطبقة العليا على درجات عليا في مقياس الذكورة/ الأنوثة

محل الإقامة: بينت إحدى الدراسات أن المفحوصين الذين يعيشون في الحضر يحصلون على درجات أعلى في مقاييس قائمة مينيسوتا من المفحوصين الذين يقطنون الريف.

والخلاصة أنه يرجد تغيير مصاحب covariation واضح بين المتخيرات الديموجرافية والأداء على قائمة مينيسوتا، ولذلك يجب أن ينظر القائمون بالتفسير إلى خصال المفحوص بعناية، وعندما يصعب على المفسر وضع جميع المتغيرات في اعتباره فإن برامج الحاسب الآلى يمكن أن تتكفل بذلك .Gynther & Gynther بلاك . 1976, pp. 254 - 8)

#### نقد قائمة مينيسونا

يذكر اجنثر، وجنثرا عن الروجرزا Rodgers في عرضه لقائمة مينيسوتا في الكتباب السنوى السبابع للقبياس العقلى أنه يصف المقياس بأنه اكبابوس سيكومترى، ومع ذلك فإن الكاتب نفسه في الجملة التالية يقول: اإنها أداة جديرة باستشمار علماء النفس المتخصصين لها، حتى تصبح أداة فعالة في استخدامها ا

ويلقى المقياس من جانب آخر بعض المديح الذى يقوم أساساً على اعتبار أن القائمة ليس لها ند أو منافس فى قياس عدم التوافق، ومع هذا فإن ذلك لايمكن أن يكون تفسيراً - كما رأينا - لتحول الاختبار طريقة مستترة من قائمة وسيكياترية لكى يصبح استخباراً للشخصية، على الرغم من وجود أدوات منافسة كثيرة فى الجال. ويدافع وهاثاواى، - وهو أحد مؤلفيه - عام ١٩٧٣ عن الاختبار بقوله: وإن دفاعى الأساسى عن القائمة يمكن أن يكون تلك الكمية الكبيرة من المعلومات التى تمدنا بها فى زمن قليل التكلفة من الناحية المهنية، ولكن كاتب هذه السطور يرى أن يعضنا يمكنه أن يتساءل عن صدق هذه المعلومات.

ويكون التساؤل العام إذن: لمادا يستمر كثير من علماء النفس في استحدام هذه الأداة على الرغم من عبوبها؟ لاشك أن القصور الذاتي يتسوم بدور في هذا الاستخدام، فإن علماء النفس لايرحبون بهجر القديم والمألوف. .. لماذا؟ بسبب ما طوروه من إدراك وفهم متزايدين عبر السنين نتيجة لقراءة التراث النفسي والنظر إلى مئات أو آلاف من الصحفات النفسية، لذا فإنهم لايقدرون على التحول في التو إلى استخدام قائمة أخرى بصرف النظر عما تعلنه من انساق من الناحية السيكومترية استخدام قائمة أخرى بصرف النظر عما تعلنه من انساق من الناحية السيكومترية النفس المحنكين في الناحية السيكومترية قد عبروا عن مخاوفهم فيما يختص بخصائص هذه القائمة، الناحية الجوانب الآتية:

- ١- عدم مجانس المقايس.
- ٣- الارتباطات المرتفعة نسبياً بين المقايس.
  - ٣- التداخل بين البنود.
- ٤- عدم التوازن في مفاتيح التصحيح بين وصواب؛ و وخطأ، .
- o- معاملات الاستقرار ذات الدرجة المتوسطة .(Gynther & Gynther, 1976, p. الدرجة المتوسطة .207)

ويورد الجريفيث، عن الكومرى، أن الأخير قد وجد - فى دراستين له - الرباطات منخفضة بين البنود داخل المقايس الفرعية، وذلك فضلاً عما ذكرناه سابقاً من وجود ارتباطات متبادلة مرتفعة بين المقايس بعضها بعضاً. ويضيف الجريفيث، أن قائمة مينيسوتا تمدنا بمقايس تحدد درجة تشابه المفحوص بمجموعات إكلينيكية، ويجب ألا تستخدم مقياساً لسمة نفسية، ولا لكى تمدنا بدليل على شدة المرض، مع أن نجاحها في تحقيق هذه الوظيفة بدرجة دقيقة يمكن أن يكون محل شك نتيجة لانخفاض ثبات المقاييس الفرعية، وارتباطات البنود والمقايس التي أوردها اكومرى، (Griffiths, 1970, p. 90).

وعلى الرغم من إعلان أحد مؤلفي القائمة أنها تخولت من كونها «مساعداً في التشخيص الطبي النفسي» إلى أنها أصبحت «استخباراً لسمات الشخصية»، فإن ويجنز» يذكر أننا إذا تناولنا الأمر بدقة فإن قائمة مينيسوتا هي قائمة طبية نفسية أكثر منها استخباراً للشخصية، إذ تركز البنود على الأعراض التي يفترض أنها ترتبط

انتشخيص الطبى النفسى (1973. p. 389 .. Wiggins. 1973. p. وبضيف إلى دلث قوبنا: إنه على الرغم من تغير وجهة النظر إلى هذه القائمة، فإن الطبيعة المرضية ماتزال هى لم تتغير، وأن البنود ذاتها هى الأمر المهم فى هذا المجال أكثر من وجهة النظر إلى القائمة وتغيرها، لأن البنود هى الأساس، كما أن منطق اختيار البنود وطريقة تكوين المقاييس الفرعية لم يحدث فيهما تغير.

ويذكر وولسون، أن اختيار البنود تم على أساس محكمى، كما أنه اعتمد على المسميات التشخيصية diagnostic labels التقليدية أكثر من اعتماده على التحليل العاملي. وقد بينت البحوث أن المقايس تفتقر إلى النقاء العاملي حدود الفئات العريضة والاستقلال، ويبدو أن قائمة مينيسوتا تسمح بالتشخيص في حدود الفئات العريضة فقط مثل: وعصابي، ووذهاني، وليس في إطار فئات أكثر تخصصاً (Wilson, 1976, p. 131)

أما وفيرنون، فيؤكد ما مبق أن ذكرناه من أن معظم المقايس المشتقة تكشف عن ارتباطات مرتفعة بينها، مما يوحى بأنه من غير المناسب أن تعزل كل هذه المقايس المختلفة، علماً بأنها معتمدة - بدرجة كبيرة - على الميل إلى الموافقة والجاذبية الاجتماعية. وفي الوقت نفسه فإن كل مقياس منفصل يحتوى على بنود كثيرة غير متجانسة أى أنها غير نقية عاملياً. ويوجد جانب نقص آخر هو أن تفسير نمط الدرجات أمر يتطلب مهارة فائقة، وليس ثمة ضمان أن الاختصاصى النفسى المبتدئ يمكنه أن يتعلمه من دليل التعليمات المنشور زحده.

ويضيف وفيرنون أنه من سوء الطالع أن الاختبار ينتشر استخدامه في الولايات المتحدة بوصفه وسيلة عامة للفرز screening بالنسبة للمدرسين والمستخدمين في مهن أخرى، وأن ذلك أمر يؤسف له، فمن غير المتمل كثيرا أن يكون لنمط الدرجات – في ظل هذه الظروف – الدلالة ذاتها التي لها في مستشفى عقلى، كما لا يتوافر دليل على أن الاختصاصيين النفسيين يمكنهم أن يتعرفوا – بدرجة ثابتة – إلى الأفراد ذوى الشخصيات المضطربة بوساطة هذا الاختبار.1963 (Vernon, 1963)

ويتقد ولادر، و ماركس، هذه القائمة بقولهما: إنها مستهلكة للوقت، كما أن جمعات البنود الأصلية لا تعكس أغلب الجموعات الطبيعية التي تحدث أثناء

الممارسة العملية، وفضلا عز ذلك فإن قائمة مينيسود لا تفوم بتقدير لوظيفة الشخصية خلال المدى السوى للتوافق ، كما أنه من عير المنطقى أن يستخدم المرضى في المجال الطبى النفسى بوصفهم مجموعات محكية للأبعاد السوية للشخصية (Lader & Marks, 1971, p. 84).

أما وواطسون، فيذكر أنه من المحتمل أن يكون الاستمرار في استخدام المقياس، وقيمته الكبيرة على الرغم من الفشل الجزئي فيه بوجه عام، يعزى إلى تطوير طرق وعية لزيادة الموضوعية ومقياس الكذب واحد من بين هذه الطرق.(Janis et al., 1969, p. 643) من أنه على الرغم من أن الفكرة وراء مثل هذه المقايس الخاصة فكرة ممتازة، فإنها قد برهنت غالباً على أنها – عند التطبيق – مخية للآمال.

ویذکر وسندببرجه أن نتائج قائمة مینیسونا نفسر کنمط ولیس کمقیاس یشتمل علی مقاییس فرعیة، ولکن عدم ثبات کثیر من المقاییس یؤثر بدوره فی ثبات النمط کله وکذلك التفسیر، إذ تتراوح معاملات الثبات المنشورة بین ما یقرب من الصفر وبین ۹۲، وحیث إن الجموعات المتعارضة قد استخدمت فی تألیفه، فإن ذلك لا یؤدی إلی مقاییس ذات نقاء نظری أو عاملی. ویبرز هذا المؤلف عددا من المشاكل عند التفسیر، ویضیف أنه توجد مشكلة فی البیانات الخاصة بالمعاییر، فقد استخرجت معاییر القائمة – أساساً – نتیجة لزیارات لمستشفی مدرسة الطب بجامعة مینیسوتا فی أواخر الثلاثینیات وأوائل الأربعینیات من القرن العشرین، وقد حدثت منذ ذلك التاریخ تغیرات عدیدة فی أسالیب الحیاة والایجاهات. ویذکر کذلك أن أکثر النقد متعلق بالجموعات الحکیة التی استخدمت فی تکوین کذلك أن أکثر النقد متعلق بالجموعات الحکیة التی استخدمت فی تکوین المقایس، وهی مجموعات تم تشخیصها طبیاً نقسیاً (سیکیاتریاً)، بما للتشخیص الطبی النفسی من عدم ثبات، کما أن حجم الجموعات الحکیة کان صغیراً غالباً.

وفى مؤتمر خصص أساساً لقائمة مينيسوتا ونشرت نتائجه عام ١٩٧٢ تكرر طرح هذا السؤال: لماذا لم تتوافر قائمة شخصية جديدة ومحسنة لتحل محل قائمة مينيسوتا؟ ويستنتج «هاثاواى» بطريقة تشاؤمية: إن الشخصية أمر معقد جداً، وإن علماء النفس يكرسون جهودهم للطرق القديمة، ذلك أن المستقبل القريب لن يكشف إلا عن يحسن جوهرى ضئيل في قياس الشخصية، وإن تعقد المحك الذي نرعب فى التنبؤ به جزء من الصعوبة، كما أن التكلفة الضخمة اللازمة لتطوير الختبار وإعادة تدريب الممارسين عليه يميل إلى أن يؤخر التغيير ,1977, Sundberg, 1977) .p. 1691

ونظراً لكل هذه المشكلات التي تواجهها قائمة مينيسوتا وجوانب النقص فيها فيمكن أن نوصي بالاستخبارات العاملية الأقل في عدد بنودها.

#### الطبعة الجديدة لقائمة مينيسوتا

بدأت جامعة «مينيسونا» (ناشر الاختبار) منذ عام ١٩٨٣ مشروعاً كبيراً لإعادة تطوير وتنقيح أساسى للقائمة وإعادة تقنينها. وركز المشروع على جانبين أساسيين: وعاء البنود، والعينة المعيارية. وتضمنت القائمة المعدلة صيغتين: إحداهما للراشدين والأخرى للمراهقين، بحيث تشتمل كل قائمة جديدة على البنود الأصلية (٥٥٠ بنداً) بالإضافة إلى ١٥٤ بنداً جديداً، كثير منها مشترك بين الصيغتين.

وتغطى البنود المضافة جوانب المرض النفسى التى لم تكن عمثلة بشكل كاف فى البنود الأصلية. وفى صيغة المراهقين فإن حوالى مائة بند ترتبط بدرجة خاصة بمشكلات المراهقين. وقد تطلب بعض البنود الأصلية إعادة صياغة، حيث أصبح مضمونها الأصلى قديماً تماماً، واحتاج بعضها الآخر تحسيناً بهدف توضيح المعنى، وجعل المحتوى أكثر قبولاً للمستجيبين المعاصرين. (Anastasi, 1988, p. المحتوى أكثر قبولاً للمستجيبين المعاصرين المعاصرين في عام ١٩٨٩ صدرت هذه التائمة فعلاً عن جامعة مينيسوتا (Hathaway) في حدود ما علم من غير متاحة بالعربية بعد، ولكن بعض البحوث بجرى لاشتقاقها من قبل بعض الزملاء.

\* \* \*



# الفصل السابع عشر استخبارات البعد الواحد (١)

#### تمهيد

بعد عرض الاستخبارات متعددة الأبعاد مع نموذج مفصل لها في الفصلين السابقين، نقدم مجموعة أخرى من الاستخبارات التي يجمعها عنصر واحد هو أنها ذات بعد واحد، أى أنها تهتم بقياس سمة واحدة فقط في المقام الأول.

# ١ - احتبار الدافع للإنجاز للأطفال والراشدين

تأليف: دهيرمانز، Hermans.

إعداد: فاروق عبد الفتاح موسى (١٩٨١).

يتكون هذا المقياس من ٢٨ فقرة، كل فقرة عبارة عن جملة ناقصة يليها خمس عبارات (أو أربع في بعض الفقرات)، ويطلب من المفحوص اختيار أحدها.

ووصل معامل ألفا للمقياس لدى عينة كبيرة الحجم من طلاب المدارس الإعدادية والثانوية والجامعة من الجنسين إلى ٠,٧٦١، على حين وصل معامل ثبات التنصيف إلى ٠,٨٦٧، وقد حسب للصيغة العربية صدق محكمين، ووصل معامل الارتباط بين المقياس والتحصيل إلى ٠,٦٧، وللمقياس معايير مصرية (رتب مئينية) منفصلة للجنسين.

Y - استخبار الدافع للإنجاز Need for Achievement للراشدين

تأليف دهرمانس،

ترجمة رشاد موسى، وصلاح أبو ناهية (١٩٨٧).

حاول «هرمانس» وضع مقياسه بعيدا عن نظرية «أتكنسون» بعد رصد جميع المضاهر المرتبطة بالدافع للإنجاز بوصفه تكوينا، وهذه المظاهر هي: مستوى الطموح، وسلوك تقبل المخاطرة، والحراك الاجتماعي، والمثايرة، وتوتر العمل، وإدراك الزمن،

<sup>(</sup>١) انظر بيانات النشر الخاصة بكل منها في الملحق.

والتوجه للمستقبل، واختيار الرفيق، وسلوك التعرف، وسلوك الإنجاز.

ويتكون الاستخبار من ٢٩ عبارة يجاب عنها بالاختيار من بدائل تتراوح بين أربعة وستة بدائل، ويتراوح ثبات التنصيف على عينات مصرية من الطلاب بين ٠.٧٥، و٢٩،٠ واستخرجت للاستخبار متوسطات وانحرافات معيارية ومعايير تائية لطلاب الجامعة من الجنسين.

# ٣- مقياس دراى - لن، للدافع للإنجاز

تأليف وريتشارد لن، Lynn.

تعدیل: درای، Ray.

تعريب: أحمد عبد الخالق (غير منشور).

يتكون هذا المقياس من ١٤ سؤالا يجاب عنها على أساس ونعم، غير متأكد، لاه. ونصف عدد العبارات معكوس المفتاح، وللمقياس ثبات يزيد على ٠,٧ في سبع دول تتحدث الإنجليزية، وله صدق مرتفع.

وروجعت الترجمة العربية، وأجريت ترجمة عكسية للبنود، ووصل ثبات التنصيف إلى ٦٩، واستخدم المقياس في عدد من البحوث العربية (انظر: أحمد عبد الخالق، ١٩٩١) والعالمية (ثلاث وأربعون دولة منها مصر والإمارات وسوريا) (انظر: (Lynn et al., 1991).

# ٤- مقياس الدافعية للإنجاز لدى الأطفال

تأليف: أحمد عبد الخالق، ومايسة النيال (غير منشور).

استمد وعاء البنود لهذا المقياس من التراث النفسى لتحديد الخصائص المميزة لذوى الدرجة العليا من الدافع للإنجاز. وصيغ ٣١ بندا عرضت على الحكمين، وحسب الارتباط بين كل بند والدرجة الكلية، وحلل المقياس عامليا واستخرج منه ثمانية عوامل هى: التفوق والامتياز، والنشاط والطموح، والسعى والصبر، والاهتمام بالنجاح، والمثابرة، وعدم الاستسلام، والثقة بالنفس، والتحمل.

ووصل ثبات التنصيف إلى ٠٠،٨٣، وتمت البرهنة على صدق المقياس بالطرق الثلاث الآتية: جوهرية الارتباط بين كل بند والدرجة الكلية، والعوامل الثمانية التي

زسير إلى صدق التكوين، وجوهرية الارتباط بين المقياس والتحصيل الدراسي (ر = 0,07). ويشتمل المقياس في صيغته النهائية على ٢٠ بندا يجاب عنها باختيار أحد البدائل الآتية: نادرا، أحيانا، كثيرا.

### ٥- استبيان مستوى الطموح للراشدين

تأليف: كاميليا عبد الفتاح.

يحتوى هذا الاستبيان على ٧٩ سؤالا، يجاب عنها في حدود نعم / لا، وتندرج خت مبع سمات رئيسة هي:

١- النظرة للحياة.

٢- الانجاه نحو التفوق.

٣- تحديد الأهداف والخطة.

٤- الميل إلى الكفاح.

٥- محمل المسئولية والاعتماد على النفس.

٦- المثايرة.

٧- الرضا بالوضع الحاضر والإيمان بالحظ.

ووصل معامل الثبات إلى ٠,٨ والصدق إلى ٠,٥٦ كما طبق على طلاب جامعة ومن في المستواهم. وقد فرق الاستبيان بين مجموعتين من الأسوياء والعصابيين، وللمقياس معايير مثينية. وتورد المؤلفة في دليل التعليمات بعض الدراسات التي أجريت على المقياس.

ولعله من المناسب حساب معاملات الارتباط المتبادلة بين بنود المقياس وتحليلها عامليا.

#### ٦- استبيان مستوى الطموح

تأليف: د. أحمد عزت راجع (غير منشور).

يتكون من ٣٦ سؤالا بجاب في حدود نعم / لا، ويغطى ستة جوانب، ويناسب

التطبيق على طلاب الجامعات ومن يماثلهم، وقد استخدم هذا المقياس في بعس البحوث، وهو جدير بمواصلة البحوث عليه.

٧- اختبار دافعية التواد Need for affiliation

تأليف: ومهراييان، وإبشتاين، Mehrabian & Epstein

تعريب: إبراهيم قشقوش (١٩٨٢).

تتحدد دافعية التواد إجرائيا بأنها استعداد الفرد أو سعيه لأن يستغرق بفعالية في المواقف الاجتماعية التي تجمعه بالآخرين، ويتبدى جوهر التواد في سعى الناس بعضهم إلى بعض لإقامة علاقات دافئة ودودة تمنح تجمعاتهم ترابطا وألفة لاغنى عنهما لاستمرارية الحياة الإنسانية. وللتواد أهمية قصوى في التفاعل الإنساني وفي تماسك الجماعة والمجتمع.

ويشتمل المقياس على ثلاثة مقاييس فرعية: الميل التوادى، والحساسية تجاه الرفض، والميل إلى التعاطف مع الآخرين. وتضم هذه المقاييس الثلاثة: ٢٤، و ٢٢، و ٢٨ بندا على الترتيب. ووصل ثبات إعادة الاختبار (بقاصل قدره ثلاثة أسابيع) إلى: ٠,٨٨٧، و ٣٠٩، ، و ٠,٨٧٢ على التوالى، وقد حسب صدق المقاييس الفرعية الثلاثة بعدة طرق. ويصلح هذا المقياس لطلاب المدارس والجامعة، مع أنه لم تستخرج للمقياس معايير عربية.

# ٨- اختبار الدافع المعرفي

تأليف: حمدى على الفرماوي (١٩٨٥).

تظهر الدافعية المعرفية cognitive motivation أو إرادة التعلم للعلومات وصياغة في الرغبة في التنافس والتفوق، وفي المعرفة والفهم وإتقان المعلومات وصياغة المشكلات وحلها، مع اهتمام بالنواحي الثقافية والعلمية. ويمكن فهم هذا الدافع على ضوء نظرية «مورى» عن الحاجات، حيث تضمنت الحاجة للمعرفة والرغبة في الفهم.

ويشتمل المقياس على ٣١ موقفا مفصلا، يختار المفحوص إجابة له من ثلاث تشير إلى مستويات متدرجة للدافع المعرفي، وتقيس هذه المواقف أبعادا أربعة هي:

الرغبة فى الحصول على المعلومات بسرعة، والرغبة فى الاستزادة من المعرفة، والترحيب بالمخاطرة فى صبيل الحصول على المعرفة، والحرص على المعالجة اليدوية لموضوعات المعرفة.

ووصل ثبات الاتساق الداخلي للمقياس بطريقة •كودر - ريتشاردسون، إلى • ٠٨٨ ، وكان ثبات إعادة الاختبار (بعد ١٧ يوما) • ٠٨٨ وقد حسب صدق المفردات وصدق المحك (آراء المدرسين) ووصل إلى درجة لا بأس بها، وللمقياس معايير عشرية.

# ٩- مقياس الضبط الداخلي - الخارجي للكبار

تأليف: وستيفن نويكي، ومرشال دوك.

ترجمة: رشاد مومى، وصلاح الدين أبو ناهية (١٩٨٧).

يعرف مصدر الضبط locus of control الداخلى بأنه إدراك الفرد أن إنجازه لشئ أو بلوغه لهدف هو أمر يقع على عاتقه ويصبح من مهام مسئولياته؛ أى أن سلوكه موجه توجيها داخليا internal. أما الفرد الذي يدرك أن الإنجازات التي يحرزها والأهداف التي يصل إليها من قبيل المصادفة أو فعل الحظ أو القوى الخارجية كالقدر، فهو فرد موجه توجيها خارجيا external.

ويتكون هذا المقياس من أربعين عبارة يجاب عنها بد النعم، أو الا، ويتراوح ثباته على عينات مصرية من الطلاب بطريقة التنصيف بين ٢٠،١، و ٠٠،٨٩ وقيس صدقه على عينات مصرية بطريقة المقارنة الطرفية، واستخرجت قيم الاتجارية بين المجموعتين الطرفيتين، ويورد المترجمان معايير تائية للطلاب.

## ١٠ - مقياس وجهة الضبط

تأليف: ٩جوليان روتر).

إعداد: علاء الدين كفافي (١٩٨٢).

يرى (روتر) أن الناس يختلفون في إدراكهم لمصدر التدعيم، فعلى حين يراه بعضهم داخليا، يعتقد آخرون أنه خارجي. ويتكون المقياس من ثلاث وعشرين فقرة، تضم كل فقرة منها عبارتين، إحداهما تشير إلى وجهة الضبط الداخلية، والأخرى إلى وجهة الضبط الخارجية. وأضيف ست فقرات (وتسمى بنود الملء أو الحشو filler items) حتى لا يكتشف المفحوص هدف المقياس وللتقليل من أساليب الاستجابة.

ووصل ثبات إعادة التطبيق بعد سبعة أسابيع على عينات مصرية من الطلاب إلى ٦١٩، ، وبلغ ثبات التجزئة النصفية ٦٩١، ، كما حسب صدق المحكمين، وتتاح للصيغة العربية من المقياس معايير على شكل رتب مئينية.

وقد أجرى علاء الدين كفافى (١٩٨٢) عددا من الدراسات حول وجهة الضبط وعلاقتها بعدد من المتغيرات: المسايرة، والانبساط، وبعض مظاهر التحصيل، وترتيب الفرد في المولد، والفروق بين الجنسين، وقوة الأنا، والعصابية.

١١- اختبار مركز التحكم للأطفال

تأليف: استيفن ناويكي، وبوني ستريكلانده.

إعداد: فاروق عبد الفتاح موسى (١٩٨١).

يتكون المقياس من ٤٠ سؤالا، بجاب عنها بـ انعم، أو الا، ويقدر المقياس رأى الشخص فيما إذا كان يرى أنه يمكنه التحكم في الأحداث من داخله أو من خارجه، أى ما إذا كان يعتقد أنه يسيطر على الأحداث بقدراته وخصائصه، أو أن السيطرة على هذه الأحداث تكون للقدر والصدفة أو للأشخاص الآخرين.

وللمقياس معاملات ثبات مرتفعة على عينات مصرية من الأطفال، فوصل معامل ألفا إلى ٠,٨٦٧، والتجزئة النصفية (بعد التصحيح) إلى ٠,٨٦٧، كما أن جميع معاملات ارتباط البنود بالدرجة الكلية للمقياس موجبة، وغالبيتها دالة إحصائيا (ولكن بعضها صفرى). وتمت البرهنة على صدق الصيغة العربية للمقياس عن طريق كل من صدق المحكمين والصدق التنبؤى. وتتاح للصيغة العربية معاير (رتب مئينية) للأعمار من ٨ - ١٨ منة.

### ١٢- مقياس الشعور بالوحدة

تأليف: (رسيل) وآخرين.

إعداد: عبد الرقيب البحيري (١٩٨٥).

تعرف الوحدة loneliness بأنها خبرة غير سارة ترتبط سلبيا بالحاجة إلى الألفة الإنسانية المتبادلة، ومخدث هذه الخبرة عندما تكون العلاقات الاجتماعية للفرد غير كاملة في مسارها الطبيعي كما أو كيفاً.

ويشتمل المقياس على ٢٠ بندا يجاب عنها على أساس أربعة بدائل، ووصلت معاملات ثبات إعادة التطبيق بعد شهر إلى ٢٠،١، و ٢٠٥٠، و ٢٠٥٠، لدى طلاب الثانوى والجامعة والدراسات العليا على التوالى، كما وصلت معاملات الانساق الداخلى إلى ٩٠،٠، و ٢٠،٠، و ٢٠،٠ على الترتيب، وأجرى القائم على إعداد المقياس سلسلة من الدراسات تفضى إلى الاستنتاج بأن للمقياس صدقا مرتفعا. وقد طبق المقياس على ١٠١٠ مفحوصين مصريين من الجنسين في مستويات دراسية ثلاثة: الثانوى والجامعى والدراسات العليا. وتتاح للمقياس معايير على شكل رتب مثينية، ومستويات سباعية.

### ١٣ - مقياس الإحساس بالوحدة النفسية (لطلاب الجامعات)

تأليف: إبراهيم قشقوش (د. ت.).

يعد الفرد وحيدا عندما يشعر بوحدته ويميها، ويرتبط مفهوم الوحدة بالوحشة والاغتراب والاكتئاب والغم والتعاسة. وبدأ وضع المقياس بجمع العبارات التى ترتبط بخبرة الشعور بالوحدة النفسية من الكتابات النظرية ومن أدوات القياس السابقة واعتمادا على سؤال مفتوح وجه إلى مجموعة من المتخصصين فى مجالى الصحة النفسية والطب النفسي. ثم نسقت العبارات وعرضت على الحكمين، وحسب ارتباط كل بند بالدرجة الكلية، وحللت معاملات الارتباط المتبادلة عامليا فاستخرجت أربعة عوامل، كما استخدمت المقارنة الطرفية، ووصل معامل ثبات إعادة التطبيق بعد خمسة عشر يوما إلى ١٨١٩.

ويشتمل المقياس في صيغته النهائية على ٣٤ عبارة يجاب عنها على أساس أربعة بدائل، ولم ترد معايير للمقياس في دليل تعليماته.

#### ١٤- مقياس الحجل

تأليف: حسين الدريني.

يعرف الخجل بأنه تجنب التفاعل الاجتماعي، مع المشاركة في المواقف الاجتماعية بصورة غير مناسبة. وقد مر تأليف هذا المقياس بمراحل عديدة بدأت بسؤال مفتوح للطلاب، يطلب منهم إيراد بعض المظاهر السلوكية التي يتسم بها الشخص الخجول، فضلا عن تخليل المضمون، والاستنارة بآراء المحكمين، مع التحليلات الإحصائية المناسبة.

ويتكون المقياس فى صيغته النهائية من ٣٦ عبارة، يجاب عنها فى حدود: «نعم، أحيانا، لا»، وبرهن مؤلفه على صدقه بطريقة المقارنة الطرفية، وللمقياس درجات معارية معدلة.

ولتقييم هذا المقياس نذكر أنه يتصدى لقياس سمة مهمة من مكونات الانطواء، وهو - في حدود علمنا - المقياس الأول المؤلف في هذا الجال على المستوى العربي.

#### 10 - مقياس الحجل الاجتماعي

تأليف: وجونز، وراسيل، Jones & Russell (۱۹۸۲).

إعداد: السيد السمادوني (١٩٩١).

يقيس هذا الاستخبار المشاعر الذاتية والمظاهر السلوكية للخجل shyness اعتمادا على سبع مصاحبات أو مشكلات أهمها: مقابلة أناس جدد، وتكوين الصداقات، والمشاعر السلبية، والوعى المفرط للذات، ونقص التوكيدية ...

ويتكون المقياس من عشرين عبارة يجاب عنها على أساس خمسة بدائل، وتراوح ثبات إعادة التطبيق (بعد أربعة أسابيع أو ثمانية) بين ٠٠٧١، و ٠٠٨٦، على حين تراوح الاتساق الداخلي بين ٢٠٠، و ٠٠٨٧ لدى كل من طلاب المدارس الإعدادية والثانوية والجامعة من المصريين. وللمقياس صدق مرتفع كما قيس بعدة محكات، وتشير ارتباطات المقياس بعدد من متغيرات الشخصية إلى صدق التكوين، واشتملت عينة التقنين على ١٠١٤ طالبا وطالبة من مختلف المراحل التعليمية، واستخرجت المتوسطات والانحرافات المعيارية والدرجات التائية.

# ١٦ قائمة مراجعة أعراض الخجل (للأطفال)

وضع: مدحت عبد الحميد، ومايسة النيال (١٩٩٦).

تتكون من (٤٠) مفردة نمثل أربعة مقاييس فرعية لأربعة أعراض أساسية من أعراض الخجل بواقع عشر مفردات لكل مقياس فرعى وهي:

- (١) الأعراض الفيزيولوجية للخجل .
  - (٢) الأعراض الاجتماعية للخجل.
- (٣) الأعراض النفسية (الانفعالية، والوجدانية) للخجل.
  - (٤) الأعراض المعرفية للخجل.

ويجاب عن مفردات القائمة بمقياس خماسي الفئة، وتتراوح الدرجة الكلية المقائمة بين (صفر و ١٦٠) درجة، ويشير ارتفاعها إلى زيادة أعراض الخجل، كما يمكن استخراج درجة فرعية لكل مقياس فرعي على حدة. وعلى عينة قوامها (٢٤٥) تم تقنين القائمة على الأطفال في ريف مصر وحضرها بمدى عمرى يتراوح بين (٩- ١٣) عاماً. وتراوحت معاملات صدق مفردات القائمة بمقاييسها الفرعية في مجملها، كما أظهرت القائمة صدقاً عاملياً حين احتوت مقاييسها الفرعية على عامل عام وحيد ونقى يتعلق بأعراض الخجل، وتراوحت معاملات ثبات ألفا لـ ٩ كرونباخ، ونقى يتعلق بأعراض الخجل، وتراوحت معاملات ثبات ألفا لـ ٩ كرونباخ، للمقاييس الفرعية بن (٨٠٠) وبلغت قيمته للقائمة ككل (٢٠٠٠)،

### ١٧ - استبيان الشخصية النرجسية

تأليف: دراسكين، وهول، Raskin & Hall .

إعداد: عبد الرقيب البحيري (١٩٨٥).

من أهم خصائص النرجسية narcissism: الاستغراق في الشئون الذاتية، وتخيلات العظمة مع الشعور بالنقص، والاعتماد على الإعجاب الخارجي،

واستغلال الآخرين، والحسد الشديد، والمبالغة في أهمية الذات، والاستعراض وحب الظهور، واللامبالاة.

ويتكون المقياس من ٥٤ بندا يضم كلا منها عبارتين، يختار المفحوص أحدهما، وقد طبق على عينة قوامها ١٠٠٣ أفراد من طلاب الثانوى والجامعة والدراسات العليا، وتراوحت معاملات الثبات بطريقة إعادة الاختبار بين ٢٦،، والدراسات العليا، وتراوحت معامل ألفا ٨٦،٠ للذكور، و ٢٦،٠ للإناث من طلاب الجامعة، وتراوح ثبات التنصيف بين ٢٥،٠، و ١٠٠٧، ولحساب الصدق المرتبط بالمحك طبق استخبار النرجسية مع مقاييس تقدير الذات والقلق والاكتشاب وقوة الأنا وقائمة التفضيل الشخصى، واستخرجت ارتباطات جوهرية استدل منها معد الاستخبار على صدقه، واستخرجت المتوسطات والانحرافات المعيارية والمثينيات والدرجات التائية، ويعد هذا المقياس – فيما نعلم – الأول من نوعه في هذا المجال على المستوى العربي.

# ١٨- قائمة بيم لدور الجنس

تأليف: (ساندرا بيم).

تعريب وإعداد: صلاح الدين أبو ناهية (١٩٨٩).

هذه القائمة مقياس للذكورة والأنوثة، وفي هذا المجال هناك نوعان من الأفراد: أولهما يجمع بين السلوكيات الذكرية والأنشوية: بين الشدة واللين، السيطرة والخضوع ... اعتمادا على ملاءمة الموقف لهذه السلوكيات. وثانيهما فرد متميز بتنميط جنسى sex typing شديد يتجه به إلى العمل على المطابقة بين سلوكه ومعايير دور الجنس sex role لديه.

وتشتمل القائمة على ستين عبارة: ٢٠ للذكورة، و ٢٠ للأنوثة و ٢٠ عبارة محايدة للجاذبية الاجتماعية، يجاب عنها على أساس سبعة بدائل. وفضلا عن ذلك يعطى المقسياس درجة لمدى جمع الفسرد بين صفات الذكورة والأنوثة أو androgyny. وتراوحت معاملات ثبات إعادة التطبيق (بعد أربعة أسابيع) بين م.٨٠، و ٩٠،٠ على عينات من طلاب الثانوى والجامعة. وقد برهن القائم على إعداد الصيغة العربية على صدق المقياس بعدة طرق أهمها الارتباط الصفرى بين الذكورة والأنوثة.

وتشير الدرجة المرتفعة من الذكورة إلى موافقة الشخص للصفات الذكرية وقبوله لها، وكذلك الحال في درجات الأنوثة، كما أن الدرجة المرتفعة تعنى قبول الجنس المختار، ورفض صفات الجنس الآخر، أما درجة الأندروجينية فتعنى الموافقة المتساوية

على الصفات الذكرية والأنثوية. وأخيرا فليس للصيغة العربية من القائمة معايس

## ١٩- مقياس المسئولية الاجتماعية

منشورة.

تأليف: سيد أحمد عثمان.

يعرف هذا المؤلف المسئولية الاجتماعية بأنها المسئولية الذاتية عن الجماعة، وتتكون من عناصر ثلاثة هي : الاهتمام والفهم والمشاركة. وللمقياس صيغتان إحداهما للثانوى والأخرى للكبار، وتشتمل الصيغة الأولى على ١١٥ بندا تجاب على ضوء أربع فئات، في حين تختوى صيغة الكبار على ٨٥ بندا. وقد حسب صدق صيغة الثانوى بطرق متعددة، أما الثبات فحسب عن طريق التنصيف. ويذكر مؤنفه أن للمقياس استخدامات تربوية وفي دراسة الشخصية وفي العلاج النفسي وفي الدراسات الاجتماعية.

ويرشع هذا المقياس للبحوث الأساسية في علم النفس الاجتماعي بوجه خاص، ولكن المقياس في حاجة إلى دراسات أخرى - وبخاصة صيغة الكبار - نظراً لجدة هذا المفهوم وعدم وجود مقايس مؤلفة مماثلة له في لغتنا.

# ٢٠ - مقياس المسئولية الاجتماعية

تأليف: ١هاريسون جف، وهربرت مكلوسكى، وبول ميل.

تعريب: صلاح الدين أبو ناهية، ورشاد موسى (١٩٨٧).

يوصف الشخص الذى يحصل على درجة مرتفعة على مقياس المسئولية الاجتماعية بأنه يقبل نتائج سلوكه، ويثق الآخرون به ويعتمدون عليه، ويشعر بالالتزام نحو جماعته. ويشتمل المقياس على ٥٦ عبارة، منها ٣٢ عبارة مستمدة من قائمة مينيسوتا متعددة الأوجه للشخصية.

وقد وصل ثبات التنصيف - بعد نصحيح الطول - إلى ١٠٠٠ لدى عينات طلاب الجامعة من الجنسين، كما وصل ثبات إعادة التطبيق بعد ثلاثة أساييع إلى ١٠٠٠ هذا بالنسبة للصيغة العربية. ومن ناحية أخرى تمت البرهنة على صدق المقياس على عينات مصرية من طلاب الجامعة، وذلك بحساب الصدق التلازمي مع مقياس المسئولية المشتق من البروفيل الشخصى من وضع ٩ جوردون، وتعريب جابر عبد الحميد، وفؤاد أبو حطب، ووصل الارتباط بين المقياسين إلى ٧٩٠٠ لطلاب الجامعة من الجنسين. ولم تستخرج للصيغة العربية - كما ورد في دليل اتعليمات - معاير عربية بعد.

# ٢١ - مقياس السيطرة

تأليف: ١هاريسون جف، وهربرت مكلوسكي، وبول ميل، .

تعريب: رشاد موسى، وصلاح الدين أبو ناهية (١٩٨٧).

يفترض المؤلفون أن السيطرة أحد الأبعاد الرئيسة المرتبطة بالمشاركة السياسية أو السلوك السياسي. ويتسم الشخص الذي يحصل على درجة مرتفعة على مقياس السيطرة بأنه يواجه المواقف الشخصية بجرأة وقوة، وبخاصة مع أصدقائه أو مع الباعة، وأنه قادر على التأثير في الآخرين، وكسب احترامهم، والسيطرة عليهم، ولا يتأثر بالتهديد، ويشعر بالأمان والطمأنينة والثقة بالنفس، و يوصف بالقوة والتحكم والتسلط.

ويشتمل المقياس على ستين عبارة، ٢٨ عبارة منها مشتقة من قائمة مينيسونا متعددة الأوجه للشخصية، وقد حسب القائمان على تعريب المقياس ثباته بطريقة التنصيف فوصل إلى ٦٩. معد التصحيح، ووصل ثبات إعادة التطبيق (بعد ثلاثة أسابيع) إلى ٦٨. ما حسب الصدق التلازمي مع مقياس السيطرة المشتق من البروفيل الشخصي من وضع وجوردون، وتعريب جابر عبد الحميد وفؤاد أبو حطب فوصل إلى ٢٠.٨٤، وكانت كل هذه العينات المصرية من طلاب الجامعة من الجنسين، ولا يتضمن دليل التعليمات معايير عربية للمقياس.

#### ٧٢- مقياس السيطرة والخضوع

وضع بإشراف: ۱ هنري موري،

ترجمة: جابر عبد الحميد جابر.

وهو نسخة غير منشورة تتكون من عشرين بندا لقياس هذا البعد ثنائي القطب، ويطلب من المفحوص أن يقرأ العبارات ويضع خطأ تخت العبارات العشر التي تصدق عليه بدرجة أكبر من غيرها. والمقياس في حاجة إلى تقنين.

#### ٢٣ - مقياس الاستجابات المتطرفة

تأليف: مصطفى سويف.

يتكون هذا المقياس من (٧٠) صغة من الصفات التي يمكن أن تعد صفات للصديق مثل: الصراحة والتعاون والجبن والأنانية وغيرها، ولم يخترها مؤلفها على أساس نظرى بل تبعا لمنهج عملى empirical ، ويطلب من المفحوص أن يحدد - من خلال خبرته الشخصية في عقد صداقات مع أفراد من جنسه ذاته - درجة تفضيله لكل صفة منها تبعا لمايلي:

| صفة لايد من توافرها لقيام الصداقة.                 | <b>Y</b> + |
|----------------------------------------------------|------------|
| صفة أرغب في توافرها لقيام الصداقة.                 | 1+         |
| صفة لا تهمنى في حكمي على من أصادق.                 | مقر        |
| صفة يحسن ألا توجد ولكنها على كل حال محتملة.        | 1-         |
| صفة يجب ألا توجد، وإذا وجدت فلا يمكن قيام الصادقة. | · <b>Y</b> |
|                                                    | l          |

ويصحح المقياس عن طريق جمع عدد الاستجابات التي أصدرها المفحوص في كل فئة من فئات الاستجابة الخمس السابقة، ويمكن أن يشتق من درجات هذه المقاييس الفرعية الخمسة التي يمكن أن ندعوها درجات بسيطة، عدد من الدرجات المركبة، أهمها خمس كمايلي: التطرف الإيجابي (+٢)، و التطرف السلبي (-٢)، والتطرف العام (±٢)، والاعتدال (± ١)، وعدم الاكتراث (صفر). ويتراوح ثبات هذه المقاييس بين ٥،٥١، و ٠،٩٢، وتمت البرهنة على موضوعية

المقياس وصدق التكوين بالسبة له (انظر: مصطفى سويف، ١٩٦٨ ، ص ص ٣٠ -٣٥).

### ٢٤- استفتاء وأدورنوه للتسلطية

إعداد: أحمد عبد العزيز سلامة.

يتكون من ٢٩ عبارة يجاب عنها على أساس ست فئات للإجابة، وعلى الرغم من أن المقياس قد استخدم في بعض البحوث بكلية التربية جامعة الأزهر وغيرها فإنه في حاجة إلى مزيد من البحوث المنشورة مع دليل للتعليمات.

### ٧٥- استفتاء وسانفررده للجمود الذهني

The Gough - Sanford Rigidity Scale

إعداد: أحمد عبد العزيز سلامة.

يتكون من ٢٢ عبارة يجاب عنها في صدود ست درجات، وليس للمقياس دني تعليمات، وهو في حاجة إلى مزيد من البحوث عليه.

#### ٢٦ - استفتاء دروكيش، للدجماطيقية

إعداد: أحمد عبد العزيز سلامة.

يشتمل على ٦٥ عبارة، يجاب عنها على أساس مقياس متدرج من ست نقط تتراوح بين المعارضة التامة والموافقة التامة. ويحتاج المقياس إلى دليل للتعليمات، يضم بيانات مفصلة عن التقنين.

#### ٧٧ - مقياس تحمل الغموض

تأليف: دروبرت نورتون.

ترجمة: صلاح الدين أبو ناهية، ورشاد موسى (١٩٨٧).

يعرف مفهوم تحمل الغموض بأنه ميل الفرد إلى اللجوء إلى المواقف غير المحددة وغير الواضحة، وأن يصل إلى نهايات غير محددة وغير ناضجة.

ويتكون المقياس من ٦١ عبارة يجاب عنها على أساس مقياس سباعي، ويقيس

المقياس ثمانية مجالات هي: فلسفة الفرد في الحياة، والتواصل بين الأفراد، والرموز العامة، والنواحي المهنية، والعادات، والمواقف الاجتماعية، والعادات، والمجالات الفنية الجمالية.

ورصل ثبات تنصيف الصيغة العربية إلى ٠,٨٨، ووصل ثبات إعادة التطبيق (بعد عشرين يوما) إلى ٠,٨٥، وحسب صدق المحك بتطبيق المقياس مع مقياس وأيزنك لعدم تخمل الغموض من ترجمة عبد الحليم محمود السيد، ووصل الارتباط إلى ٠,٧٢، وتشير هذه النتائج إلى ارتفاع ثبات المقياس وصدقه، ولم تنشر معايير عربية للمقياس في دليل تعليماته.

### ۲۸- مقياس الجمود الفكري Dogmatism

تأليف: ﴿ رُوكيشٍ ٤ .

تعريب وإعداد: صلاح الدين أبو ناهية، ورشاد موسى (١٩٨٧).

تشتمل هذه الصيغة على (٤٠ عبارة)، يجاب عن كل منها على أساس مقياس سداسى، وهى غير الصيغة التى عربها أحمد عبد العزيز سلامة (٦٦ عبارة) وكلاهما للمؤلف ذاته (انظر ص ١٤٥). وللصيغة العربية ثبات تنصيف مرتفع (٠,٨٤)، وكذلك ثبات إعادة تطبيق (٠,٧٢)، وصدق محك (٠,٨٦) عما يشير إلى أن المقياس يوصى باستخدامه فى البيئة العربية، ولكن الحاجة ماسة إلى معايير عربية للمقياس.

# ٧٩ - مقياس النعصب (من اختبار الشخصية المتعدد الأوجه)

تأليف: (هاثاواي، وماكنلي).

ترجمة: لويس كامل، وعماد الدين إسماعيل، وعطية هنا.

إعداد: محمد شحاتة ربيع (١٩٧٨).

هذا المقياس أحد المقاييس الجديدة المشتقة من قائمة مينيسوتا، وقد تكون - في صيغته الأمريكية - من تطبيق مقياس اليفنسون - سانفورد، لمعاداة السامية anti - semitism على مجموعة من الطلاب، وعزل أصحاب أعلى الدرجات وأقلها، وطبقت عليهم قائمة مينيسوتا متعددة الأوجه للشخصية، وفحصت الفروق

بينهما على بنود القائمة، وحددت السنود المميزة، وكانت ٣٦ عبارة هي المكومة لمقياس التعصب.

وللمقياس في صيغته العربية ثبات • كردر - ريتشاردسون، قدره ٠٠, ٦٧ ، و ٣٠, ٦٠ للذكور والإناث على التوالي، ويتاح للمقياس متوسطات وانحرافات معيارية ودرجات تائية كما حسبت على عينة كبيرة الحجم (ن = ٩٣٧) من المصريين الراشدين من الجنسين.

### ٣٠ - مقياس ضبط التوافق

تأليف: ٩هاڻاواي، وماكنلي.

تعريب: لويس كامل، وعماد الدين إسماعيل، وعطية هنا.

إعداد: محمد شحاتة ربيع (١٩٧٨).

هذا المقياس من المقاييس الجديدة المشتقة من قائمة مينيسوتا متعددة الأوجه للشخصية، وقد اشتقه (كودرا) Cuadra عام ١٩٥٣، ويقيس الضبط السيكولوجي، والذي يدور حول التكامل النفسي والسلامة النفسية والرصانة والثبات حيال المواقف الضاغطة. وتشير الدرجة المرتفعة على هذا المقياس إلى نفاد الصبر والتزمت المسرف والعناد الشديد والوعي بنواحي النقص لدى الفرد ذاته والآخرين، على حين تشير الدرجة المنخفضة إلى عكس ذلك، فضلا عن المرونة التكيفية والتوافق.

ويشتمل هذا المقياس في صورته العربية على ٦١ عبارة بما فيها عبارات مقياس الكذب، وقد طبق على عينة مصرية كبيرة الحجم، واستخرجت المتوسطات والانحرافات المعيارية والدرجات التائية، ولكن يلاحظ أن للمقياس ثباتا منخفضا (٤٨، ٥، و ٤٣) للذكور والإناث على التوالي.

# ٣١- اختبار تقدير الذات للمراهقين والراشدين

تأليف: (هيلمريتش، وستاب، وإيرفين.

تعريب: عادل عبد الله محمد (١٩٩١).

هذا المقياس تعريب لقائمة وتكساس، للسلوك الاجتماعي TSBI: مقياس

موضوعى لتقدير الذات أو الكفاءة الاجتماعية، ويتكون المقياس من ٣٦ عبارة، يجاب عن كل منها اعتمادا على مقياس تقدير خماسي يتراوح بين: لا تنطبق إطلاقا، تنطبق تماما.

وقد وصل ثبات إعادة التطبيق (بعد شهر واحد) إلى ٩١٨، وكشف الارتباط بين كل بند والدرجة الكلية عن اتساق داخلى مرتفع للمقياس، ووصل ثبات التنصيف إلى ٠,٨٩٧، وقد حسب صدقه عن طريق الحكمين، والصدق التلازمي مرتفع جدا، واشتقت معاير للمقياس من طلاب المدارس الثانوية والجامعة على شكل أعشاريات.

## ٣٢- اختبار تقدير الذات للأطفال

تأليف: «كوبرست» Coopersmith.

إعداد: فاروق عبد الفتاح موسى، ومحمد أحمد دسوقى.

تعد الدرجة المرتفعة من تقدير الذات وسيلة مهمة لقياس التوافق، وتشير هذه الدرجة إلى اقتحام المواقف الجديدة والصعبة دون أن يفقد الفرد شجاعته، كما يمكنه مواجهة الفشل، واثق من نفسه ومن أحكامه، مع الشعور بالرفعة، والتعبير عن آرائه بحرية.

ويتكون المقياس من ٢٥ عبارة يجاب عنها باختيار أحد البديلين: التنطبق، ولا تنطبق، وتراوحت معاملات الثبات بطريقتى اكودر - ريتشاردسون، والتجزئة النصفية بين ٢٩٤٢، و ٢٩٤٢، على عينات مصرية. وبرهن المعربان على ارتفاع صدق المحكمين، وصدق المحك (درجة تقبل الذات من مقياس مفهوم الذات)، وللمقياس معايير (أعشاريات) لكل من البنين والبنات.

وتجدر الإشارة إلى أن عبارات المقياس قصيرة، كما أن المقياس نفسه قصير (٢٥ عبارة) مع ارتفاع ثباته. والرأى لدينا أن هاتين ميزتان للمقياس، حيث هو موجه للأطفال.

٣٢- مقياس الاستحسان الاجتماعي

وضع: اإدواردزا.

إعداد: رشاد موسى، وصلاح الدين أبو ناهية (١٩٨٦).

اشتق وإدواردز هذا المقياس من قائمة مينيسوتا متعددة الأوجه للشخصية، وبدأ بد ٧٩ عبارة، ولكنه وجد أن ٣٩ عبارة تكفى. استبقى منها ٣٢ عبارة فقط فى الدراسة المصرية اعتمادا على ارتباط البند بالدرجة الكلية. ووصلت معاملات ثبات التنصيف إلى ٧٠,٧٠، و ٠,٧٠، و ٠,٧٠ على عينات من الطلاب المصريين، وحسب الصدق بطريقتى المقارنة الطرفية والصدق العاملي. ويجاب عن العبارات على أساس صيغة ونعم/ لاه.

وتتاح للمقياس متوسطات وانحرافات معيارية على عينتين من طلاب الجامعة من الجنسين. ولهذا المقياس أهميته في بيان مدى تأثر إجابة المفحوص عن استخبارات الشخصية بالجاذبية الاجتماعية للبنود (انظر ص ص ٢٩٠ - ٣٠١).

٣٤- مقياس الميل إلى المعايير الاجتماعية (الحاجة إلى الاستحسان الاجتماعي) تأليف: ومارلو، وكراونه.

إعداد: علاء الدين كفافي (١٩٨٤).

يشير مضمون عبارات هذا المقياس إلى سلوك مقبول اجتماعيا ولكنه نادر الحدوث بين الناس، مع البعد عن الجانب غير السوى. ويحدد السلوك المستحسن اجتماعيا بأنه السلوك الذى يهدف صاحبه من خلاله إلى الحصول على القبول الاجتماعي عن طريق الاستجابات المتفقة مع المعايير الاجتماعية السائدة، والتزامه بآداب السلوك المرعية.

ويشتمل هذا المقياس على ٣٣ عبارة، يجاب عن كل منها بـ «نعم / ٤٧. وتراوح ثبات إعادة التطبيق (بعد خمسة أسابيع) بين ٤٣٩، و ٧٤٤، على مجموعات مختلفة من الطلاب المصريين، على حين وصل ثبات التنصيف (بعد تصحيح الطول) إلى ٧٩٢، وحسب للصيغة العربية صدق محكمين، واستخرجت ارتباطات جوهرية بين المقياس ومقياسي الكذب المشتق من قائمة مينيسوتا وقائمة

أيزنك للشخصية، مما يدل على صدقه بالنظر إلى هذه المحكات، كما بحثت القدرة التمييزية لعبارات المقياس بالمقارنة بين المرتفعين والمنخفضين على الدرجة الكلية للمقياس، فكان هناك ٢٦ عبارة (من ٣٣) مميزة جوهريا.

#### ٣٥- قائمة التنشيط

تأليف: وروبرت ثايره R. Thayer

إعداد: السيد السمادوني (١٩٩١).

تقيس هذه القائمة مستوى التنشيط activation لدى المراهقين والراشدين، ويمتد التنشيط بوجه عام عبر متصل يتراوح بين أقصى استثارة انفعالية (الهلع) إلى الامترخاء فالنوم العميق. والتنشيط مفهوم سيكولوجى له أساس فيزيولوجى يفترض أنه جهاز التكوين الشبكى الصاعد المنشط ARAS. ويقاس مستوى التنشيط بطرق سيكوفيزيولوجية متعددة منها: الجهد الكهربي للجلد، ويتمثل فى المقاومة الكهربية للجلد، والتوصيل الكهربي للجلد، واستجابة الجلد الجلفانية، وكذلك الجهد الكهربي للنشاط المخ، ونشاط الدورة القلبية الوعائية، والجهد الكهربي للنشاط العن، ودرجة حرارة الجسم، وكذلك قوائم التقرير الذاتي.

وتتكون القائمة من ٥٠ صفة، ٢٨ منها لقياس حالات التنشيط أو الاستثارة، و ٢٢ صفة تمكس الحالات المزاجية. ويجاب عن كل منها على أساس مقياس رباعى. واستخرج من القائمة أربعة عوامل: التنشيط العام، و التوثر، والهدوء، والاسترخاء، وتراوحت معاملات ألفا على عينات مصرية بين ٦٩، و ٣٠,٨٠ و ٧,٨٠، وللقائمة اتساق داخلى مرتفع، وتمت البرهنة على صدق القائمة. والمقياس جدير بمواصلة البحوث بوساطته.

#### ٣٦- مقياس تقويم القدرة على القيادة

تأليف: وراسل، و إدوارد، Russel & Edward.

إعداد: أبو العزايم عبد المنعم الجمال (١٩٩٠).

 أملوب لاتخاذ القرار. ويجاب عن كل موقف بأربعة بدائل يمثل كل منها أساليب أربعة للقيادة هي: الحرية أو الترسل، والديموقراطية التعاونية، والاستبدادية الخضوعية، والاستبدادية العدوانية، وللمقياس أيضا درجة كلية. وتراوح ثبات إعادة الاختبار بين ٢٠,٢٧، و ٧٠,٠٠، وحسب له صدق محكمين، وللمقياس درجات تائية لطلاب الجامعة.

Teacher Stress Inventory للمعلمين النفسية للمعلمين - ٣٧

(دليل للتعرف على الصحة النفسية للمعلمين).

تأليف: ﴿فيميانُ (١٩٨٥).

إعداد: طلعت منصور، وفيولا الببلاوي (١٩٨٩).

يشتمل هذا المقياس على ٤٩ عبارة، يجاب عنها وفق مقياس خماسى، وتغطى هذه البنود المصادر والمظاهر الأساسية للضغوط النفسية التى يتعرض لها المعلمون فى عملهم، ويدركون وطأتها بالنسبة لهم. هذا فضلا عن سؤال المفحوص الإجابة عن بعض المتغيرات الديموجرافية. وقد طبق المقياس – فى صيغته العربية – على ١٨٠ معلما، وحلل تخليلا عامليا من الرتبتين الأولى والثانية. ووصل ثبات إعادة التطبيق (بعد أسبوعين) إلى ٧٤٠ كما حسب الصدق التلازمى، وللمقياس معايير مصرية: رتب مثينية.

#### ٣٨- استبيان العدائية واتجاهها

تأليف: ﴿فُولِدْزِ، وَكَيْنِ، وَهُوبِ﴾.

إعداد: محمد عبد الظاهر الطيب (١٩٨٤).

يتكون من ٥١ عبارة يجاب عنها على أساس وصواب / خطأه تقيس خمسة جوانب فرعية: العدائية الصريحة، ونقد الآخرين، والعدائية البارانوية، ونقد الذات، والشعور بالذنب. وتراوحت معاملات ثبات إعادة التطبيق (لم يحدد الفاصل الزمني) بين ٢٠،١، و ٨١، ودلل القائم على إعداد الصيغة العربية للاستخبار على صدقه بعدة طرق: صدق التمييز بين الأسوياء والعصابيين والذهانيين، والصدق العاملي لدى ست مجموعات سوية وعصابية وذهانية من الجنسين. وللمقياس معاير مصرية على شكل درجات تائية لطلاب الجامعة من الجنسين.

ويرى كاتب هذه السطور - نظرا لاعتبارات عدة - أنه يجب الركون إلى الدرجة الكلية على المقياس وليس على درجات المقايس الفرعية.

## ٣٩- مقياس السلوك العدواني

تأليف: أحمد عبد الخالق، وعادل شكرى (١٩٩١).

اعتمد في تصميم هذا المقياس على سؤال مفتوح وجه للمتخصصين لتجميع أكبر عدد من البنود، وتكون المقياس في صورته المبدئية من ٤٢ بندا، يجاب عنها باختيار بديل من خمسة، ثم حسب ارتباط كل بند بالدرجة الكلية، وحذفت البنود ذات الارتباطات غير الجوهرية. واشتمل المقياس في صورته النهائية على عشرين يندا، ووصل ثبات التنصيف إلى ٩٤٠، و ٩٠٠، والصدق التلازمي إلى عشرين يندا، ووصل ثبات التنصيف إلى ٩٤٠، و ٩٠٠، والصدق التلازمي إلى المرب و ١٣٠، والمدكور والإناث على التوالى، واستخلص من التحليل العاملي لمبنود المقياس أربعة عوامل هي: العنف والاندفاع والتهديد ، وإيذاء الآخرين مع القسوة والخشونة، والقوة مع الميول العدوانية، والعنف والعدوانية (انظر: عادل شكرى،

• ع ـ مقياس احتمالية الانتحار Suicide Probability Scale

تأليف: ﴿ جلَّ وجُلَّ Gull & Gull .

تعريب: عبد الرقيب البحيري (١٩٨٩).

يهدف هذا المقياس إلى تقدير مخاطرة الانتحار suicide risk لدى المراهقين والراشدين، ويتكون من ٣٦ عبارة يجاب عنها على أساس أربعة بدائل، وتصنف هذه العبارات لتقيس أربعة جوانب (أو مقاييس فرعية) لاحتمالية الانتحار وهى: اليأس، وتصور الانتحار، والتقويم السلبي للذات، والعدارة.

وتراوحت معاملات ألفا للثبات بين ٢٠، و ٠٠، ٢٧ على حين تراوحت معاملات ثبات إعادة التطبيق للدرجة الكلية والمقايس الفرعية بين ٣٩، ٠، و ٠٠، ٨٩ معاملات ثبات إعادة التطبيق للدرجة الكلية والمقايس الفرعية والدرجة الكلية على المقياس تراوحت الارتباطات بين ٢٠،٤٧ و ٢٠،٨٧ وتفاوتت الارتباطات بين ٢٠،٤٧ و ٢٠،٤٧ وتفاوتت الارتباطات بين ٢٠،٤١ و ٢٠،٥١ وتعد هذه النتائج أدلة على صدق المقياس. ويتاح للاكتاب بين ١٥،٠١، و ٢٠،٧٩، وتعد هذه النتائج أدلة على صدق المقياس. ويتاح

للمقياس معايير مصرية بطرق عدة منها: المتوسط والانحراف المعيارى، والدرجات التاثية، واشتقاق الدرجات الاحتمالية (للانتحار)، وذلك كما حسبت على عينة تقنين كبيرة في مراحل: المراهقة المتوسطة والمراهقة المتأخرة، والرشد، وكلهم من الجنسين.

## ١٤ - قائمة مراجعة الأفكار الانتحارية

وضع: مدحت عبد الحميد (١٩٩٣).

تقيس التصورات الذهنية المتعلقة بالانتحار، وتتكون من عشرين مفردة يجاب عنها بمقياس خماسي الفئة، وحسب صدقها بطريقتين: صدق المحكمين حيث عرضت القائمة على ثلاثة من الأطباء النفسيين، وكانت نسبة الاتفاق على صلاحية المفردات صياغة ومضموناً تقدر بحوالي (٩٥٪)، كما حسب معامل الصدق التمييزي من خلال مقارنة الدرجات الكلية لمجموعتين من المدمنين في مستشفى الأمل بجدة بلغ قوام الأولى (٥). أفراد ممن لديهم تاريخ انتحاري سابق، في حين بلغ قوام الثانية (٦) أفراد ممن ليس لديهم أي تاريخ انتحاري سابق. وباستخدام اختبار دمان ويتني، ثبت صدق القائمة لإمكانها التمييز بين المجموعة ذات التاريخ الانتحاري والمجموعة التي لم يسبق لها التفكير في الانتحار مطلقا، وفيما يتعلق بثبات القائمة فقد بلغت قيمة معامل التجزئة النصفية (٩٠٩،) وذلك على عينة قوامها (٣٠) مدمنا من مدمني الهيروين والكحول. والقائمة في حاجة إلى تقنين على عينات مصرية.

## ٤٦- اختبار النمو الأخلاقي للمراهقين والراشهين

تأليف: (جون جيبز) Gibbs وزملائه.

تعريب: محمد السيد عبد الرحمن، وعادل عبد الله محمد (١٩٩١).

وضع هذا المقياس اعتمادا على نظرية «كولبرج» Kolberg في النمو الخلقى بوجه عام والتفكير والحكم الخلقى بوجه خاص. ويشتمل المقياس على مشكلتين من المشكلات الاجتماعية، ويجيب المفحوص عن ثلاثة عشر سؤالا بالنسبة لهما، ويتكون كل سؤال من ثلاثة أجزاء، يعرض المفحوص في الجزء الأول منها وجهة نظره، وفي الثاني الأسباب التي دعته إلى تبنى هذا الرأى، وفي الجزء الثالث يختار

المفحوص أكثر الأسباب الستة اتفاقا مع السبب الذى يراه مناسبا من وجهة نظره. ويطبق هذا المقياس ابتداء من عمر الرابعة عشر، وتخدد مرحلة النمو الخلقى التى وصل إليها المفحوص اعتمادا على تقدير إجاباته.

ووصل ثبات الصيغة العربية بطريقة إعادة الاختبار (بعد ثلاثة أسبيع) إلى ووصل ثبات الصيغة العربية بطريقة إعادة الاختبار (بعد ثلاثة أسبيع) التوالى)، والاتساق الداخلى مرتفع للقصتين (راء الحكمين، والارتباط بمحكين واستبدل على صيدق المقياس عن طريق آراء الحكمين، والارتباط بمحكين طلاب (٠,٨٥٩، و ٢,٨٩٤). وتتاح للمقياس في صيغته العربية معايير على طلاب المدارس والجامعة (أعثاريات).

#### 27 - اختبار قياس خبرات الطفولة وعلاقتها بمشكلات التكيف

تأليف: (واطسون، G. Watson

اقتباس وإعداد: مصصطفى فهمى، ومحمد أحمد غالى.

يهدف هذا الاستخبار إلى قياس العلاقة بين ما يحس به الفرد من خبرات طفلية تعرض فيها للإحباط وبين ما يعانيه من اضطراب سلوكى قد يأخذ إحدى الصور الآتية: العدوان وسوء العلاقات الاجتماعية، وأشكال السلوك التراجعي أو المتضمن تثبيتا على مرحلة طفلية، وأعراض القلق وفقدان الثقة بالنفس.

ويتكون المقياس من ٣٣ عبارة مكتربة بالعامية ، يجاب عنها باختيار بديل من ثلاثة: دائما، أحيانا، نادرا. وأجرى المعربان تعديلا على المقياس بزيادة عدد فقراته وتعديل طريقة تصحيحه، وطبق على عينة كبيرة من الأطفال (لم يذكر حجمها) في الأعمار من ١٠ -١٥ سنة من الأسوياء والجانحين والعصابيين، ووجد أن المقياس يرتبط بالقلق الصريح وعدم الاستقرار الانفعالي وسوء التكيف الشخصي والاجتماعي. ويتاح للمقياس معايير على شكل مستريات خمسة من الشعور بإحباطات الطفولة. ويلاحظ أن البيانات المنشورة عن المقياس غير كافية.

#### \$ \$ - مقياس أزمة منتصف العمر

تأليف: مايسة أحمد النيال (١٩٩٨ وأه) غير منشور.

وضع مقياس أزمة منتصف العمر middle age crisis ليناسب الاستخدام مع

الراشدين الذكور المتزوجين ومن لهم أبناء بصفة عامة، وقد مر إعداد هذا المقيار بعدد من المراحل منها: إجراء سؤال مفتوح النهاية، والعرض على المحكمين في مجالي علم النفس والطب النفسى، والارتباط بين البند والدرجة الكلية للمقيار، واستخلص من المقيار ستة عوامل: عدم الشعور بالرضا عن الحياة الزوجية، وعدم الثقة بالنفس والنظرة القاتمة نحو المستقبل، وقلق الموت، والإحساس بانخفاض التوى الحيوية للصحة والجسم، والإحساس بكبر السن وإدراك الزمن، والفجوة بين الطموحات ومحاولة البحث عن منطلقات جديدة. واشتمل المقياس في صورته الأخيرة على ٤٥ بندا. ووصل ثبات ألفا لكرونباخ في عينة الرشد المبكر ١٨٤، وفي العينة الكلية وفي عينة أواسط العمر ٩٣،٠١ وفي عينة الرشد المتأخر ٨٨،٠٠ وفي العينة الكلية وفي عينة أواسط العمر ٩٣،٠١ وفي عينة الرشد المتأخر ٨٨،٠٠ وفي العينة الكلية

#### ٥٥ – مقياس خبرة الأسى التالية لفقدان الجنين

تأليف: مايسة أحمد النيال (١٩٩٨ وب).

يهدف هذا المقياس إلى فحص خبرة الأسى لدى السيدات الراشدات اللاتى تعيضن لخبرة الإجهاض. ويتكون المقياس من (٥٠) بندا خصص منها عشرة بنود لكل بعد من الأبعاد الخمسة للأسى وهى: الأعراض الجسمية، وردود فعل الأسى، والشعور بالذنب، وفقدان المسائدة الاجتماعية، والغضب. وتم تقدير صدق المقياس بحساب ارتباط البند بالدرجة الكلية لكل مقياس فرعى، كما حسب الارتباط بين المدرجة الكلية لكل مقياس من المقايس الفرعية الخمسة والدرجة الكلية للمقياس بوجه عام، فضلاً عن الصدق العاملي الذي أسفر عن انتظام المكونات الخمسة لمقياس خبرة الأسى التالية لفقدان الجنين حول عامل عام أحادى القطب، كما حسب ثبات الدرجة الكلية على المقياس فضلا عن مقايسه الخمسة الفرعية يطريقتي القسمة النصفية وألفا وكرونباخ».

ويمكن استخدام هذا المقياس في عملية تشخيص السيدات اللاتي تعرضن للإجهاض، ولاسيما من تعرضن لفقد الجنين في أعقاب عمليات التلقيح الصناعي. كما يمكن استخدام هذا المقياس في تصميم البرامج الإرشادية والوقائية للتعامل مع خبرة الأمي.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### ٤٦ - القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم

تأليف: أحمد عبد الخالق (١٩٩٦).

تشتمل هذه القائمة على مقياسين فرعيين للتفاؤل (١٥ عبارة) والتشاؤم (١٥ عبارة) يجاب عنها على أساس مقياس خماسي. وتتراوح معاملات ألفا للمقياسين بين ٢٠,٥، و ٠,٥٠ ويقع الخطأ المعياري للمقياسين حول ٣. وللمقياسين على التوالي – صدق مرتبط بالمحك مرتفع (٢٠,٧٨، و ٢٠,١٠) فيضلا عن الصدق التقاربي وصدق التكوين. وللقائمة معايير كويتية على أكثر من ألف من طلاب جامعة الكويت. وقد استخدم المقياس في عشر دراسات عربية على الأقل.

\* \* \*



# الفصل الثامن عشر استخبارات التوافق والصحة النفسية

#### تمهيد

بعد عرض عدد غير قليل من الاستخبارات ذات الأبعاد المتعددة ونماذج لها وكذلك استخبارات البعد الواحد في الفصول الثلاثة السابقة نعرض في هذا الفصل الاستخبارات التي تركز على التوافق والتكيف والصحة النفسية ومشكلاتها وطرق مسحها. ولا يخفى ما هنالك من تداخل كبير بين الاستخبارات في هذه الفصول، ولكننا ذكرنا أن هذا التصنيف محكمي إلى حد كبير.

#### ١ - مقياس السلوك التكيفي

تأليف: (نيهيرا) وزملائه.

إعداد: فاروق محمد صادق (١٩٨٥).

يهدف هذا المقياس إلى قياس مستوى فعاليات الفرد المختلفة في مواجهة مطالب بيئته المادية والطبيعية والسلوكية والاجتماعية. ويتكون المقياس من ١١٠ أسئلة في قسمين رئيسين، يشمل القسم الأول الجانب الارتقائي، ويضم المجالات العشرة الآتية: التصرفات الاستقلالية، والنمو الجسمي، والنشاط الاقتصادى، والنمو اللغوى، ومفهوم العد والزمن، والأعمال المنزلية، والنشاط المهني، والتوجيه الذاتي، والمسئولية، والتنشئة الاجتماعية. ويشتدل القسم الثاني على مجال الانحرافات السلوكية، ويضم أربعة عشر مجالا فرعيا هي: السلوك المدمر والعنيف، والسلوك المضاد للمجتمع، وسلوك التمرد والعصيان، وسلوك لا يوثق به، والانسحاب، والسلوك النمطي واللزمات، وعادات اجتماعية غير مقبولة، وعادات صوتية غير مقبولة، وعادات صوتية غير مقبولة، وعادات صوتية غير الشاذ جنسيا، والاضطرابات النفسية الانفعالية، واستعمال الأدوية.

ويطبق المقياس على الأسوياء وغير الأسوياء من المعوقين والشواذ من العصابيين والذهانيين والجانحين وكذلك كبار السن، من سن الثالثة إلى الشيخوخة. ويطبق

معيس فاحص متحصص يعرف المنحوص معرفة وثيقة، أو عن صريق المقابلة الحرة، أو عن طريق طرف ثالث كالأب أو الأم.

وتتراوح معاملات ثبات المقايس الفرعية في دراسة مصرية بين ٠٠،٠ و ٨٨. للقسم الثاني، كما حسب الثبات بطريقة تخليل التباين على عينة مصرية فتراوح بين ٥٠،١ و ٩٣. للقسم الأول، وبين ٤٧٠، و ٩٣. للقسم الأول، وبين ٤٧٠، و ٩٣. للقسم الثاني. واستخرج من المقياس - في دراسة أمريكية - ثلاثة عوامل: الاستقلالية الشخصية، وسوء التكيف الاجتماعي، وسوء التكيف الشخصي. كما حسب الاتساق الداخلي (ارتباط كل بند بالدرجة الكلية) في الشخصي، كما حسب الاتساق الداخلي (ارتباط كل بند بالدرجة الكلية) في دراسة مصرية فتراوح بين ٢٠،٠، و ١٠، للقسم الأول، وبين ٣٠،٠، و ١٠، للقسم الثاني (بامتثناء مجال استخدام الأدوية فقد كان الارتباط صفريا). ولم ترد معاير عربية للمقياس في دليله المنشور.

وهذه الأداة ليست استخبارا بالمعنى المألوف فلا يجيب عنه المفحوص بنفسه (انظر أعلاه). ويلاحظ أنها ترجمت إلى العربية مرتين (انظر الفقرة التالية).

# ٢ - مقياس السلوك التوافقي

تأليف: (نهيرا، وفوستر، وشلهاس، وليلانده.

ترجمة وإعداد: صفوت فرج، وناهد رمزی (١٩٨٥).

صدر هذا المقياس عن جمعية التخلف العقلى الأمريكية، وهو مقياس تقدير للمتخلفين عقليا وغير المتوافقين انفعاليا والمعوقين، والمقياس مصمم ليتيح وصفا موضوعيا وتقويماً للسلوك التوافقي للفرد، ويشير المصطلح الأخير إلى فعالية الفرد في التعامل مع المطالب الطبيعية والاجتماعية لمجتمعه. ويطبق المقياس باتباع طريقة من ثلاث: شخص مدرب يعرف المفحوص جيداً، أو التقدير من خلال طرف ثالث كالأب أو مسئول العنبر وغيرهما، أو التقدير من خلال مقابلة حرة.

ويتكون هذا المقياس من قسمين، يقيس القسم الأول منهما مهارات الفرد وعاداته في عشرة مجالات سلوكية هي: العمل الاستقلالي، والنمو الحسى، والنشاط الاقتصادى، وارتقاء اللغة، والأعداد والوقت، والأنشطة المنزلية، والنشاط المهنى، والتوجه الذاتى، ومخمل المشولية، والتنشئة الاجتماعية.

أما القسم الثاني فيقيس السلوك غير التوافقي المتعلق بالشخصية واضطرابات السلوك من خلال أربعة عشر مجالا هي: العنف والسلوك التدميري، والسلوك المضاد للمجتمع، والسلوك المتمرد، والسلوك غير المؤتمن، والانسحاب، والسلوك النمطى والتصرفات الشاذة، وسلوك اجتماعي غير مناسب، والعادات الصوتية غير المقبولة، والعادات الغريبة غير المقبولة، وسلوك إيذاء الذات، والميل للنشاط الزائد، وسلوك جنسي شاذ، واضطرابات نفسية، واستخدام العقاقير.

وللمقياس معاملات ثبات وصدق مقبولة ومعايير للصيغة الأمريكية، ولكن ذلك غير متاح بعد في الصيغة العربية المنشورة.

#### ٣- قائمة دبل، للتوافق

تأليف: همير بل، Bell.

إعداد: محمد عثمان نجاتي.

صدرت هذه القائمة عن مطبعة جامعة ومتانفورد، عام ١٩٣٤، ونشرت طبعة أحدث عام ١٩٣٤، وظهرت الترجمة العربية لها عام ١٩٦٠ (للطبعة الأمريكية الأقدم: ١٩٣٤) بعنوان: واختبار التوافق للطلبة، ويتكون هذا الاستخبار من ١٦٠ بندا في الطبعة الأمريكية، على حين تشتمل الصيغة المعربة على ١٤٠ بندا فقط، يجاب في حدود: ونعم، لا، ٩٤، ويقيس هذا الاستخبار أربعة جوانب للتوافق هي: التوافق المنزلي والصحى والاجتماعي والانفعالي.

وتستخدم مع طلاب المدارس الثانية والجامعات، وتفيد في تحديد الجال الخاص الذي يعانى فيه الفرد من مشكلات توافقية، ومن الممكن استخدام الدرجة الكلية التي يحصل عليها الفرد للدلالة على درجة التوافق العام.

وينقد المولارة هذا المقياس من ناحية إجراءات تطبيقه إذ يذكره كمثال للاستخبارات التي تفتقد إلى الاحتياطات الكافية، فيذكر أنه بالإضافة إلى غموض جوانب التوافق الأربعة، فمن غير الصواب أن يذكر مؤلفه: وأنه لا يتطلب تدريبا خاصا لتطبيق القائمة أو تصحيحها أو تفسير نتائجها، وأن الاختبار مصمم أساسا بوصف أداة إكلينيكية أكثر منه وسيلة للبحثة، وعلى الرغم من ظهوره كاختبار موضوعي له معاييره، فإن التعليمات الواردة في دليل تعليماته تشير إلى أنه عندما

يستعلم المفحوص عن هدف الاختبار فإنه يجب أن يجاب عن ذلك بصراحة وأمانة. وفي مثل هذا الاختبار الذي يمكن أن يغير فيه المفحوص إجاباته تبعا لإرادته، فإن الفروق فيما سيذكر للمفحوصين عن هدف الاختبار، ستجمل من العسير إمكان مقارنة الدرجات المستخرجة بأية معايير مقترحة. وفي دراسة خاصة عن انجاء المفحوصين في قياس الشخصية، وجد «فيرنون» أن الهدف الصحيح لمثل هذه الاختبارات يجب ألا يصبح مكشوفا بالنسبة للمفحوصين (انظر: .1944. p. 1841).

استخرج وبل، معاملات ارتباط مرتفعة بين التوافق الاجتماعي والسيطرة ، ونتيجة لذلك فإن المرء يمكنه أن يفترض أن المتوافق اجتماعيا هو شخص يميل إلى السيطرة على الآخرين وبخاصة في المواقف الاجتماعية، ولكننا يمكن أن نفترض - بقدر لا بأس به من الثقة - أن الدرجة المرتفعة من السيطرة قد لا تتضمن توافقا اجتماعيا، كما أن الدرجة المرتفعة من التوافق الاجتماعي قد تتطلب مركزا متوسطا على بعد والسيطرة/ الخضوع، ثم ما علاقة كل من التوافق الاجتماعي والسيطرة/ الخضوع ببعد الانبساط/ الانطواء؟ وكذلك ما العلاقة بين التوافق الاجتماعي - كما يقيسه وبل، - والعصابية؟

وقد بخد الإجابة عن السؤال الأخير في معامل الارتباط المرتفع جدا (٠,٩٣) الذي ورد في دليل التعليمات العربي (ص ٧) بين التوافق الانفعالي واختبار «ثرستون» للشخصية، والارتباط المرتفع ذاته (٠,٩٤) بين الدرجة الكلية للتوافق واختبار «ثرستون»، والأخير استخبار للمصابية، مما يوحي بأن قائمة «بل» يمكن أن تكون مقياسا للعصابية العامة.

وقد استخدمت هذه القائمة في عدد من البحوث المصرية دون احتياطات كافية.

## ٤- اختبار الشخصية للمرحلة الإعدادية والثانوية

تأليف: اكلارك، وتيجز، وثورب، Clark, Tieges & Thorpe.

إعداد: عطية محمود هنا.

وهو مأخوذ عن: اختبار كاليفورنيا للشخصية: المرحلة الثانية California Test of

Personality, intermediate series ، ويهدف إلى تحديد أهم نواحى الشخصية لدى المراهقين من طلاب المدارس الإعدادية والثانوية، وهي النواحي التي تدخل في نطاق جانبين هما:

## ا- التكيف الشخصى:

- ١- الاعتماد على النفس.
- ٣- الإحساس بالقيمة الذاتية.
  - ٣- الشعور بالحرية.
  - ٤ الشعور بالاشماء.
- ٥- التحرر من الميل إلى الانفراد.
- ٦- الخلو من الأعراض العصابية.

#### ب- التكيف الاجتماعي:

- ١-١ اتباع المستويات الاجتماعية.
- ٢- اكتمال المهارات الاجتماعية.
- ٣- التحرر من الميول المضادة للمجتمع.
  - \$– العلاقات في الأسرة.
  - ٥- الملاقات في المدرسة.
  - ٦- العلاقات في البيئة المحلية.

ومن ثم يكشف الاختبار عن نواحى التكيف أو انسوافق فى مجالات الحياة المختلفة للمراهق، ثما يسبغ على الاختبار قيمة تشخيصية وإرشادية وتربوية وعلاجية. وتتراوح معاملات ثبات المقايس الفرعية (بطريقتين) بين ٥٥٥، ، و ٥٤٠، للصيغة العربية، ويلاحظ أن معاملات ثبات الدرجة الكلية والتى تدل على التكيف العام أعلى من معاملات ثبات القسم الأول وحده أو القائمة الثاني وجده، وهذا متوقع. وقد حسب صدق الاختبار في صيغته العربية باستخراج معاملات الارتباط بين درجات الاختبار الاثنتي عشرة الفرعية وتقديرات المدرسين، وتراوحت

المعاملات بين ٠٠٠٤، و ٠,٩٠٢ ومعظمها منخفض. وقد استحرحت معايير مثينية لتلاميذ المدارس من الجنسين (ن = ٤٦٠).

ولتقويم هذا المقياس نذكر أنه يقيس سمات مرتبطة ولا يمكن أن تكون مستقلة، ومن هنا فمن الأصوب الاعتماد على الدرجة الكلية للمقياس التي تشير إلى التكيف العام. ومن فحص مضمون البنود وأسماء المقايس الفرعية يمكن القول بأنها درجة مركبة، يجتمع فيها مقلوب العصابية ومقلوب الانطواء (الانبساط)، كما أن الاعتماد على محك تقدير المدرسين لحساب الصدق قد «ظلم» المقياس إن جاز التعبير، ولم يعطه الفرصة المناسبة، ذلك أن تقديرات المدرسين ذاتها تفتقر إلى محك لصدقها، فضلا عن انخفاض ثباتها.

اختبار الشخصية للمرحلة الثانوية (اختبار كاليفورنيا).

إعداد: جابر عبد الحميد جابر، ويوسف محمد الشيخ.

يقيس هذا الاستخبار السمات الصغرى الاثنتي عشرة ذاتها المقسمة إلى قسمين، والتي يقيسها المقياس السابق عرضه مباشرة (رقم ٤)، ولذلك ينطبق عليه ما سبق ذكره عن المقياس السابق له. وقد أوردت سهام الحطاب (١٩٧٦، ص ص ٧٣ - ٤) معاملات ثبات استقرار مرتفعة للمقياس، ولكن معاملات الارتباط التي أوردتها بين هذا المقياس وقائمة (بل) للتوافق تميل إلى الانخفاض.

٣- اختبار الشخصية للأطفال

تأليف: اثورب، وكلارك، وتيجز.

إعداد: عطية محمود هنا.

اقتبس هذا الاستخبار عن الختبار كاليفورنيا للشخصية، CTP، ويقيس ١٢ بعدا (انظر ص ٥٣١) لقياس التكيف الشخصى والاجتماعى. ويضم ٩٦ بندا (١٢ مقياسا فرعيا × ٨ بنود). وقد حسب ثبات الصيغة العربية للاستخبار بطريقة وكودر - ريتشاردسون، على (٥٧٥) طفلا من الجنسين تتراوح أعمارهم بين ٩، و ٢١ عاما، لكل من التكيف الشخصى والتكيف الاجتماعى والتكيف العام، وتراوحت معاملات الثبات بين ٢٦٤، و ١٩٨١، وتم حساب صدق الصيغة العربية في عدد من الدراسات التي اتبعت إحدى طريقتين:

1 - حساب معامل الارتباط بين بعض أجزاء المقياس وتقديرات المدرسين، ٢ - استخراج الارتباط بين بعض أجزاء المقياس ومقاييس أخرى. وتراوحت معاملات الصدق بهاتين الطريقتين في مجموعة من الدراسات بين ٣٠،٠، و ٠،٠٠ وقد قدم مقتبس الاختبار عدة أسباب لانخفاض كثير من هذه المعاملات. واستخرجت معايير للاستخبار، وأوردت المتوسطات والانحرافات المعيارية، مع معايير مثبنية.

ويعد هذا الاستخبار من أفضل ما هو متاح بالعربية للأطفال، ويلاحظ أن صياغة أسئلته واضحة وسهلة وتناسب الأطفال في هذه المرحلة العمرية. ولكن لم يتم حساب معاملات ثبات المقايس الفرعية الاثنى عشر، ولذلك - ولأسباب أخرى كثيرة - فيجب ألا نعول كثيرا على هذا المستوى. وكثير من معاملات الصدق الواردة غير مقبولة. ويحتاج المقياس إلى تخليل عاملي لكل من بنوده ومقايسه الفرعية. وبالنظر إلى أسماء المقايس الفرعية والقسمين يمكن أن نجرى مثل هذا التحليل بفرض مؤداه: أن عاملي العصابية والانبساط يمكن أن يستوعبا أكبر قدر من التباين والفروق الفردية التي يروم هذا الاستخبار قياسها. وأخيرا فإن هذا الاستخبار في حاجة إلى مزيد من البحوث عليه.

٧- مقياس التوافق الدراسي

تأليف: ويونجمان، Youngman .

إعداد: حسين الدريني.

يشتمل الاستخبار على ٣٤ سؤالا يجاب عنها على أساس ونعم / لاه، وتستوعب هذه الفقرات أبعادا ثلاثة هي: الجد والاجتهاد، والإذعان، والتنظيم.

وطبق المقياس وقنن على طالبات من جامعة قطر، وحسب صدقه التلازمي مع مقياس عادات الاستذكار والانجاهات نحو الدراسة من إعداد جابر عبد الحميد جابر، وسليمان الشيخ. وتراوحت معاملات ثبات إعادة التطبيق (بعد أسبوعين) للمقاييس الفرعية والدرجة الكلية للاستخبار بين ٥٩،٥، و ٧٨،، وتتاح للاستخبار درجات معيارية معدلة. ولكن يلاحظ أن عينات التقنين تحتاج إلى تدعيم.

#### ٨- مقياس التوافق الدراسي لطلاب الجامعة

إعداد: نبيه إبراهيم إسماعيل (١٩٨٩).

يقيس أربعة أبعاد: العلاقات بالمقررات الدراسية، والعلاقة بزملاء الدراسة، وحسن العلاقة بالأساتذة، وتنظيم وقت الدراسة والإقبال على الاستذكار. ويتكون المقياس في صورته النهائية من ٤٠ سؤالا، يجاب عنها بـ انعم/ لا، وتراوح ثبات إعادة التطبيق (بعد خمسة عشر يوما) للمقاييس الفرعية فضلا عن الدرجة الكلية، بين ٢٠,٨٥ و ٠,٨٨٠.

وللتدليل على صدق المقياس حسبت الارتباطات بين البنود وكل من الدرجة الكلية على المقياس، ودرجة البعد، كما حسبت الارتباطات بين المقياس وبقية أنواع التوافق: الشخصى والاجتماعى والعام. ولا تتاح للمقياس معايير على عينات ذات حجم كبير.

## ٩ - اختبار التوافق الدراسي لطلاب الجامعات

تأليف: محمود الزيادي (١٩٦٩ ، ص ٢٠٣).

وهو مقياس للتوافق النفسى السوى لدى طلاب الجامعات ، وقد صمم استنادا إلى تعريف للتوافق بوصفه قائما على شقين هما الحب والعمل. ويفترض أن التوافق النفسى للطالب داخل مجتمع الكلية يتضمن ستة جوانب هي:

١ - علاقة الطالب بأساناته.
 ٣ - علاقته بزملائه.
 ٣ - أوجه النشاط الاجتماعي.
 ٤ - الايجاه نحر مواد الدراسة.
 ٥ - تنظيم الوقت.
 ٢ - طريقة الاستذكار.

ويقاس كل جانب من هذه الجوانب الستة بخمسة وعشرين سؤالا يجاب عنها في حدود: ونعم، لا، ؟). وقد اقتبست بعض أسئلته من واختبار التوافق الدراسي لطلبة الجامعات؛ الذي وضعه وهنري بوروه ونقله إلى العربية السيد محمد خيري.

وبعد استبعاد الأسئلة غير المميزة وغير المفهومة أصبح المقياس يشتمل على ١٣٩ سؤالا، وتراوحت معاملات ثبات التنصيف بعد تصحيح الطول للمقايس الفرعية الستة بين ٠٠٣٨، و ٢٠٤، وتراوحت معاملات الارتباط المتبادلة بين ٠٠٢٠، و تراوحت معاملات الارتباط المتبادلة بين ٠٠٢٠، و مؤلفه تحليلا عامليا لمقايسه الستة مع التحصيل الدراسي.

ويعتمد هذا المقياس على مفهوم للتوافق مستمد من التحليل النفسى مع ما على الأخير من نقد، إذ يرى وفرويد، أن الشخص السوى هو والقادر على العمل والحب، وتلاحظ أن معامل ثبات المقياس الثاني منخفض بدرجة غير مقبولة، والمقياس في حاجة إلى دراسة ارتباطية عاملية على مستوى البنود وليس الدرجات الكلية للمقايس الفرعية، كما يجب التعويل على الدرجة الكلية وليس المقايس الفرعة لأسباب عدة.

#### ١٠ - قائمة تقدير التوافق للأطفال

تأليف: راسل كاسل Cassell (١٩٦٢).

إعداد وتقنين: عبد الوهاب محمد كامل (١٩٨٨).

تصلح هذه القائمة لتقدير سلوك الأطفال الصم، ويقوم بالإجابة ملاحظ أو مخالط يعرف الطفل معرفة جيدة، وتقيس التوافق الذاتي والاجتماعي والمدرسي والجسمي. ولها معايير مصرية: درجات تائية.

## ١١- مقياس التفاشل السلوكي

تألیف: (سویفت، و سیکرست؛ Swift & Scacrist .

إعداد: عبد الهادى السيد عبده، وفاروق السيد عثمان (١٩٨٧).

يقيس هذا المقياس سلوك التلميذ في المراحل التعليمية الأولى (التعليم الأساسي)، وذلك لمعرفة السلوك الذي يؤدى إلى توافق مدرسي جيد في الفصل الدراسي، ويقيس أيضاً التفاعل السلوكي للتلاميذ، والذي يعرف بأنه قدرة التلميذ على التوافق في البيئة المدرسية، وقدرته على أداء مهام تطورية تعد أمراً ضرورياً للنمو الصحى داخل الفصل المدرسي، وتساعد على تكوين علاقات ناضجة بين التلاميذ، وتسهم في تحقيق الاستقلال الانفعالي للتلميذ.

ويتكون المقياس من ٦٠ عبارة يجيب التلميذ عنها على أساس ثلاثة بدائل، وللمقياس درجة كلية تعبر عن التفاعل الجيد لدى التلميد. وتتوزع عباراته عبر عشرة عوامل هي: الاضطراب في الفصل، وقلة الصبر، والتحريض، واتهام الظروف الخارجية، والقلق على النجاح، والتبعية للآخرين، والفهم، والسرحان وعدم الانتباه، والابتكار، والحاجة للألفة مع المدرس.

وطبق المقياس على عينة مصرية من التلاميذ من الجنسين (ن = ٦٤٠)، واستخرجت المتوسطات والانحرافات المعيارية ومعايير مثينية، كما استخرج من المقياس عشرة عوامل (هي ذاتها التي افترضها واضعا المقياس في صيغته الأصلية). وتراوحت معاملات الثبات (ألفا) لهذه العوامل العشرة بين ٠,٧٦٥، و ٠,٨٢٥ كما ووصلت معاملات الثبات للدرجة الكلية إلى ١٩٨١، و ٠,٨٦٩، و ٠,٨٣٥ كما حسبت بطرق ثلاث، وتمت البرهنة على صدق المقياس بطرق عدة.

Marital Satisfaction Inventory الزواجي – ١٢

تألیف: «شنایدر، Snyder).

إعداد: فيولا البيلاوي (١٩٨٧).

يهدف هذا المقياس إلى تحديد طبيعة الضيق الزواجي ومصادره ومداه، ويتم ذلك بشكل منفصل بالنسبة للزوج والزوجة كل على حدة. كما يميز المقياس بين الأزواج الذين يعانون من الضيق الزواجي وبين غيرهم ممن يعيشون حياة زواجية تتسم بالرضاء والسعادة.

ويشتمل المقياس على ٢٨٠ عبارة يجاب عنها على أساس وصح / خطأه، ويتألف المقياس من أحد عشر مقياساً فرعياً هي: التآلفية، والضيق الكلى بالزواج، والتواصل الوجداني، والاتصال الموجه لحل المشكلات، والمشاركة في قضاء الوقت، والخلافات المالية، وعدم الرضا الجنسي، وتوجمهات الأدوار، والتاريخ العائلي للاضطراب الزواجي، وعدم الرضا عن العلاقة بين الوالدين والأطفال، والصراعات المتعلقة بأساليب تنشئة الأطفال.

وقد طبق المقياس على عينات مصرية من الأزواج والزوجات، وحسب الاتساق الداخلي للمقياس (ارتباط كل بند بالمقياس الفرعي له) وصدق التكوين

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versior

(الارتباطات المتبادلة بين المقاييس الفرعية)، والصدق التمييزى (حالات الطلاق والزيجات العادية)، وتشير هذه النتائج إلى صدق المقياس على العينات المصرية. وتراوحت معاملات ثبات ألفا بين ٠,٧٤، و ٠,٨٩، على حين تراوحت معاملات إعادة التطبيق (بعد شهر) بين ٠,٧٠، و ٢,٨٦، ويتاح للمقياس معايير مصرية: درجات تائية.

ويفيد المقياس في تحديد مصادر النزاع أو النشوز أو التوتر في الزواج. والمقياس أداة مساعدة في مجالي الإرشاد والعلاج الزواجي.

#### ١٢- استبيان التوافق الزواجي

تأليف: ٥موريس مانسون، وآرثر ليرنره.

إعداد: عادل عز الدين الأشول (١٩٨٩).

يهدف هذا الاستخبار إلى توفير وسيلة فحص شاملة للمشكلات الزوجية، عن طريق تخديد هذه المشكلات، مما يفيد في مسألة الإرشاد الزواجي.

ويتكون الاستبيان من ١٥٧ بنداً، وهي عبارة عن مواقف أو مشكلات شائعة تواجه الأزواج والزوجات في حياتهم معاً، ويطلب من العميل أن يقرر ما إذا كانت المشكلة موجودة أو غير موجودة لديه، وإن كانت موجودة فأى من الزوجين يشعر بها. ويشتمل المقياس على الني عشر مقياساً فرعياً: العلاقات الأسرية، والسيطرة، وعدم النضج، والسمات العصابية، والسمات اللااجتماعية، وإدارة الأمور المالية، والأطفال، والميول، والجوانب الجسمية، والقدرات، والأمور الجنسية، والتضارب، كما تستخرج من المقياس أربع درجات تقويمية لكل من: الذات، والقرين، والدرجة الكلية.

وحسب للصيغة العربية من الاستخبار صدق منطقى (الحكمون) وصدق عاملى بما يبرهن على صدق المقياس، ووصل معامل ثبات إعادة التطبيق (بعد أسبوعين) إلى ٠,٨١، وتراوحت معاملات التنصيف بين ٠,٧٥، و ١٩،٠، ويتاح للمقياس معايير مئينية.

## ١٤ - مقياس العلاقات الأسرية والتطابق بين أفراد الأسرة

تأليف: ﴿ رودلف موس، .

إعداد: فتحى السيد عبد الرحيم، وحامد عبد العزيز الفقى (١٩٨٠).

تهدف هذه الأداة إلى قياس العلاقات والانجاهات السائدة بين أفراد الأسرة ودرجة التطابق النفسى بين أعضائها، وتصنف الأبعاد التى يقيسها المقياس إلى ثلاثة هى: طبيعة العلاقات الأسرية أو درجة التماسك الأسرى، ومدى النمو الشخصى الذى يتيحه جو الأسرة لأفرادها، ودرجة التنظيم والضبط فيما يتصل بشئون الأسرة وأنشطتها. وتقاس هذه الأبعاد الثلاثة بعشرة مقايس فرعية هى: التماسك، وحرية التعبير عن المشاعر، وصراع التفاعل الأسرى، والاستقلال، والتوجيه نحو التحصيل والإنجاز، والتوجيه العقلى والثقافى، والتوجيه الترويحى الإيجابى، والتوجيه نحو القيم الدينية والخلقية، والتنظيم، والضبط.

وقد بنى هذا المقياس على مسلمة مؤداها الأهمية الفائقة التى تقوم بها الأسرة الأبنائها ودورها الكبير فى تكوين شخصياتهم. ويمكن أن يستخدم المقياس لدراسة تأثير الأسرة على الفرد وشخصيته ونموه وتخصيله الدراسي وتكيف وسلوكه الاجتماعي وصحته النفسية. كما يمكن أن يستخدم فى مجال الدراسات الأنثروبولوجية والاجتماعية المقارنة، وللتعرف إلى أثر التغير الاجتماعي.

وقتن المقياس على ١١٠ أسرة كويتية تضم ٣٣٦ فرداً، وحسبت المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل مقياس فرعى، وتراوح ثبات المقاييس بطريقة الاتساق المداخلي بين ٢٠,٥، و ٠,٧٩ كما تراوحت معاملات إعادة التطبيق بين ٢٨,٠، و ٢٨,٠ كما تراوحت معاملات إعادة التطبيق بين الأسر و٣٨,٠ وللصيغة العربية صدق مقبول نظراً لأن المقياس يفرق بين نمطين من الأسر أحدهما عادى والآخر يسوده الاضطراب. ويمد دليل التعليمات الباحث بنموذجين للتفسير الإكلينيكي للصورة النفسية للأسرة، فضلاً عن جدول لتحويل الدرجات الخام إلى درجات معيارية.

## 10 - مقياس الاستعداد الاجتماعي

إعداد: سيد عبد الحميد مرسى (١٩٧٤).

الاستعداد الاجتماعي جانب مركب يقع على الحدود بين الذكاء والشخصية،

أو النواحى المعرفية والوجدانية، أو هو توظيف الذكاء (وبخاصة الذكاء الاجتماعي) في المواقف الاجتماعية، وهو مطلوب للنجاح في مهن معينة كالخدمة الاجتماعية والعلاقات العامة والإدارة والتدريس والسكرتارية وغيرها.

وأهم الصفات التي يقيسها هذا المقياس، القدرات الثماني الآتية: التعامل مع الآخرين، وإدراك الظروف الاجتماعية، والتصرف في المواقف الاجتماعية، والتعاون مع الآخرين، وفهم الآخرين، والانتماء إلى المجتمع، والإيمان بالحقوق والواجبات الاجتماعية، والذكاء العام.

ويشتمل المقياس على ثلاثة مقايس فرعية: ٦٠ سؤالاً يجاب عنها بصيغة «نعم/ لا»، ٣٠ عبارة يجاب عنها على أساس اختيار من متعدد (خمسة بدائل)، و٣٠ موقفاً يجاب عنها باختيار بديل من ثلاثة أو من أربعة. وهذه الأقسام الثلاثة مشتقة من مقاييس أجنبية سابقة. ووصل ثبات التنصيف إلى ٩٤،، وتراوح صدق الجوانب الثمانية للمقياس بين ٥٠،٥٢، و ٥٠,٧٩، وللمقياس معايير معوية.

Social Skills Inventory المهارات الاجتماعية - ١٦

تأليف: درونالد رينجيوه Riggio

إعداد: السيد الشمادوني (١٩٩١).

هذا مقياس للكفاءة الاجتماعية أو الذكاء الاجتماعي يناسب التطبيق على المراهقين والراشدين. ويشتمل على سبعة أبعاد هي: التعبير الانفعالي، والحساسية الانفعالية، والضبط الانفعالي، والتعبير الاجتماعي، والحساسية الاجتماعية، والضبط الاجتماعي، والمراوغة الاجتماعية، هذا فضلاً عن درجة كلية للمقياس.

ويشتمل المقياس على ١٠٥ عبارات يجاب عنها باختيار فئة من تسع، ويتراوح ثبات إعادة التطبيق (بعد ١٥، و٢١، و ٣٠ يوماً) بين ٠,٨٠، و ١٠، وتراوحت معاملات ألفا بين ٠,٧٨، و٠,٨٥ على عينات مصرية، وحسب صدق التكوين وصدق التمييز، واستخرجت المتوسطات والانحرافات المعيارية والدرجات التائية للمقايس الفرعية لدى عينات مصرية من الطلاب والمدرسين والموظفين.

## ١٧ - استفتاء دماسلو، للطمأنينة الانفعالية

تأليف: وماسلو، Maslow.

إعداد: أحمد عبد العزيز سلامة.

ويطلق عليه استخبار الأمان / عدم الأمان Security-Insecurity ، وتم تصميمه بعد عدد كبير من البحوث الإكلينيكية ، على أساس تعريف الأمان / عدم الأمان عن طريق أربعة عشر عرضاً ، وتتكون الصورة النهائية للاستخبار من ٧٥ سؤالاً يجاب عنها بإحدى الفئات: ونعم ، لا ، ؟ ه ، وللطبعة الأمريكية ثبات مقبول .

وقد نشر أحمد سلامة (١٩٧٤) دراسة لاستجابات عينة من طلاب الجامعات المصرية من الجنسين للاستفتاء، بهدف التعرف إلى استجاباتهم، والتوصل إلى توزيع تكرارى يمكن أن يتخذ أساساً للحكم على مدى صلاحية الاستفتاء من ناحية، وفي تحديد الرتب المئينية المختلفة للأفراد في مصر من ناحية أخرى، وللمقياس ثبات وصدق مرتفعان على عينات مصرية.

# ۱۸ - مقياس الصحة النفسية<sup>(۱)</sup>

تأليف: ﴿إِبْرَاهَامُ مَاسُلُو﴾ .

إعداد: فائز محمد على الحاج (١٩٨٤).

هذه ترجمة أخرى للمقياس رقم (١٧) أعلاه، ويهدف هذا المقياس إلى تقدير مشاعر الأمان – عدم الأمان. وتتكون الصيغة النهائية للمقياس من ٧٥ سؤالا يجاب عنها على أساس فنعم / لا)، واشتملت عينة التقنين على ١٠٠٥ طلاب وطالبات من التعليم الثانوى والجامعة من مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية. ووصل معامل ثبات المقياس إلى ٨٨، للذكور، و٨٦، للإناث (معادلة كودر – رتشاردسون). وبمقارنة الحالات التي طلبت الإرشاد حول بعض المشكلات النفسية والشخصية المتعددة بالمتوسط العام كان الفرق دالا ويشير إلى الصدق كما ذكر القائم على إعداد التقنين السعودى للمقياس، واستخرجت للمقياس معاير: درجات تائية.

<sup>(</sup>١) هناك ترجمة لبنود المقياس نفسه للدكتور عيد ديراني بالجامعة الأردنية عام ١٩٨٠، بإذن من الناشر، فضلا عن ترجمة الدكتور أحمد عبد العزيز سلامة المشار إليها، وهي أقدمها.

#### ١٩- مقياس الإرشاد النفسي

تأليف: ابيردى، ولايتون، Berdie & Layton

إعداد: محمد عماد الدين إسماعيل، وسيد عبد الحميد مرسى.

وهر مقتبس عن قائمة امينيسوتا الإرشادية Inventory ، المقتبسة أصلاً عن قائمة الشخصية متعددة الأوجه (مينيسوتا)، وتعد قائمة مينيسوتا الإرشادية وسيلة يستخدمها المدرسون والمرشدون وغيرهم عمن يعملون مع المراهقين بالمدارس الثانوية. ويمكن استخدامها كذلك في المجال الإكلينيكي كالعيادات النفسية ومكاتب الإرشاد والتوجيه وغيرها من المؤسسات المعنية بمشاكل الشباب. وللمقياس ورقة إجابة منفصلة وكتيب يحتوى على ٣٥٥ عبارة، ويشتمل على تسع مقايس فرعية:

- ١- المقياس؟: ويعبر عن عدد العبارات المتروكة دون إجابة.
- ٧- الصدق: الميل إلى اختيار الإجابات المرغوبة اجتماعياً.
- ٣- العلاقات المنزلية: علاقات المفحوص بأسرته وتكيفه معها.
- العلاقات الاجتماعية: ويقيس الانبساط ويركز على المهارات الاجتماعية.
  - ٥- الثبات الانفعالي: ويقيس العصابية/ الاتزان إلى حد بعيد.
  - ٦- الشعور بالمستولية: الانضباط واحترام السلطة مقابل احتمال الجنوح.
    - ٧- الواقعية: مواجهة الواتع مقابل بجنبه.
    - ٨- الحالة المزاجية: ارتفاع الروح المعنوية مقابل انخفاضها.
    - ٩- القيادة: المهارات القيادية مقابل عدم توافر صفة القيادة.

وقد طبق المقياس على ٢٠٠ طالب، و٢٠٠ طالبة بالمدارس الثانوية بالقاهرة، واستخرجت المتوسطات والانحرافات المعيارية وكذلك المعايير (الدرجات التائية)، وحسبت معاملات ثبات التنصيف لكل من الجنسين على حدة، وهي مرتفعة وتتراوح بين ٢٠,٧٠، و٩٠,٠ واستخرجت معاملات صدق ستة مقايس فرعية (تراوحت بين ٢٥,٠٠، و٢٠,٠) بحسساب الارتساط مع تقديرات المشرفين الاجتماعيين لمائة طالب وطالبة، على أساس ملاحظة السلوك الفعلى لهم على طريق • كراسة الملاحظة لتقدير سمات الشخصية ومميزات السلوك الاجتماعي.

وحيث إن هذا المقياس مشتق عن قائمة مينيسوتا متعددة الأوجه للشخصية، لذا فإنه يعكس بعض خواصها وجوانب ضعفها، ولو أن هذا المقياس لايتطرق إلى جوانب السلوك الأكثر اضطراباً كالذهان. ويحمد للقائمين على إعداد الصورة العربية للمقياس البداية بطبعة بجريبية أولية بهدف توفير صياغة سهلة ومفهومة من الطلاب الذين يمكن أن يطبق عليهم المقياس (الثالثة الإعدادية والمرحلة الثانوية). وعلى الرغم من أن ثبات التنصيف مقبول، فإن الحاجة ماسة لحساب ثبات استقرار ومن ناحية أخرى فعلى الرغم من اعتماد تقديرات المشرفين الاجتماعيين على ومن ناحية أخرى فعلى الرغم من اعتماد تقديرات المشرفين الاجتماعيين على كراسة ملاحظة السلوك، (وهي موضوعية أكثر من التقديرات العامة دون كراسة ، فإن هذه الطريقة ماتزال تعانى من جوانب ذاتية لدى القائمين بالتقدير، ولذلك فقد كان متوقعاً انخفاض معاملات الصدق المحسوبة بهذه الطريقة، علما بأن الصدق لم يحسب لكل المقايس الفرعية. وأخيراً فإن النظرة العامة إلى المقايس النوعية السبعة (بعد استبعاد مقياسي الصدق، و؟) تدلنا على أن مقياس والإرشاد النفسي، يقيس سمات صغرى يمكن أن يستوعبها البعدان العريضان المستقلان: العصابية والانبساط، ولكن كل ذلك لايعوق استخدامه بوصفه وسيلة معاونة لعملية الإرشاد.

#### ٣٠ - مقياس قوة الأنا

وضع: ﴿بارون،

إعداد: علاء الدين كفافي (١٩٨٢).

وهو مقياس للتنبؤ بنجاح العلاج النفسى، فضلاً عن قياسه لقوة الأنا أو الثبات الانفعالى، والأخير مقلوب العصابية. والمقياس مقتبس من قائمة مينيسنوتا متعددة الأوجه للشخصية.

ويشتمل المقياس على ٦٤ عبارة يجاب عنها على أساس «نعم / لا»، وتصنف هذه العبارات تبعاً لمضمونها إلى فئات تقيس الجوانب الآتية لدى المفحوص: الوظائف الجسمية، والوهن والعزلة، والانجاه نحو الدين، والوضع الخلقى، والشعور

بالواقع، والكفاءة الشخصية والقدرة على التصرف، والمخاوف الشاذة وقلق الطفولة.

وفى إجراءات تقنين المقياس على عينات مصرية من الطلاب، حسب ثبات اعادة التطبيق بعد سبعة أسابيع فوصل إلى ٢٦٧، وبلغ ثبات الاتساق الداخلى (فردى / زوجى) بعد تصحيح الطول ٢٣١، وحسب للمقياس صدق مرتبط بالحك، وكانت المحكات ثلاثة كما يلى: مقياس العصابية من قائمة أيزنك للشخصية، وقائمة ويلوبي للميل العصابي، ومقياس المسايرة المشتق من مقياس الإرشاد النفسى، ووصلت معاملات الارتباط بين مقياس قوة الأنا والمحكات الثلاثة على التوالي إلى: -٢٨٤، و و ٤٧٩، و -٢٨٤، و وتبرهن هذه الدراسات على صدق مقياس قوة الأنا. وأجرى علاء الدين كفافي دراسات على المقياس، فبحث ارتباطاته بكل من : ترتيب الفرد في المولد، والفروق بين الجنسين. ويتاح للمقياس معاير مصرية على شكل رتب مثينية لدى الطلاب من الجنسين.

٢١ - اختبار تأكيد الذات

تأليف: ﴿ ويلوبي ، Rilloughby

إعداد: محمد عبد الظاهر الطيب.

لهذا المقياس أهمية كبيرة في العلاج السلوكي وبخاصة لدى اوولبي الله اللهذا المقياس ألى تقدير درجة تأكيد الذات لدى الفرد، أى قدرته على حرية التعبير الانفعالي وحرية الفعل.

ويتكون الاستخبار من ثلاثين سؤالاً يجاب عنها على أساس «نعم/ لا». ووصل ثبات إعادة التطبيق بعد أسبوعين إلى ٠,٩٢ والاتساق الداخلي إلى ٢٦ وحسب صدقه عن طريق الحكمين (عشرة من أساتذة علم النفس والطب النفسي) والمقارنة الطرفية، وتشير النتائج إلى صدق المقياس. وتتاح للمقياس معايير على طلاب جامعة من الجنسين على شكل درجات تائية.

٢٢ - حدد مشكلتك بنفسك

تألّيف: ومونى، Moony

إعداد: مصطفى فهمى، وصمويل مغاريوس.

لهذه القائمة صيغتان إحداهما خاصة بالمدارس الإعدادية والأخرى بالثانوية. وهي مقتبسة عن قائمة المشكلات من إعداد «مونى» Mooney Problem Check وضع وضع وتتكون صيغة الإعدادي من ٢١٠ مشكلات، يطلب من المفحوص وضع خط تحت كل مشكلة يشعر بأنها تضايقه، أما صيغة الثانوي فقائمتها أطول إذ تشتمل على ٢٦٤ مشكلة، وتذيل القائمة (كل صيغة) بثلاثة أسئلة مفتوحة النهاية عن أهم مشكلات المفحوص بالتفصيل (اثنتين أو ثلاث منها)، وهل يرعب في مساهمة المدرسة في حل بعضها، وهل يود التحدث مع أحد الأشخاص بثأنها؟

وتذكر «أناستازى» (Anastasi, 1976, p. 495) عن هذه القائمة أنه لايستخرج منها درجات لسمات أو مقايس للتوافق، ولكن التركيز هنا على البنود الفردية كما يدركها المفحوص بنفسه ويقررها عن نفسه على أنها مشكلات أو مصادر لصعوبات تواجهه، وعلى الرغم من أنه لم يجر تقويم سيكومترى لهذه الأداة فإن الأدلة تتجمع مشيرة إلى كفاءتها، وتدلنا نتائج البحوث المنشورة على أن هذه القائمة تمدنا بتغطية جيدة للمشكلات التي يرحب الطلاب بتقريرها.

#### ٢٣ - قائمة مونى للمشكلات

تألیف: دروس مونی، Mooney

إعداد: منيرة حلمي (١٩٦٥).

تتكون القائمة في صيغتها العربية من ٢٧٥ بنداً، موزعة على أحد عشر مجالا كالحالة الصحية والعلاقات الاجتماعية والأخلاق والدين، ويطلب من المفحوص وضع خط تحت المشكلة التي تواجهه، ووضع دائرة حول أرقام المشكلات التي تهمه أكثر من غيرها. وقد عدلت القائمة لتناسب الفتيات المراهقات فقط، ولهنا ثبات مرتفع بطريقة إعادة التطبيق (بعد ٢٥ يوماً) بلغ ٩٦٠.

وقد خضعت هذه القائمة الشهيرة في صيغتها العربية لتعديلات شتى أثناء ترجمتها ونتيجة للنتائج الإحصائية لاختبارها التمهيدي، وهذا نموذج لما يجب أن تكون عليه عملية تعريب الاستخبارات والقوائم.

#### ٢٤ - قائمة مشكلات الشياب

تأليف: محمد ماهر عمر (١٩٨٧).

هذه القائمة مقياس لحاجات التوجيه النفسى لطلاب المرحلة الثانوية وطالباتها، تناسب التطبيق على طلاب الكويت. وتضم القائمة ٢٤٠ بندا تستهدف اكتشاف حاجات التوجيه النفسى وتخديدها للطلاب في أربعة مجالات رئيسة: المجال الشخصى والاجتماعي والتربوي والمهني، ويجاب عن بنود المقياس اعتماداً على أربعة بدائل. ويتاح لكل مجال من المجالات الأربعة التي تغطيها القائمة متوسطات وانحرافات معيارية.

وقد أسغرت الدراسة على المقياس عن الذي عشر مجالاً فرعياً لمشكلات الطلاب والطالبات بصورة عامة وهي: سمات الشخصية، والصحة العضوية والعقلية، والأخلاقيات والدين، والعلاقات مع الجنس الآخر، والأوضاع المنزلية والعلاقات الأسرية، وأنشطة أوقات الفراغ والأمور المالية، وقيمة التربية وعادات الاستذكار، والمواد والأنشطة المدرسية، والأوضاع بعد المدرسة الثانوية، وقيم العمل، والإعداد للمهن، وقوة العمل. وأورد مؤلف القائمة معنى الدرجات المرتفعة على كل مجال من هذه المجالات. ووصل ثبات الاستقرار بعد أسبوعين إلى ٩٩٦، للعينة الكلية، واستخدم صدق المحكمين.

وتفيد هذه القائمة في التعرف إلى المشكلات التي يعاني منها الشباب (الطلاب)، تمهيداً للبدء في خدمات التوجيه النفسي لهم.

٢٥ -- استبيان الحاجات النفسية للشباب

تأليف: أنور محمد الشرقاوي (١٩٨٩).

يهدف هذا الاستبيان إلى الكشف عن الحاجات النفسية التى تكمن وراء أهداف الشباب من الالتحاق بالدراسة الجامعية، كما يقيد فى الكشف عن هذه الحاجات النفسية بوجه عام. ويقيس هذا الاستبيان خمس حاجات: إشباع النواحى الاقتصادية، والتفاعل والاحتكاك بالآخرين، والإنجاز ومخقيق الذات، ومخقيق مكانة اجتماعية، والثقافة والمعرفة.

وبدأت إجراءات تكوين المقياس بتوجيه سؤال مفتوح لطلاب من جامعة الكويت، وامتعان المؤلف بآراء المحكمين، وحسب الثبات والصدف بطرق محددة.

ويتكون الاستبيان في صيغته النهائية من ٤٥ عبارة، يجاب عنها على أساس البدائل: ونعم، إلى حد ما، لاه. ولهذا الاستبيان أهميته في قياس الحاجات النفسية للشباب بوجه عام.

Jenkins Activity Survey (JAS) مسح جنكنز للنشاط - ٢٦

تأليف: ٩جنكنز، وزيزانسكى، وروزنمان، .

تعريب وإعداد: أحمد عبد الخالق (غير منشور).

أظهر الفحص السيكولوجي لمرضى الشريان التاجي نمطاً من السلوك يعرف بنمط وأه Type A behaviour يتسم بالعدوانية والطموح والمنافسة الشديدة والانشغال الزائد بالإنجاز، ونفاد الصبر، والتململ، والمشاعر المزمنة بالتحدى، وبأن الفرد واقع تحت ضغط. وعلى العكس من ذلك يكشف أصحاب نمط وب، عن الاسترخاء والصبر والهدوء. ويكشف أصحاب النمط وأ، – بالمقارنة إلى أصحاب النمط ب – عن نسبة أكبر لحدوث الأزمات القلبية، حتى عندما يوضع في الاعتبار الفروق في كل من: العمر، ومستوى دهون الدم (الكوليسترول)، ومعدل التدخين، وضغط الدم.

ويتكون المقياس من ٥٢ بنداً تصحح على ضوء ثلاثة مقايبس عاملية مستقلة هي: السرعة ونفاد الصبر، والانشغال بالعمل، والقيادة العنيفة للسيارة والمنافسة.

وقد خضعت ترجمة المقياس لمراجعات مستفيضة مع ترجمة عكسية للبنود، وثبات التنصيف للصيغة المختصرة: ٠,٧٧ للذكور، و ٠,٦٧ للإناث، والمقياس في حاجة إلى دراسات مستفيضة على عينات عربية.

#### ٢٧ - مقياس نمط السلوك وأه

تأليف: أحمد عبد الخالق، وعادل شكري (غير منشور).

اعتمد وعاء البنود على مصدرين رئيسين أولهما: مقايس نمط السلوك وأه المنشورة، وجميعها مقايس أجنبية، ومنها: مسح جنكنز للنشاط، ومقياس أيزنك

لنمط السلوك وأه، ومقياس فرامينجهام لنمط السلوك وأه، ومقياس بورتنر وغيرها. وثانيهما التراث النفسى لنمط السلوك وأه. وقد تكون وعاء البنود من ٥٧ بندا، وبعد حساب الارتباط بين كل بند والدرجة الكلية، حذفت البنود غير الجوهرية، وتكون المقياس في صيغته النهائية من عشرين بندا، يجاب عنها على أساس خمس فئات. ووصل ثبات الاتساق الداخلي للمقياس على عينات من طلاب الجامعة إلى ما يزيد على ٩، ، ووصل الصدق التلازمي مع الصورة المختصرة من مسح جنكنز للنشاط إلى ٩١، ٥، و ١٩٥١، للذكور والإناث على التوالى، وأسفر التحليل العاملي للمقياس عن استخلاص أربعة عوامل جوهرية هي: التخطيط والطموح، والدقة والتنظيم، وتحمل المسئولية والجدية والمثابرة، والإنجاز والنشاط والحيوية (انظر: عادل شكرى، ١٩٩١).

## ٢٨ - المقياس العربي لنمط السلوك (أ) (غير منشور)

تأليف وإعداد: أحمد عبد الخالق.

طبق القائم على إعداد هذا المقياس خمسة مقاييس سابقة لنمط وأه للسلوك وهى: ١- مقياس تقدير وأ - به من وضع ورولف، وزملائه (٢٤ عبارة)، ٢- مقياس نمط وأه للسلوك (ميلووكي) من وضع ويونج، وزملائه (عشر عبارات)، ٣- مسح جنكنز المختصر للنشاط (١٣ بنداً) (انظر المقياس رقم ٢٦ في هذا الفصل)، ٤- استخبار النمط وأه من تأليف وأيزنك، وفولكر، (٣٤ سؤالاً)، ٥- مقياس نمط السلوك وأه من تأليف أحمد عبد الخالق وعادل شكرى (٢٠ عبارة) (انظر المقياس رقم ٢٧ في هذا الفصل). وكان مجموع بنود هذه المقايس الخمسة ١٠١ بندا، وضعت لها تعليمات واحدة وصيغة إجابة موحدة، وطبقت على مجموعة كبيرة من طلاب جامعة الكويت، وأجزيت تخليلات متعددة لاختيار أفضل البنود، شريطة ارتباطها الصفرى بكل من الانساط والعصابية.

ويتكون المقياس في صيغته النهائية من عشرين عبارة، ذات ثبات وصدق مرتفعين، ويشتمل المقياس على خمسة عوامل: الدقة والمثابرة، والسرعة وضغط الوقت، والرغبة في التقدم، والجدية والتنظيم، والانشغال وحب العمل. وأهم ما يتسم به المقياس الارتباط الصفرى بالانبساط والعصابية.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### ٢٩ - مقياس الشعور بالسعادة للمسنين

تأليف: مايسة أحمد النيال، وماجدة خميس على (١٩٩٥) (عير منشور)

استمدت بنود هذا المقياس من التراث النفسى والاجتماعى، ويطلب من المفحوص تحديد درجة شعوره بالسعادة على أساس مقياس خماسى متدرج. واستفيد من آراء المتخصصين في علم النفس، وذلك بغرض تحديد مدى كفاءة كل بند في قياس السعادة والشعور بها، وحسب الارتباط بين كل بند والدرجة الكلية، واستخرجت من المقياس ثلاثة عوامل: عامل السعادة العام، والاستقرار الأسرى والاجتماعى، والرضا عن الحياة والاستقرار الانفعالى والصحى. ويشتمل المقياس - في صيغته النهائية - على (٢٤) بنداً، وله ثبات تنصيف مرتفع ٧٠,٠٠ و ٩٠,٠٥٠ للمسنين والمسنات وللمجموعتين معاً على التوالى.

# الفصل التاسع عشر استخبارات الاضطرابات العصابية

#### تمهيد

ترتبط استخبارات التوافق والصحة النفسية (التي عرضت في الفصل الثامن عشر) واستخبارات الاضطرابات العصابية التي نقدمها في هذا الفصل ارتباطاً وثيقاً، فكل منهما مقلوب للآخر ومضاد له، من أجل ذلك لايخفي التداخل الكبير بينهما.

Taylor Manifest Anxiety Scale (T.M.A.S.) مقياس تايلور للقلق الصريح

مقدمة: كانت وجانيت تايلوره (۱) تعمل في رسالتها للدكتوراه مع وكينيث مبنس K. Spence في معمله المخصص أساساً لتجارب التعلم، ويذكر وكرونباخ ال كلا من وسبنس، وتايلوره رغبا في أن يختبرا تأثير القلق على التعلم، من خلال امتداد لنظرية وهل C. Hull في الدوافع، وقد افترضا - نتيجة للنظرية السابقة - أن الأشخاص الذين يعترفون بوجود أعراض القلق بوضوح لديهم، عندهم مستويات الأشخاص الذافع، ولذلك فإنهم يمكن أن يكتسبوا بسرعة كبيرة استجابة شرطية دفاعية من الدافع، ولذلك فإنهم يمكن أن يكتسبوا بسرعة كبيرة استجابة شرطية دفاعية (Cronbach, 1960, p. 477).

من الواضح إذن أن السبب الأول فى تصميم هذا المقياس كان بهدف استخدامه فى تجارب التعلم، ولكى يحصل الباحث على مقياس للفروق الفردية فى الاستجابة الانفعالية التى يجب أن ترتبط بدورها بمسترى الدافع (C) drive level (D) إذ افترض اكلارك هل، أن كل العادات التى تنشط فى موقف تنبيه معين دالة لحاصل ضربها فى حالة الدافع الكلية، فتتحدد قوة الاستجابة. وفى المواقف البسيطة حيث تستثار وعادة، المفاف البسيطة، فكلما كان الدافع أقوى كانت الاستجابة أقوى، ومن ثم فإن أداء المفحوصين ذوى الدرجة المرتفعة على مقياس للقلق يجب أن يكون أعلى من أولئك المفحوصين ذوى الدرجة المنخفضة على هذا المقياس فى

<sup>(</sup>١) أصبحت الايلور، تدعى بعد زواجها من اسبنس،: اجانيت تايلور سبنس،.

مثل هذه المواقف. وفي المواقف المركبة أو المعقدة حيث تثور استجابات تنافسية متعددة مع الاستجابة الصحيحة، فإن الدافع القوى يتفاعل مع كل عادة ليزيد من قوة الاستجابات المختلفة والمتعددة. ومن ثم فإن أداء المفحوصين ذوى الدرجة المنخفضة على مقياس القلق يجب أن يكون أفضل أو أرقى من أداء ذوى القلق الصريح المرتفع في مثل هذه المواقف. وقد أكدت دراسات كثيرة هذا الفرض.

تكوين المقياس: أعطت «تايلور» حوالى مائتى بند من قائمة مينيسوتا، متعددة الأوجه للشخصية لخمسة من علماء النفس الإكلينيكى، وقدمت لهم تعليمات بأن يحددوا البنود التى تشير إلى القلق الصريح تبعاً لوصف «كاميرون» Cameron بأن يحددوا البنود التى تشير إلى القلق الصريح تبعاً لوصف «كاميرون» المشر بين الاستجابة القلق المزمن، وفي ٦٥ بنداً وصل الاتفاق إلى ٨٠٪ أو أكشر بين الإكلينيكيين. وقد حاول «بشتولد» Bechtoldt عام ١٩٥٣ أن يحسن أداة القياس بإجراء مخليل للبنود على أساس الاتساق الداخلي، وكانت النتيجة مقياساً من بإجراء مخليل للبنود على أساس الاتساق الداخلي، وكانت النتيجة مقياساً من خمسين بنداً لها أعلى الارتباطات بالدرجة الكلية (189 به 1974, p. 189). ثم قامت «تايلور» بعد ذلك بمراجعة بنود المقياس فأعادت صياغة ٢٨ بنداً حتى تناسب المفحوصين من غير طلاب الجامعات، واستخرجت معامل ارتباط قدره تناسب المفحوصين من غير طلاب الجامعات، واستخرجت معامل ارتباط قدره (Taylor, 1953). وتستخدم هذه البنود الخمسون مع الراشدين، وتوجد صيغة مناسبة للأطفال.

الثبات: اتضح أن الاتساق الداخلي للاختبار مرتفع نسبياً، فقد استخرج بعض الباحثين ثبات تنصيف قدره (٠,٩٢)، ويتراوح استقرار درجات الاختبار عبر الزمن (من ٣ أساييع إلى ١٧ شهراً) بين ٠,٨١، و٥,٨٩٠.

التحليل العاملي لبنود المقياس: كشف التحليل العاملي للمقياس كما طبق على ٢١٠ طلاب عن عدم ظهور عامل واحد مشترك بل خمسة عوامل خاصة هي كما يلي: أ- التنبه للذات ونقص الثقة بالنفس مع الهم الدائم، ب- الخزف من حمرة الخجل وبرودة اليدين والعرق، ج- فقدان النوم والهم، د- الشعور الغلاب بعدم الكفاءة، ه- عدم الاستقرار والتوتر الحركي ومرعة دقات القلب. وتشير الطبيعة المعقدة لهذه العوامل الخمسة إلى أن المقياس - لدى الأسوياء وتشير الطبيعة المعقدة، وعلى الرغم من أنها مرتبطة ببعضها بعضاً، فإنها ليست واحدة (Lader & Marks, 1971, p. 86).

نقد مقياس تايلور بوصفه مقياساً للقلق: استخرج معامل ارتباط قدره ٠,٨١ بين مقياس القلق الصريح ومقياس السيكائينيا من قائمة مينيسوتا متعددة الأوجه للشخصية على عينة كبيرة من طلاب الجامعة، وظهر كذلك ارتباط قدره ٩٢ ، على ١٠٦ من المرضى في عيادات الطب النفسي والأعصاب، ومن ثم فإن قيمة وضع مقياس مستقل للقلق أمر مشكوك فيه.

ونتيجة للارتباط المرتفع بين هذا المقياس ومقايس معينة للعصابية (كمقياس العصابية في قائمة أيزنك للشخصية) فمن المحتمل أن مقياس القلق الصريح يقيس ميلاً عاماً جداً للاستجابة بطريقة انفعالية، وأن هذا المقياس يقدر درجة وعى المفحوص وتقديره وميله إلى تقرير مشاعر انفعالية ومصاحباتها الفيزيولوجية بوجه خاص، فهو يقيس الاستجابة التعودية أكثر من قياسه لمشاعر المفحوص أثناء أدائه على المقياس، ويقيس كذلك استجابة انفعالية عامة أكثر من قياسه الاستهداف لقلق نوعى specific anxiety proneness.

ويجب ألا بجعلنا كثرة استخدامه غافلين عن حقيقة كونه أداة غير كاملة ومنخفضة الصدق، كما أن المفهوم الذى يروم قياسه مفهوم غير تام التحديد، ومقياس القلق الصريح ليس مقياساً جيداً لحالة القلق الصريحة، والمقاييس الأفضل (مثل مقياس هاملتون للقلق Hamilton Anxiety Scale) متاحة لهذا الغرض (مثل مقياس هاملتون للقلق Lader & Marks, 1971, p. 88 f). ويذكر وكرونباخ، عن مقياس وتايلور، أنه لم يقنن ولم يجر له حساب للصدق ولم ينشر بالطريقة المألوفة، ويبدو أنه ليس لهذا القياس مزايا خاصة على قوائم التوافق الأخرى بحيث يوصى به فى الأغراض الإكلينيكية (Cronbach, 1960, p. 477 f).

ومن ناحية أخرى يذكر «أيزنك» أن مقياس «تايلور» للقلق الصريح يعد مقياساً جيداً للعصابية، ولكنه يرتبط كذلك إلى حد معين بالانطواء (أى أن له إسقاطاً على محور الانطواء)، ولذلك فإن أية نتائج تستخرج بوساطته - إذ يقيس اثنين من الأبعاد المتعامدة - يصعب تفسيرها (Eysenck, 1957, p. 88f).

الصيغ العربية للمقياس: اقتبس هذا المقياس وأعده للبيئة المصرية (من ١٠ - ١٥ عاماً) مصاغاً بالعامية كل من: مصطفى فهمى، ومحمد غالى، وهي نسخة غير منشورة (١٠). ويذكران أنه أفاد كثيراً في التفرقة بين الأحداث الجانحين والأسوياء. ولكن توجه إلى هذه الصيغة جوانب تقد كثيرة.

<sup>(</sup>۱) هي سحة مطبوعة دون دار ،شر.

وتتوافر كذلك ترجمة عربية أخرى لمقياس القلق الصربح وهى أيضاً غير منشورة، وقد قامت بها نادية غالى وراجعها مصطفى سويف، واستخدمت فى دراسة لهذين المؤلفين عن القلق والاستقرار العائلى (مصطفى سويف، ١٩٦٦، ص ٢٠١). وهناك ترجمة ثالثة قام بها كل من: أحمد عبد الخالق، وعادل شكرى، وعبدالفتاح دويدار (غير منشورة)، ولها معاملات ثبات وصدق مرتفعة. وهناك ترجمة رابعة (غير منشورة) قام بها صفوت فرج.

#### ٢- مقياس القلق

تأليف: (كاتل، وشايره.

إعداد: سمية أحمد فهمي (غير منشور).

هذا المقياس أداة سريعة لقياس مستوى القلق بطريقة موضوعية ومقننة، ويمكن تطبيقه ابتداء من ١٤ أو ١٥ عاماً فأكثر وعلى امتداد مرحلة الرشد. ويتكون من ٤٠ بنداً تقسم إلى قسمين:

١ - بنود تشير إلى أعراض القلق الظاهر.

٣- ينود تشير إلى القلق المستتر.

أما الدرجة الكلية فهي تقيس القلق الكلي وهي أكثر ثباتاً.

وقد حسب صدق المقياس وثباته على عينات أمريكية ويابانية ومصرية بطرق مختلفة، وتعد النتائج مقبولة بوجه عام. وقد استخدم هذا المقياس بكفاءة في عدد من البحوث الجامعية المصرية (انظر: سوسن إسماعيل، ١٩٧١؛ وعبد الفتاح دويدار، ١٩٨٧؛ وفاروق عثمان، ١٩٧٥)، ويرتبط بمقدار ٢٨، بمقياس تايلور (سوسن إسماعيل، ١٩٧١)، والمقياس جدير بمواصلة البحوث بوساطته.

# ٣- اختبار حالة وسمة القلق للكبار STAI

تأليف: ٩سبيلبيرجر، وزملائه (١٩٧٠).

إعداد: عبد الرقيب أحمد البحيري (١٩٨٤).

يشتمل هذا الاستخبار على عشرين عبارة لقياس حالة القلق، ومثلها لقياس

سمة القلق، وتراوح ثبات الصيغة العربية لمقياس الحالة بين ٠٠، ٢٠، و٠، ٨٣٠ على حين تراوح لمقياس سمة القلق بين ٠٠، ٧٧ ، و ١٩، و ذلك بطريقة إعادة التطبيق، وكان الفاصل الزمنى هو: ١، و٧، و١، و١، و٣٠ يوماً. أما معاملات ألفا فكانت ١٠,٣٨ ، و٢٠، لقياس السمة لكل من الذكور والإناث على التسوالي. وتراوحت معاملات التنصيف بين ٢٩، ٥، و٢، و١٠، والسمة).

وتمت البرهنة على صدق المقياس العربى بارتباطه بالحك (مقياس كاتل للقلق، ومقياس العصابية لأيزنك)، وعن طريق ارتباطه بالتشخيص الإكلينيكى، وصدق التكوين (الاتساق الداخلى)، وتأثير المتغيرات التجريبية، والصدق العاملى. ويتاح للاستخبار معايير على شكل متوسطات وانحرافات معيارية، ورتب مثينية، ودرجات تاثية، ومستويات مباعية. ولهذا الاستخبار أهميته انقصوى للبحوث العربية في القلق. وبعد تقديمه للباحثين العرب جهداً ممتازاً ومرغوباً تماماً.

#### \$ - قائمة حالة - سمة القلق STAI

تأليف: «سبيلبيرجر، وجورستش، ولوشين، (١٩٧٠).

تعريب ويجريب: أمينة كاظم (١٩٨٥).

بذلته القائمة على تعريبه. ونسبه القارئ إلى الترجمات الأخرى للاستخبار ذاته (١).

#### ٥- قائمة القلق: الحالة والسمة STAI

تأليف: ١سبيلبيرجر، وجورستش، ولوشين، وفاج، وجاكوبز، (١٩٨٣).

تعريب وإعداد: أحمد عبد الخالق (ط١: ١٩٨٤، ط٢: ١٩٩٢).

حظيت هذه القائمة باهتمام كبير إلى الدرجة التى ترجمت فيها إلى العربية عدداً غير قليل من المرات في كل من: مصر والكويت والأردن ولبنان. ولكن الاحتلاف الأساسي بين هذه الترجمات والتعريب الذى قام به كاتب هذه السطور عام ١٩٨٤ في طبعته الثانية يكمن في أن هذه الصيغة ترجمة للطبعة الأولى، وعام ١٩٩٢ في طبعته الثانية يكمن في أن هذه الصيغة ترجمة للطبعة الأمريكية المنقحة الصادرة عام ١٩٨٣ (الصيغة ى) وليس للصيغة (س) الصادرة عام ١٩٧٠. هذا فضلاً عن بذل عناية فاثقة بعملية الترجمة والترجمة العكسية وحساب معامل التكافؤ بين الصيغتين الإنجليزية والعربية كما طبقتا على مفحوصين يتقنون اللغتين (انظر: Abdel-Khalek, 1989). وأخيراً وليس آخراً تضمين الدليل العربي ترجمة كاملة للدليل الأمريكي، فضلاً عن خطوات تقنين القائمة على بضع آلاف من مصر والسعودية (أحمد عبد الخالق، ومحمد خطوات تقنين القائمة على بضع آلاف من مصر والسعودية (أحمد عبد الخالق، ومحمد وأحمد خيرى حافظ، ١٩٨٦، ١٩٨٨) والكويت (أحمد عبد الخالق، ومحمد واليمن ولبنان.

وتتكون القائمة من مقياسين فرعيين للحالة والسمة ، يقاس كل منهما بعشرين بندا، ولهما ثبات مرتفع بطريقتى إعادة التطبيق والاتساق الداخلى. وتم حساب الصدق بعدة طرق: التلازمي والحك وغيرهما، كما بحثت ارتباطات القائمة بأبعاد الشخصية، واستخدمت هذه القائمة في عدد غير قليل من البحوث الارتقائية وفي مجال بحوث الشخصية وعلم النفس المرضى.

(A) مقياس القلق

تأليف: ﴿كوستيللو، وكومرى».

<sup>(</sup>١) الاستخبارات أرقام ٣، و٤، و٥ هنا ترجمات للمقياس ذاته.

إعداد: غريب عبد الفتاح غريب (١٩٨٧).

يقيس هذا المقياس استعداد الفرد أو قابليته لأن يمانى من حالات القلق. ويعتمد على مخليل عاملى لأكثر من ٤٠٠ عبارة منتقاة من مقاييس القلق الأخرى، ويتكون من تسع عبارات يجاب عن كل منها على أساس تسعة اختيارات، ويقيس القابلية للاستثارة، والعصبية، والتوتر، وزيادة الحساسية، ويصلح للتطبيق من سن ١٥ عاماً وما بعدها.

ووصل ثبات إعادة التطبيق بعد واحد وعشرين يوماً إلى ٠,٧٤، وثبات ٤كودر – رتشاردسونه إلى ٠,٩١، و٢، ٩٦، على مجموعتين من الطلاب المصريين. وكان الارتباط بين مقياس القلق وكل من مقياس العصابية من قائمة أيزنك للشخصية ومقياس حالة القلق من وضع «سبيلبيرجر» وزملائه، ومقياس الاكتئاب: ٥٨، ٠، و ٢٦، ٥، على التوالى، واستدل بذلك على صدق المقياس.

واستخدمت عينة من ١٥١٠ مصريين من الجنسين لاستخراج المعايير لكل من المرحلة الثانوية والجامعة ومجموعة من العاملين من مستوبات تعليمية مختلفة، وتتاح للمقياس رتب مثينية بالنسبة لهذه المجموعات.

## ٧- قائمة الأعراض الإكلينيكية للقلق

تأليف: عبد الفتاح محمد دويدار (غير منشورة).

تشتمل هذه القائمة على ١٠٥ أسئلة، يجاب عنها على أساس خمسة بدائل، ويختص كل سؤال بعرض أو أكثر من أعراض القلق. وبدأ تأليف القائمة بتصنيف شكاوى مجموعة من مرضى القلق وأعراضهم، ثم صيغت الشكاوى والأعراض فى صورة أسئلة، عرضت على أحد عشر محكماً من علماء النفس والأطباء النفسيين الإنجليز (بعد ترجمتها). والارتباط بين الصيغتين العربية والإنجليزية مرتفع.

وتراوح ثبات التنصيف للقائمة في لغتيها بين ٠,٧٥٦، و٠,٨٥٦ وتمت البرهنة على الصدق العاملي لها. وللقائمة متوسطات وانحرافات معيارية على عدد متنوع من العينات (انظر: عبد الفتاح دويدار، ١٩٨٧).

# ٨- قائمة القلق والاستثارية

تأليف: نبيل عيد الزهار (غير منشورة).

صممت هذه القائمة لقياس سمتى القلق anxiety والاستثارية القائمة من ٣٠ حيث توجد بينهما علاقة فيزيولوجية وعملية (إمبيريقية). وتتكون القائمة من ٣٠ عبارة نصفها للقلق والآخر للاستثارية، يجاب عنها على أساس أربعة بدائل. وبلغ معامل ألفا ٨٠,٠، و٧٧, للقلق والاستثارية على التوالى، وحسب للقائمة صدق عاملى. وترجمت القائمة إلى عدة لغات، وأجريت بوساطتها بحوث حضارية مقارنة بين عدد من الدول العربية والأجنبية.

# ٩ - مقياس القلق للمكفوفين

تأليف: عادل الأشول، وعبد العزيز الشخص (١٩٨٤).

يتكون هذا المقياس من ٧٨ عبارة يمثل كل منها مظهراً من مظاهر القلق، يجاب عنها باختيار أحد البديلين: ونعم/ لا». ومر تصميم المقياس بمراحل عدة. وكتبت بنوده بطريقة وبريل» حتى يمكن للمكفوفين الإجابة عنها بمفردهم. وتمت البرهنة على صدق المقياس: منطقياً وعاملياً. وبلغ ثبات إعادة التطبيق (بعد أسبوعين) ٧٩، ووصل معامل ثبات التنصيف إلى ٣٠, ٦١، ويتاح للمقياس درجات معيارية. والرأى لدينا أن هذا المقياس المهم يسد ثغرة في مجال قياس القلق لدى المعوقين بصرياً.

# ١- مقياس جامعة الكويت للقلق (غير منشور) تأليف: أحمد عبد الخالق (١٩٩٩).

يشتمل هذا المقياس على عشرين عبارة قصيرة، يجاب عنها على أساس مقياس رباعي (نادراً، أحياناً، كثيراً، دائماً). وتراوحت معاملات ثبات المقياس بين ١٠,٥٠، و ٢٠,٠ (ألفا)، وبين ١٠,٠، و ٣٠,٠ (إعادة التطبيق). ويتراوح الصدق المرتبط بالمحك بين ١٠,٠، و ١٨,٠ (خمسة محكات)، وكان الصدق العاملي في تخليلين مستقلين: ٩٣,٠، و و ٩٠,٠ كما أن للمقياس صدقاً تمييزياً مرتفعاً كما طبق على عينات سوية وحالات قلق. واستخرج من المقياس ثلاثة عوامل: معرفية وسلوكية وجسمية. وللمقياس معايير كويتية على طلاب الثانوي والحامعة. وبعد هذا المقياس أداة بحثية ذات خصائص جيدة، وبناسب الاستخدام مع المراهقين والراشدين.

## ١١ - اختبار قلق التحصيل

تأليف: ﴿ أَلبرت، وهابر،

تعريب: جابر عبد الحميد جابر (غير منشور).

يتكون من ١٩ عبارة يجاب عنها على أساس مقياس متدرج من خمس نقط، وتدور حول قلق المتعلم إزاء التحصيل المدرسي أو الأكاديمي. وتقيس تسعة بنود القلق الميسر للأداء، على حين تقيس عشرة بنود القلق المعسر أو المعوق (انظر: جابر عبد الحميد، ١٩٨٦) ولانتوافر لدى كاتب هذه السطور بيانات معيارية أو حسابات للثبات أو الصدق بالنسبة لهذا الاختبار المهم على عينات عربية.

#### 1 - 1 - اختبار قلق الامتحان TAI

تأليف: ٥سنيلبيرجر، وزملائه.

إعداد: محمد عبد الظاهر الطيب (١٩٨٤).

يقيس مدى معاناة المفحوص من أعراض القلق أثناء الامتحانات وقبلها وبعدها، وللمقياس مكونان هما: الانزعاج والانفعالية، ويستخرج منه درجة كلية، ويشتمل المقياس على عشرين عبارة يجاب عنها على أساس أربعة بدائل.

وتتراوح معاملات ثبات إعادة التطبيق بعد أسبوعين لهذا المقياس ومكونيه الفرعيين بين ٠,٨٩، و٠,٩٣ كما حسب صدق المحك باستخراج الارتباط بين هذا المقياس ومقياس كاتل للقلق، وتراوحت الارتباطات بين ٥,٥٩، و٧٩، لدى عينات متنوعة من طلاب الجامعة المصريين، رتتاح للمقياس درجات معيارية.

وقد أجرى القائم على إعداد المقياس بالعربية دراسة عن العلاقة بين قلق الامتحان والعصابية كما تقاس بقائمة ويلوبي للميل العصابي، وكشفت النتائج عن ارتباط جوهرى بينهما (٠,٦٠، و٢٠,٠ لدى الذكور والإناث على التوالى) مع ارتفاع متوسط قلق الامتحان عند الطالبات بالنسبة إلى الطلبة.

# ١٣ -- مقياس قلق الامتحان TAI

تأليف: ١ سبيلبيرجر، وآخرين.

إعداد: ليلي عبد الحميد عبد الحافظ (١٩٨٤).

وهو أداة سيكومترية للتقدير الذاتي، مصممة لقياس الفروق بين الأفراد في القلق الذي يثار في ظروف خاصة هي مواقف التقويم، وتتاح للمقياس معايير مصرية لطلاب الجامعة والمرحلة الثانوية من الجنسين، فاستخرجت المتوسطات والانحرافات المعيارية، والرتب المثينية، والدرجات التائية. وتراوح ثبات إعادة التطبيق (بعد أسبوعين أو بعد شهرين) بين ٦٩، و٩٨، وتراوحت معاملات ألفا بين (بعد أسبوعين أو بعد شهرين) بين ٢٩، و١، و٩٨، وتراوحت معاملات ألفا بين المقياسين الفرعين والدرجة الكلية، وكانت كلها جوهرية.

ولحساب الصدق المرتبط بمحك استخرجت الارتباطات بين هذا المقياس وكل من: مقياس العصابية من قائمة أيزنك للشخصية، ومقياس كاتل للقلق، وقائمة القلق الحالة والسمة، وتراوحت الارتباطات بين ١٩،٠، و٠٥، وغالبيتها جوهرية. واستدلت الباحثة من دراساتها على عينات مصرية على صدق التكوين، وصدق التمييز، والصدق العاملي، كما أجرت تخليلاً عاملياً لفقرات المقياس.

## 14 - قائمة قلق الامتحان TAI

تأليف: دسبيلبيرجر، وزملائه (١٩٨٠).

تعريب: أحمد عبد الخالق (غير منشور).

لهذه القائمة ترجمات عديدة كما سبق أن بينا، ولها خواص سيكومترية جيدة في صيغتيها الأمريكية والعربية. وتتكون من ٢٠ بندا يجاب عنها على أساس أربعة بدائل. ويستخرج منها ثلاث درجات: الانزعاج، والانفعالية، والدرجة الكلية. وقد استخدم عبد الفتاح دويدار (١٩٨٧) هذه الصيغة بنجاح في رسالته للدكتوراه، محدداً أهم معالمها.

# 10 - قائمة قلق الاختبار TAI

تأليف: وسبيلبيرجر، وزملائه.

إعداد: نبيل عيد الزهار، ودنيس هوسفر (١٩٨٥).

نشرت هذه القائمة بالعربية بتصريح من المؤلف ودار النشر. وتتكون من عشرين

عبارة، يجاب عنها على أساس أربعة بدائل، وتستخرج منها ثلاث درجات: الانزعاج، والانفعالية، والدرجة الكلية لقلق الاختبار. وطبق القائمان على إعداد القائمة، المقياس على عينتين مصرية وأمريكية من طلاب المرحلة الثانوية، وحصل المصريون على متوسط أعلى من الأمريكيين. وتراوحت معاملات الثبات العاملي بين ٤٠,٨٤، و ٨٨٠، لدى العينتين، كما تراوحت معاملات ألفا بين ٤٠,٨٤، و ٠,٨٨٠.

واستخرجت التشبعات العاملية لبنود المقياس، وارتباطات العبارات بالعوامل، وتأكدت استقلالية عاملى الانزعاج والانفعالية، وقورنت التشبعات العاملية للبنود بالعامل بين العينتين المصرية والأمريكية، واستدل من ذلك على صدق المقياس. ولهذا المقياس أربع ترجمات (انظر الاستخبارات أرقام: ١٢، ١٣، ١٤، ١٥ في هذا الفصل).

## ١٦- اختبار القلق المدرسي للمرحلة الثانوية

إعداد: حسنين الكامل (١٩٨٤)

يعتمد هذا المقياس على مجموعة من الاختبارات الأجنبية التي تركز على قلق الامتحان، فضلاً عن القلق العام. وتكونت الصيغة النهائية للمقياس من ٦٠ عبارة، يجاب عنها على أساس بديلين: وتنطبق - لاتنطبق، ووصل معامل ألفا إلى ٨٩,٠ وثبات إعادة التطبيق (بعد عام) إلى ٣٢,٠ وقد حللت فقرات المقياس تخليلاً عاملياً استمد منه مؤلفه البرهان على صدقه. ووصل الارتباط بين هذا المقياس ومقياس القلق لتايلور إلى ٣٢,٠ ومع ذلك فكان يجدر حساب الارتباط بين هذا المقياس وأحد مقايس قلق الامتحان وهي مناحة بالعربية. ويتاح للمقياس معايير متعددة: المتوسطات والانحرافات المعيارية، والمثينيات، والدرجات التائية، والتساعيات.

والانطباع العام بالنسبة لهذا المقياس أن عدد بنوده (٦٥ بنداً) يمكن اختزالها، والانتجاه العام الآن نحو الاختبارات المختصرة، وبخاصة إذا استخدم مثل هذا المقياس ضمن بطارية من المقايس المتعددة.

#### ١٧ - استخبار القلق الاجتماعي

تأليف: عبد الفتاح دويدار (غير منشور).

يقيس مستوى القلق في المواقف الاجتماعية، ويتكون من ٢٣ عبارة تشير إلى موقف محدد مثل: «الذهاب إلى الحفلات». ويجاب عن كل بند باختيار بديل من سبعة بدائل تشير إلى مدى تكرار ممارسة هذا النشاط (من: كل يوم، إلى: لم أمارسه أبداً). وتدل الدرجة المرتفعة على زيادة القلق الاجتماعي الذي ينتاب الشخص حال قيامه بسلوك معين يستوجب منه التفاعل مع الآخرين (انظر: عبد الفتاح دويدار، ١٩٨٧).

ووصل ثبات التنصيف إلى ٠, ٩٣ ، و٠, ٩٠ للذكور والإناث على التوالى. وللمقياس صدق تلازمى مرتفع (٠, ٦٤ ، للذكور، و٢١ ، اللإناث) كما حسب على عينات إنجليزية بالصيغة الإنجليزية للاستخبار. على حين بلغ ثبات إعادة التطبيق (بعد ١١ يوما) ٠,٨٣ ، وثبات التنصيف ٢٠ ، ١ ، والصدق التلازمي ٠,٨١ ، وذلك كما حسب على عينات مصرية. وتجدر الإشارة إلى أن ارتباط الصيغتين العربية والإنجليزية بلغ ٠,٨٥ .

#### ۱۸ - مقياس تعبار لقلق الموت TDAS

تأليف: وتمبلره Templer

تعريب وإعداد: أحمد عبد الخالق (غير منشور).

يشتمل هذا المقياس على ١٥ عبارة يجاب عنها باختيار أحد البدائل: نعم ١ لا. وللمقياس معاملات ثبات وصدق مرتفعة على عينات أمريكية. وقد اتخذت إجراءات عديدة للتأكد من كفاءة الترجمة. ووصل ثبات إعادة التطبيق (بعد أسبوع) على عينات مصرية إلى ٧٠,٠، و٣٧,٠ كما وصل ثبات التنصيف إلى أسبوع) على عينات مصرية والإناث على التوالى. وحسبت ارتباطاته بعدد من المقايس، مما يشير إلى صدقه على عينات مصرية وسعودية وكويتية ولبنانية (انظر: Abdel-Khalek, 1986, ١٩٨٧).

## ١٩- المقياس العربي لقلق الموت

تأليف: أحمد عبد الخالق (١٩٩٦).

يضم المقياس عشرين عبارة يجاب عنها على أساس مقياس خماسى، وله ثبات إعادة تطبيق وألفا لدى الجنسين حول ٩، ٥، وبلغ الصدق المرتبط بالمحك ٢٨، ٥، و٢٠ ، لدى الذكور والإناث على التوالى. واستخرج من بنود المقياس أربعة عوامل سميت: الخوف من الموتى والقبور، والخوف مما يعد الموت، والخوف من الأمراض المميتة، والانشغال بالموت وأفكاره. وللمقياس معايير مصرية وكويتية وسورية.

## ٢٠ - مقياس وسواس الموت

تأليف: أحمد عبد الخالق (١٩٩٨).

قدم عبد الخالق ("Abdel-Khalek, 1998"b") مفهوم وسواس الموت ومقياسه، وبه ويضم المقياس خمس عشرة عبارة، يجاب عنها بمقياس ليكرت الخماسى، وله ثبات إعادة تطبيق وألفا يتراوح بين ٠,٩٠، و٢٥، وقد استخرج من المقياس ثلاثة عوامل: اجترار فكرة الموت، وسيطرة الموت، وتكرار فكرة الموت. ويرتبط المقياس جوهرياً بقلق الموت واكتئاب الموت والقلق والاكتئاب والوساوس. وللمقياس معايير مصرية وكويتية وسورية.

## ۲۱ مقياس القلق الظاهر للأطفال CMAS

تأليف: (كاستانيدا، وماك كاندلس، وباليرموه.

إعداد: رشاد موسى (۱۹۸۷).

يتكون من ٥٣ عبارة، ٤٢ منها لقياس القاق، و ١١ لقياس الكذب، ويجاب عنها على أساس العنم - لاه. ووصل ثبات التنصيف على أطفال مصريين إلى ٥٠ ، وكانت معاملات ارتباط كل بند بالدرجة الكلية جوهرية، وأجرى تخليل عاملي لبنود المقياس من الرتبتين الأولى والثانية.

## CMAS مقياس القلق للأطفال CMAS

تأليف: ﴿ كاستانيدا، وماك كاندلس، وبالرمو، .

إعداد: فيولا البيلاوي (١٩٨٧).

يشتمل على ٥٣ عبارة، ٤٢ منها لقباس القلق، و١١ لقياس الكذب، يجاب عنها على أساس ونعم - ٤٧. وحسب الارتباط بين كل بند والدرجة الكلية، حيث أشار ذلك إلى الانساق الداخلى للمقياس. وحللت البنود عاملياً واستخرجت متة عوامل ترتبط بعضها يبعض ارتباطات مرتفعة. ووصل ثبات إعادة التطبيق (بعد ١٥ - ٢٠ يوماً) إلى ٥٠,٨٤، أما ثبات التنصيف (فردى/ زوجى) فوصل إلى ٢٠,٠١، وتحددت المعاير على أساس المينيات والأعشاريات. وحبذا لو أجريت دراسة لاختصارعدد البنود في هذا المقياس المهم.

# TT - مقياس القلق الصريح المعدل للأطفال (CMAS (R)

إعداد: (كاستانيدا) وزملائه.

تعديل: ﴿ رِينُولُدرُ ﴾ وريتشموند ﴾ (١٩٧٨) .

تعريب: عبد الفتاح محمد دويدار (غير منشور).

قامت وجانيت تايلور، باشتقاق مقياس القلق الصريح للراشدين عام ١٩٥٣ من قائمة مينيسوتا متعددة الأوجه للشخصية (انظر ص ٥٥٣)، ثم قام وكاستانيدا، وزملاؤه بتبسيط هذه الصيغة لتناسب الأطفال عام ١٩٥٦، وقد أعد ورينولدز، وريشموند، عام ١٩٧٨ نسخة معدلة مختصرة للمقياس الأخير، وبعد سلسلة من التحليلات الإحصائية وصل المقياس في صيغته النهائية إلى ٣٧ عبارة (٢٨ لقياس القلق، و ٩ للكذب)، وهذه هي الصيغة المعربة. وللمقياس معاملات ثبات وصدق مرتفعة على عينات أمريكية، واستخدمه القائم على إعداده بنجاح في دراسة مصرية (عد الفتاح دويدار، ١٩٩٠ وأه).

## ٢٤ - اختبار القلق: الحالة - السمة للأطفال

تأليف: (سبيلبيرجر) وزملائه.

إعداد: عبد الرقيب البحيري (١٩٨٢).

يشتمل هذا الاستخبار على مقياسين فرعيين: حالة القلق وسمة القلق، ويضم كل مقياس فرعى عشرين عبارة. وتتسم عبارات الاستخبار بالاختصار والدقة، ولذا يعد مناسباً تماماً للأطفال. وتراوح ثبات الصيغة العربية بطريقة إعادة الاختبار لمقياسى الحالة والسمة بين ٠,٣٠، و٧٩، وإنه وإن كانت بعض هذه المعاملات مقبولة بالنسبة لمقياس الحالة فإنها غير ذلك في مقياس السمة. ومن ناحية أخرى بلغ معامل ألفا لمقياس الحالة ،٧٥، وتراوح ثبات التنصيف لمقياس الحالة بين ٠,٧٧، ومقياس السمة بين ٠,٧٧، و٢,٩٠، وهي معاملات مرتفعة.

وبرهن القائم على إعداد الصيغة العربية على صدق مقياس سمة القلق باستخراج ارتباطه بمحكين: مقياس تايلور للقلق الصريح للأطفال، والتشخيص الطبى النفسى، هذا فضلاً عن الانساق الداخلى، وتأثير متغير تجريبي هو حالة الامتحان، والصدق العاملي. ويتاح للاستخبار معايير على شكل درجات معيارية ومينيات ومستويات سباعية.

وقد أجرى القائم على إعداد الصيغة العربية للمقياس دراسة تطبيقية ظهر منها أن حالة القلق تزداد قبل إجراء العملية الجراحية وتنخفض بعدها، ولم ينطبق ذلك على مسمة القلق. والرأى لدينا أن هذا الاستخبار جدير بالاستخدام في البحوث العربية لقياس القلق: الحالة والسمة.

#### ٢٥ - مقياس قلق الأطفال

تأليف: أحمد عبد الخالق، ومايسة النيال(١٩٩١).

استحد وحداء البنود في هذا المقياس من التراث النفسى والطبى النفسى الإكلينيكى فضلاً عن خبرة واضعى المقياس، وعرضت البنود على المحكمين، وحسب الارتباط بين كل بند والدرجة الكلية، واستخرج الارتباط بين كل بند ومحك خارجى (مقياس سمة القلق للأطفال من وضع «سبيلبيرجر»)، وحللت الارتباطات بين البنود عاملياً، واستخرجت ستة عوامل كما يلى: القلق العام، والمشاعر الذاتية في القلق، والأعراض النفسية والعضوية، والجوانب المعرفية، والقلق الاجتماعي والأعراض الجسمية، والأرق والتوتر.

وتشتمل القائمة - في صيغتها النهائية - على ٢٣ بنداً، ولها ثبات تنصيف مرتفع ٠,٨٤، و ٠,٨٦ للأولاد والبنات وللمجموعتين على التوالي. وأجرى بوساطة المقياس عدد من الدراسات .

#### ٧٦ - مقياس قلق التدخين

وضع: مدحت عبد الحميد (١٩٩٨ ١٠٠).

يشتمل هذا المقياس على (٦٢) عبارة تقيس التوتر الانفعالى المصاحب المتدخين والمتعلق به، يجاب عنها بمقياس رباعى الفئة. وعلى عينة قوامها (١٣٨) مدخنا ذكراً تراوحت معاملات صدق المفردات بين (١٨٨، و ٢٠,٧٠) في حين بلغ معامل ثبات ألفا لكرونباخ (٢٠,٩٠) وأسفر التحليل العاملي للمقياس عن ثمانية عوامل هي: قلق الإصابة بأمراض القلب وزيادة المشكلات الصحية، وقلق الإصابة بالسرطانات المختلفة، وقلق التعلق بالتدخين وتوهم إيجابياته، والقلق كعرض من متلازمة انسحاب النيكوتين، والقلق الخاص بالأضرار العامة للتدخين، والأعراض الفيزيقية والانفعالية المتعلقة بقلق التدخين، والقلق الخاص بنقص الشعور بالكفاءة الذاتية للتوقف عن التدخين، وقلق الإقلاع عن التدخين. وقد استخرجت معايير مصرية للمقياس.

# ٢٧- قائمة مسح المخاوف

تأليف: وجيره (١٩٦٥).

ترجمة: جابر عبد الحميد جابر (غير منشورة).

تشتمل هذه القائمة على خمسين موضوعاً أو عنصراً يثير الخوف لدى الإنسان، ويطلب من المفحوص تحديد درجة خوفه على أساس مقياس سداسى متدرج. وهذا المقياس غير منشور بالصورة التقليدية للاختبارات النفسية، بل إنه مثبت بنصه العربي في مرجع د. جابر عبد الحميد (١٩٨٦، ص ٣٤٨). وقد أجريت بوساطته دراسة مسحية على الطلاب في دولة قطر (انظر: جابر عبد الحميد، ١٩٧٨)، فضلاً عن دراسة حضارية مقارنة بين الطالبات المصريات المسريات قامت بها سعيدة أبو سوسو (انظر: عادل شكرى، ١٩٨٧).

# ٢٨- قائمة مسح المخارف

تأليف: جوزيف وولبي، وبيتر لانج.

تعريب وإعداد: أحمد عبد الخالق (١٩٨٤).

يشتمل دليل تعليمات القائمة على قسمين: ترجمة للدليل الأصلى، وبيانات عن الصيغة العربية وإجراءات تقنينها. وتصلح هذه القائمة للاستخدام في كل من العلاج السلوكي لتقدير المخاوف المرضية، وفي البحوث العلمية. وتشتمل القائمة على ١٠٨ بنود، يعد كل منها منبها للخوف أو غيره من المشاعر غير السارة، ويجاب عنها على أساس مقياس خماسي.

وقد حسب الثبات على عينات مصرية، فوصل ثبات إعادة التطبيق (بعد أسبوع) للدرجة الكلية إلى ٠, ٩٠ ، وثبات الاتساق الداخلي إلى ٠, ٩٠ ، وتمت البرهنة على صدق القائمة من دراسات متعددة وبطرق مختلفة (انظر: Abdel-Khalek, 1988, 1994). كما حللت بنودها عاملياً واستخرجت عوامل متسقة، وحسبت الارتباطات بينها واستخبار أيزنك للشخصية، مع بيان الفروق بين الجنسين في المخاوف. واستخرجت المتوسطات والانحرافات المعيارية لعينات بلغ حجمها ٥٠٣٠ مصرياً من طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعة. وتتاح لطلبة الجامعة وطالباتها معايير بطريقتين: رتب مئينية ودرجات تائية.

# ٢٩- القائمة العربية للمخاوف

تأليف: أحمد خيرى حافظ (١٩٨٤).

بدأ وضع القائمة بالتعرف إلى المخاوف الشائعة لدى عينة من طلاب الجامعة وطالباتها السعوديين، ووصل عدد المخاوف إلى ٢٢٥ مخافة. ثم طبقت القائمة في صورتها التجريبية على عينة من الطلاب والمرضى، وقد استبعدت البنود التي لم تشر الخوف لدى أفراد العينة، وكذلك البنود ذات الارتباطات غير الجوهرية باللرجة الكلية، ثم حللت البنود المتبقية عاملياً واستخرجت تسعة عوامل لدى كل من الجنسين، ووصل عدد البنود في الصيغة النهائية إلى ٩٠ ينداً بجاب عنها على أساس مقياس خماسي (من صفر إلى ٥). ووصل ثبات إعادة التطبيق بعد أسبوع إلى ٧٠ م. وبات الاتساق الداخلي إلى ٩٥٥، للعينة الكلية، وللقائمة صدق محك مرتفع تراوح بين ٧٢١، و و٥٥، كما ميزت بدرجة جوهرية بين الأسوياء والعصابيين.

وللمقياس معايير تائية فضلاً عن المتوسطات والانحرافات المعيارية لعينات من

الطلاب. ومن ناحية أخرى أجرى مؤلف القائمة دراسة مسحية على عينات سعودية بوساطة هذه القائمة (أحمد خيرى حافظ، ١٩٨٩). وتعد هذه القائمة واعدة من حيث إنها تتيح للباحثين والممارسين قائمة للمخاوف تناسب الاستخدام على المجتمع السعودي، إذ وضعت منذ البداية اعتماداً على عينات مشتقة منه.

# ٣٠ - قائمة الإسكندرية لمسح المخاوف

تأليف: أحمد عبد الخالق، وعادل شكرى (غير منشورة).

اعتمد في تصميم هذه القائمة على سؤال مفتوح ألقى على ٣٠٠ من طلاب الجامعة وطالباتها، هذا بالإضافة إلى بنود مشتقة من التراث النفسي، والقوائم السابقة لكل من: جير، ووولبي - لانج، ولانج - لازوفيك، وبراون - رينولدرزه. وتكونت القائمة النهائية من (٢٠٣) بنود، بعد عزل البنود الضعيفة اعتماداً على عدد من المحكات الإحصائية، ويجاب عنها على أساس مقياس خماسي، وللقائمة معاملات ثبات استقرار واتساق داخلي مرتفعة، واستخرجت من التحليل العاملي للبنود عوامل متسقة (انظر: عادل شكري، ١٩٨٧).

## ٣١- اختبار الخوف للأطفال

تأليف: وثرنو، وتيوز، (من ألمانيا الغربية).

إعداد: عواطف عبد الوهاب بكر.

يتكون هذا المقياس من ١٨ عبارة، ويستخدم لتقدير مدى قابلية الطفل للخوف. وقد قنن على ١٥٥٩ طفلاً من الجنسين تتراوح أعمارهم بين ٩، و ١٦ سنة من عدد من المدارس الابتدائية والإعدادية بالقاهرة. ويتراوح ثبات إعادة الاختبار بعد أسبوعين وشهر وشهرين بين ٢٠,١، و٧١، وللمقياس صدق مقبول كما حسب بأكثر من طريقة. وتتوافر للقائمة معايير على أساس مستويات ثلاثة للخوف.

# ٣٢- اختبار المخارف (الفوبيات) للأطفال

تأليف: محمد عبد الظاهر الطيب (١٩٨٠).

الهدف من هذه القائمة التقدير الكمى السريع للمخاوف المرضية للأطفال من

٩ - ١٢ سنة، وتتكون من ٢٠ عبارة صيغت بالعامية، ويجاب عنها في حدود
 ونعم/ ٤١. وقد استفيد من خبرة أساتذة علم النفس والطب النفسي بوصفهم
 محكمين في استبعاد العبارات التي بدأ بها المقياس أو استبقائها.

ووصل ثبات إعادة التطبيق (بعد ١٥ يوماً) إلى ٠,٩١ وكان ثبات الاتساق الداخلي ٠,٧٨ ، وتم حساب الصدق التلازمي، والمقارنة الطرفية، وتشير النتائج إلى صدق القائمة، وللمقياس معايير مصرية (درجات تائية). ويصلح هذا المقياس في كل من التشخيص والبحوث المسحية.

## ٣٣- المقياس العربي للوسواس القهري

تأليف: أحمد عبد الخالق (١٩٩٢).

استمدت بنود هذه القائمة من مصدرين: المراجع المتخصصة في علم النفس المرضى والطب النفسى، والتحليلات العاملية للمقايس السابقة. واعتماداً على ذلك وضع عدد من المحاور صيغ لقياسها ٦٧ بنداً، عرضت على المحكمين فحذف ستة بنود، وحسب الارتباط بين البند والدرجة الكلية فحذف ١٧ بنداً، ثم أجرى عدد من التحليلات العاملية فوصل عدد البنود في الصيغة النهائية للقائمة إلى ٣٢ بنداً، استوعبها ثمانية عوامل.

ووصل ثبات إعادة التطبيق (بعد أسبوع) إلى ٠,٨٥ ، وكان ثبات التنصيف ورصل ثبات إعادة التطبيق (بعد أسبوع) إلى ٠,٧٣ ، وألفا = ٠,٨٠ ، وصدق المحك ٠,٦٩ وللقائمة صيغتان متكافئتان: مصرية وإنجليزية، ولها متوسطات وانحرافات معيارية لعينات مصرية وكويتية وسعودية وقطرية ولبنانية وسورية وأردنية وأمريكية ("Abdel-Khalek, 1998"a"). واستخدمت هذه القائمة في عدد من البحوث.

BDI مقياس الاكتناب - 44

تأليف: «آرون بيك، وزملائه.

إعداد: غريب عبد الفتاح غريب (١٩٨٥).

وهو الصيغة المختصرة من المقياس (BDI)، والتي تشتمل على ١٣ بنداً، ويضم كل بند أربع عبارات تتدرج لتعكس مدى شدة الأعراض، ذات أوزان متدرجة من

صفر إلى ٣. وتقيس هذه البنود الأعراض الاكتثابية الآتية: الحزن، والتشاؤم، والشعور بالفشل، وعدم حب الذات، وإيذاء الذات، والانسحاب الاجتماعي، والتردد، وتغير صورة الذات، وصعوبة العمل، والقابلية للتعب، وفقدان الشهية.

ووصل ثبات المقياس على عينات مصرية بطريقة إعادة التطبيق بفاصل زمنى في المحمد ووصل صدق المحك إلى ٤٥ يوماً إلى ١٠,٧٧ وكنان المحك المحمد وكنان المحك هو مقياس الاكتئاب من قائمة مينيسوتا متعددة الأوجه للشخصية.

وقد أورد القائم على إعداد المقياس - في دراسة مستقلة (انظر: غريب عبد الفتاح، ١٩٨٦) - كراسة للمعايير القومية لهذا المقياس. وضمت العينة ١٦٨٦ مصرياً من طلاب المدارس الثانوية والجامعات من الجنسين. وتتاح المعايير على شكل رتب مثينية.

## ٣٥- قائمة بيك للاكتناب BDI

تأليف: (بيك، وستير) (١٩٩٣).

تعريب وإعداد: أحمد عبد الخالق (١٩٩٦).

هذه الصيغة العربية ترجمة للطبعة المنقحة عام ١٩٧٨ والمنشورة في دليل تعليمات عام ١٩٧٨ من وضع وبيك، وستيره. وقد خضعت الترجمة لمراجعات عديدة، واستخدمت الترجمة العكسية، واستخدم الطلاب الذين يتقنون الإنجليزية والعربية في تخديد مدى تكافؤ الصيغتين عبر اللغتين، ووصل معامل التكافؤ بينهما إلى ٩٠٩، وهو مرتفع، ووصل الاتساق الداخلي إلى ٩٠٨، و٧٧، و٣٧، و٣٧، ألى الطلبة والطالبات والعينة الكلية على التوالي. وكان معامل إعادة التطبيق (بعد أسبوعين) ٦٢، ٥، وتمت البرهنة على الصدق التلازمي للقائمة، إذ وصل وسيط ارتباطات القائمة بمقايس ثلاثة للاكتئاب إلى ٥٠، وكان تشبع الدرجة الكلية للقائمة بعامل عام للاكتئاب هو ٩٠، ما يشير إلى صدق عاملي مرتفع، وحصل المكتئبون على أعلى متوسط للدرجات بين مجموعات الأسوياء والقصاميين والمدمنين على يؤكد الصدق التمييزي للقائمة، وحللت بنود القائمة عاملياً واستخرج والمدمنين عما يؤكد الصدق التمييزي للقائمة. وحللت بنود القائمة عاملياً واستخرج

سبعة عوامل لكل من الذكور والإناث. وقد حصلت الإناث على متوسط أعلى من الذكور. وللقائمة معايير على عدد من العينات المتنوعة. ويجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج قد استخرجت بالنسبة للصيغة الكاملة للقائمة أى ٢١ بندا -Abdel) (Khalek, 1998) ، وللقائمة معايير مصرية وكويتية وسعودية ولبنانية.

٣٦- مقياس الزقازيق للاكتناب

تأليف: دهاملتون، Hamilton.

إعداد: منير فوزى، وزينب المغربي، وهاني الأمين، ومحمد سحلول.

هذا المقياس تطويع لمقياس «هاملتون» ، بحيث تصبح البنود التي تقدر درجاتها (صفر - ٤) تمثل في المقياس الجديد بأربع عبارات تشير إلى زيادة في شدة المرض، وكذلك الحال في البنود التي مخيصل على درجات (صفر - ٢) في مقياس «هاملتون» تمثل بعبارتين. ولكن تظهر كل مجموعة من هذه العبارات موزعة توزيعاً عشوائياً في صحيفة الأسئلة المقدمة للمفحوس. وصيفت العبارات بالعامية، يلي كل عبارة: «صح / غلط». وطبق المقياس على عينات سوية (ن= ١٠٠). ووصل ثبات التنصيف (فردى / زوجي) إلى محسب للمقياس اتساق داخلي، وصدق تلازمي.

وعلى الرغم من أن القائمين على إعداد المقياس بالعربية يثبتون مزايا عديدة للصياغة العامية، فإن الرأى لدينا أن الصياغة العامية تصلح مع الأميين عندما تلقى عليهم عبارات المقياس حتى تكون موحدة من حالة إلى أخرى، أما وقراءة العامية من قبل المتعلمين فهى أمر غير مألوف، ولذا منصح بتكوين صيغة فصحى للمقياس، هذا فضلاً عن حاجة المقياس إلى حساب أفشل للصدق.

٣٧- اختبار الاكتئاب للأطفال

تأليف: ٥ماريا كوفاكس،

إعداد: محمد عبد الظاهر الطيب (١٩٨٢).

يتكون من ٢٧ بنداً، ويشتمل كل بند على ثلاث فقرات يختار المقحوص واحدة منها. وهو يناسب الأطفال في سن المدرسة والمراهقين. ويعتمد هذا المقياس

على قائمة وبيك للاكتئاب، والذى استخدم بنجاح مع الكدار، واكن أحدثت في بنوده التغييرات اللازمة من حذف وإضافة. ويقيس مقياس الأطفال مدى واسعاً من الأعراض الاكتثابية.

وقد ظهر - في الدراسة المصرية على المقياس - أن معاملات الارتباط بين كل بند والدرجة الكلية تتراوح بين ١,٧٠، و١٧٠ وكان معامل التنصيف ١,٧٠، ووصل إلى ١,٧٦٨ بطريقة أخرى. كما حسب ارتباط هذا المقياس ببعد الميل العصابي من اختبار الشخصية للأطفال (من إعداد عطية هنا)، ووصل إلى ٣٠، وحسبت الفروق بين مجموعتين طرفيتين، وظهر أنها جوهرية. وقد حسبت معايير للمقياس على ٢٠٠ تلميذ مصرى، واستخرجت من استجاباتهم درجات معيارية.

وقد استخدم عبد الفتاح دويدار (١٩٩٠هب) هذه الصيغة العربية للمقياس بعد إدخال بعض تعديلات عليها.

## ٣٨- المقياس العربي لاكتناب للأطفال

تأليف: أحمد عبد الخالق (١٩٩١)، (Abdel - Khalek, 1993).

تكون وعاء البنود من ٥١ بنداً على شكل عبارات موجزة، وقد مر تكوين المقياس بمراحل عديدة تم بوساطتها تنقية البنود. ومن هذه المراحل: آراء المحكمين، والارتباط بين كل بند والدرجة الكلية، والتحليل العاملي للبنود.

ويشتمل المقياس في صيغته النهائية على ٢٧ بنداً يستوعبها سبعة عوامل كما يلى: الشعور بالضيق، ومشكلات النوم، والشعور بالوحدة، والحزن، والتشاؤم، وتشتت الانتساد، والخمول والوهن. وتراوحت معاملات الاتساق الداخلي (التنصيف) وإعادة التطبيق (بعد أسبوع) بين ٠٠،٥،٠ و٣٩،٠، ويتشبع المقياس بعامل عام للاكتئاب بمقدار ٢٠،٥٠٠ لدى الأولاد والبنات على التوالي. وللمقياس متوسطات وانحرافات معيارية لما يربو على ١٧،٠٠٠ من الأطفال من الجنسين في لمانية مجتمعات (انظر: أحمد عبد الخالق، ختت النشر).

# Hopelessness اليأس للأطفال Hopelessness

تأليف: • كازدن، وروجرز، وكولس، Kazdin, Rodgers & Colbus .

تعريب وإعداد: عبد الفتاح محمد دويدار (غير منشور).

يقيس هذا المقياس التوقعات السلبية للأطفال نحو المستقبل، ويتكون من ١٧ بنداً يجاب عنها بد (صواب) أو (خطأ) . ويتسم هذا المقياس في صيغته العربية بخواص سيكومترية جيدة، مع ارتباط جوهرى مرتفع بقائمة (كوفاكس) للاكتئاب. ويعد هذا المقياس – في مجاله – الأول من نوعه في العربية.

## • ٤ - استفتاء مشاكل الطالبات في التعليم الثانوي

إعداد: أحمد زكى صالح بالتعاون مع بعض أساتذة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية .

يشتمل الاستفتاء في صيغته العربية على ٨٥ سؤالاً تركز على الخواص الانفعالية، وأساليب السلوك الدالة على الميل إلى العصاب، ويستخدم الاستفتاء بغرض انتقاء الحالات المشكلة فحسب، ولايهدف إلى تشخيص الحالات وتحديد نوع المشكلة التي يعاني منها الفرد (أحمد زكي صالح، ١٩٧٢، ص ص ١٥٥٨. - ٢).

وقد طبق الاستختاء على ١٤٥٠ طالبة في أربع مدارس ثانوية بالقاهرة، وأسفرت النتائج عن وجود رصفات مشتركة تميز مرحلة المراهقة للفتيات المصريات، كما كشفت عن أن الاستفتاء يمكن أن يكون وسيلة طيبة وسريعة لانتقاء الطالبات المشكلات، ولكنه لايصلح للأغراض التشخيصية (لويس مليكة، ١٩٧٧، ص ٣٤٠).

وحيث إن هذا المقياس قد استمد عباراته من صحيفة اوودوورث (انظر ص ٥٢) فمن الطبيعي أن يكون له مشاكلها ذاتها وكذلك حدودها. وهذه الصحيفة موضوعة منذ زمن بعيد (عام ١٩١٩) وتوجد الآن قوائم عدة متقدمة عليها، وهي محدودة بالاضطراب العصابي فقط ولكنها يمكن أن تستخدم أداة للفرز السريع.

### ١٤ - مقياس الصحة النفسية (دليل كورنل)

إعداد: محمد عماد الدين إسماعيل، وسيد عبد الحميد مرسى.

هذا المقياس مقتبس عن ددليل كورنيل، Cornell Index ، وتشير أسئلته إلى مجموعة من الأعراض العصبية الطبية النفسية، والنفسية الجسمية، ومن الممكن بوساطته التمييز بين الأشخاص ذوى الاضطرابات النفسية الجسمية وبين غيرهم من الجمهور العام، وهو يستخدم بوصفه وسيلة مساعدة للمقابلة الإكلينيكية روليس بديلاً عنها. وقد استخدم في البداية لأغراض الفحص الطبي النفسي السريع في الجيش الأمريكي، ثم تطور المقياس بعد ذلك كي يستخدم للأغراض المدنية، فأعدت منه نسخة ومدنية، هي الحالية.

ويشتمل المقياس على ١٠١ سؤال(١) تقسم أساساً إلى مجموعتين: المجموعة الأولى تفرق بين الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات شديدة في الشخصية مقابل من لايعانون منها، والمجموعة الثانية من الأسئلة تختص ببعض الأعراض العضوية. ومن ناحية تفصيلية يشتمل المقياس على أسئلة تهدف إلى قياس الجوانب الآتة:

- ١ انعدام التوافق كما يعبر عنه في مشاعر الخوف وعدم الكفاية.
  - ٣- الاستجابات المرضية وبخاصة الاكتثاب.
    - ٣- العصبية والقلق.
- ٤ الأعراض النفسية الجسمية الخاصة بالتنفس والدورة الدموية.
  - ٥- استجابات الارتعاد المرضية.
  - ٦- الأعراض النفسية الجسمية الأخرى.
    - ٧- توهم المرض والوهن.
  - ٨- الأعراض النفسية الجسمية الخاصة بالمعدة والأمعاء.
    - ٩- الحساسية المفرطة والشك.
      - ١- السيكوباتية الشديدة.

<sup>(</sup>١) ورد هذا العدد في دليل التعليمات، ولكن الطبعة العربية للمقياس يختوى على ٩٨ سؤالاً.

teree by missing the samps are uppress of expected resolution

وقد قنن المقياس على عينات من الطلاب الأمريكان، واستخرجت المثينيات، وللمقياس ثبات مرتفع وصدق لابأس به كما حسب على عينات مصرية، وتوجد للمقياس صيغة عامية قام بصياغتها د. محمود أبو النيل.

ولتقويم الاستخبار نذكر أن ثباته مرتفع (٩٢، في إحدى الدراسات)، ولكن ثبات المقايس الفرعية العشرة أقل ارتفاعاً وغير مقبول بالنسبة لبعضها، كما حسب على عينات مصرية (٨١، ١٠ و ٢٠، مثلاً في إحدى الدراسات)، وهذا متوقع نظراً لقصر المقايس الفرعية، ولذلك فإن التعويل على الدرجة الكلية أفضل. أما صدق الصيغة العربية فهو مقبول، وإن كان بعضه قد حسب على مجموعات متعارضة الفرعية تدلنا على أنه يمكن أن يكون مقياساً للعصابية العامة إلى المقايس الأعراض النفسية الجسمية، فإن المقياس له ارتباطات جوهرية موجبة بكل مقايس الأعراض النفسية الجسمية، فإن المقياس له ارتباطات جوهرية موجبة بكل مقايس الخشيف لدى الذكور فقط) وذلك على عينات أمريكية، مما يجعل الدرجة المستخرجة بوساطة (كورنيل) درجة مختلطة يجمع بين أنواع شتى من الاضطراب، مع عدم التفرقة بين الاضطراب العصابي والذهاني.

وقد ورد فى دليل التعليمات (ص٧) أنه من الميسور للممرضة أو السكرتيرة القيام بتطبيقه، ويرى كاتب هذه السطور أن تطبيق أى استخبار عمل فنى يجب ألا يوكل لغير الاختصاصى أو الباحث فى علم النفس. والمقياس فى حاجة إلى بيانات أكثر تفصيلاً عن المعايير المصرية له على عينات كبيرة الحجم، ومع ذلك فمن المكن أن يكون مقياس والصحة النفسية عقياساً مفيداً فى عمليات الفرز الشامل والسريع.

# ٤٢ - اختبار دكورنل، للاضطرابات السيكوسوماتية

تأليف: «آرثر وايدر، Weider وزملائه.

إعداد: محمود الزيادى.

هِذه ترجمة أخرى للمقياس السابق ذاته، ولكن هذه الصيغة تشتمل على ٨٢ مؤالاً بعد يخليل للبنود الأصلية (١٠١)، وقام محمود الزيادى (١٩٦٩، ص ص

۲۰۲ - ۸) بحساب ثبات التنصيف والصدق على أساس المحموعات المتعارضة،
 وأجرى بعض الدراسات بهذا المقياس.

# 27- مقياس كورنل للشخصية

إعداد: عماد الدين سلطان، وجابر عبد الحميد جابر.

هذه ترجمة عربية ثالثة لدليل «كورنل»، ولكن عدد أسئلة هذه النسخة هو ٩١ مؤالاً فقط، فقد تم حذف بعض الأسئلة لأسباب عدة. وصيغ الإجابة هي: «نعم - ٤١ م مؤالاً فقيس المقياس السمات العشر ذاتها (انظر: ص ص ١٤ ٤ - ٤١٥).

## \$ 3 - استخبار مستشفى ميدل سكس

Middlesex Hospital Questionnaire (M.H.Q)

تأليف: ﴿ كُراونْ، وكرمبٍ ، Crown & Krisp (١٩٧٠).

ترجمة: محمود سامى عبد الجواد، ووجيه جرجس، ويحيى الرخاوى.

يتكون من (٤٨) سؤالاً، صمم لقياسُ الأعراض العصابية في الجتمع الإنجليزي، ويستخرج منه ست درجات هي:

| ۲ - الوساوس.     | ١ – القلق الهائم الطليق. |
|------------------|--------------------------|
| ٤- القلق البدني. | ٣- المخارف.              |
| ٣- الهستيريا.    | ٥- الاكتثاب:             |
| ٦- الهستيريا.    | الا كتئاب.               |

ويذكر الادر، وماركس، أن بنوده تتداخل مع بقية القوائم المماثلة مثل قائمة المودسلى، للشخصية ودليل الكورنيل، الطبى، ويضيفان أن هذا المقياس يعد مقياساً مفيداً للفرز screening السريع، وهو يرتبط - أكثر من غيره - بجمهور العصابيين، ومع ذلك فإذا كان الهدف هو تتبع الصورة الإكلينيكية عبر الزمن بالنسبة للاكتثاب أو المخاوف مثلاً، فإن مقاييس أخرى أكثر تفصيلاً وتخصصاً تكون مطلوبة (Lader & Marks, 1971, p. 105).

وقد صيغت عبارات المقياس العربية بلهجة عامية مصرية، وصدر مخت عنوان:

«مجموعة أسئلة للحالة النفسية: الصورة العربية (النسخة العامية) لمقياس مستشفى ميدل سكس».

ومن الملاحظ أن عدد بنود المقايس قليل (٨ بنود في كل مقياس فرعي) مما يؤدى إلى انخفاض الثبات. والمقياس في حاجة إلى تخليل عاملي لكل من البنود والمقايس الفرعية، بافتراض وجود عامل عام للعصابية يجمع بين المقايس الفرعية الستة، كما أن احتمالات الإجابة أو فئاتها أمام كل سؤال مختلفة في كل من العدد (فئتان أو ثلاث) والمضمون.

وتناسب الصيغة العربية (العامية) للاستخبار الأميين أكثر من المتعلمين، ولاتتوافر عن هذا المقياس أية بيانات عن الثبات أو الصدق أو المعايير على عينات عربية، على الرغم من استخدامه في بعض الدراسات (El-Kerdany, 1975).

## 20 - قائمة ويلوبي للميل العصابي

تأليف: (ريموند ويلوبي) R. Willoughby

تعدیل: ۱. Wolpe وولبی، عدیل:

تعريب: أحمد عبد الخالق (ط١: ١٩٧٧، ط٢، ١٩٩٢).

اعتماداً على مراجعة قائمة وثرستون، للشخصية وضع وريموند ويلوبي، هذه القائمة التي يشيع استخدامها الآن في العلاج السلوكي. وتتكون القائمة من (٢٥) سؤالاً يجاب عنها على أساس مقياس خماسي. ومعاملات ثبات التنصيف والاستقرار مقبولة لدى المصريين، وللقائمة صدق عاملي لابأس به. واستخرجت المتوسطات والانحرافات المعيارية لعدد كبير من المصريين من الجنسين.

وقد استخدم المقياس في عدد من البحوث الجامعية (انظر مثلاً: EI-Beih, أيضا استخدمه د. محمد عبد الظاهر الطيب - بنجاح - في بعض البحوث. وقد أظهرت البحوث أن قائمة «ويلوبي» مقياس للميول العصابية سريع وسهل ولابأس به، إلا أن له بعض الإسقاط على محور الانطواء.

# 43- مقياس الصحة العامة (القلق والاكتناب) HAD

تأليف: وزيجموند، وسنيث، Zigmond & Snaith

تعريب وإعداد: عبد الفتاح محمد دويدار (١٩٨٧).

وضع هذا المقياس ليكون أداة سهلة وثابتة للتنبؤ بحالات القلق والاكتثاب، ويصلح للاستخدام السريع في العيادات الخارجية للمستشفيات بأقسامها الباطنية والجراحية.

ويتكون المقياس من ١٤ بنداً نصفها لقياس القلق ونصفها الآخر لقياس الاكتفاب. والبنود عبارة عن عبارات تقريرية موجزة، يجاب عنها باختيار بديل من أربعة. ووصل الارتباط بين الصيغتين الإنجليزية والعربية إلى ١٩٠، ما يشير إلى كفاءة الترجمة، وتراوحت معاملات ثبات إعادة التطبيق (بعد ١٣ يوماً) للمقياسين الفرعيين والدرجة الكلية لدى المصريين والإنجليز بين ١٥٣،٠، و ١٨٩٧، وللمقياس صدق تلازمي مرتفع.

# ٤٧ - قائمة مراجعة الأعراض

تأليف: وديروجيتس، وليبمان، وكوفي، .

إعداد: عبد الرقيب البحيري (١٩٨٤).

تضم هذه القائمة تسعين عبارة يجاب عن كل منها على أساس مقياس خماسى، وهي قائمة تقدير إكلينيكي لتشخيص الأعراض السلوكية لدى المرضى المترددين على العيادات النفسية. وتصنف إلى الزملات التسع الآتية: الأعراض الجسمية، والوسواس القهرى، والحساسية التفاعلية، والاكتئاب، والقلق، والعداوة، وقلق الخواف، والبارانويا التخيلية، والذهانية. ولم يورد القائم على إعداد الصيغة العربية في دليل تعليمات القائمة بيانات عن معاملات الثبات أو الصدق أو المعايير، مع أن هذه القائمة جديرة بمواصلة البحث عليها.

٤٨ - قائمة حالة وسمة الغضب والتعبير عنه

تأليف: (سبيلبيرجر) (١٩٩٦).

تعريب وإعداد: عبد الفتاح القرشي (١٩٩٧).

تتكون هذه القائمة من خمسة مقايس فرعية لحالة الغضب (١٠ بنود) وسمة الغضب (١٠ بنود) وضبط الغضب (٨ بنود) وتوجيه الغضب للداخل (٨ بنود) وتوجيه الغضب للداخل (٨ بنود). وتختص المقايس الثلاثة الأخيرة بالتعبير عن الغضب في صوره المختلفة. وفيما يختص بالمقياس في صيغته الأصلية فقد مخدد تركيبه العاملي، ومعاملات الصدق التقاربي والتمييزي له. وقد ارتبطت الصيغة الإنجليزية بالعربية للمقياس بمقدار ٢٦,٠ وفيما يختص بالصورة العربية فقد حسبت المتوسطات والانحرافات المعيارية للمقايس الفرعية على طلاب من جامعة الكويت من الجنسين، كما حسبت الارتباطات المتبادلة بين المقايس الفرعية، والتركيب العاملي للقائمة، ومعاملات الشبات، والصدق التقاربي، والصدق التمييزي. وتشير النتائج بوجه عام إلى أن الخصائص السيكومترية للقائمة في صورتها العربية جيدة، ويوصى القائم على إعدادها باستخدامها للأغراض البحثية والإرشادية.

#### 44- مقياس الغضب

تأليف: علاء الدين كفافي، ومايسة النيال (١٩٩٧) (غير منشور)

يشمل هذا المقياس (٤٠) بنداً لقياس الغضب يجاب عنها على أساس مقياس خماسي متدرج انتظمت في المحاور الخمسة التالية:

- (أ) الأعراض النفسية الجسمية المصاحبة للغضب،
  - (ب) الغضب من حيث مداه ومقداره،
    - (جـ) مثيرات الغضب،
    - (د) الغضب الداخلي،
    - (هـ) الغضب الخارجي.

وصيغت هذه البنود بعد الاطلاع على عدد من المقاييس والقوائم التى اهتمت بقياس الغضب. وقد مر تكوين المقياس بمراحل عديدة تم بوساطتها تنقية البنود، ومن هذه المراحل: آراء الحكمين، والارتباط بين كل بند والدرجة الكلية، والتحليل الماملي للبنود. وقد قنن المقياس على عينات مصرية وقطرية من طلاب الجامعة

وطالباتها. وتراوحت معاملات ثبات القسمة النصفية بعد تصحب العلول وألذا لكرونباخ بين: ٠,٨٤، و٠,٩٧، وقد استخدم المقياس في دراسة عبر ثقافية في المجتمعين المصرى والقطرى لدى شرائح عمرية مختلفة تبدآ من مرحلة المراهقة وحتى مرحلة الشيخوخة، وقدميز المقياس بين العينات في المجتمع الواحد ثم بين العينات في كل مجتمع على حدة.

## • ٥- اختبار لدراسة الاضطرابات الوجدانية

تأليف: ﴿وودوورث، وماتيوز﴾.

تعديل: ﴿ كُورتيز، ودوفلينو، وهيرون، .

إعداد: مصطفى فهمي (١٩٧١).

يشتمل هذا المقياس على ٩٠ سؤالاً يجاب عنها على أساس «نعم / لا»، وهو يناسب الأطفال، وبقيس الجوانب الثمانية الآتية: الحالات الانفعالية البسيطة، والمخاوف والوساوس والأفكار المتسلطة، والميول العصابية، وميول العظمة والاضطهاد (البارانویا)، والاكتئاب وتوهم المرض، والميول الاندفاعية والصرعية، وعدم الاستقرار ونقص التحكم، والميول المضادة للمجتمع، ولاتتاح للمقياس أية بيانات عن تقنينه أو معالمه السيكومترية الأساسية.

# ١ ٥ - مقياس اضطرابات النوم

تأليف: أحمد عبد الخالق، ومايسة النيال (غير منشور).

استمدت بنود هذا المقياس من التراث النفسى والطبى النفسى الإكلينيكى فضلاً عن الخبرة العامة لواضعيه، واستفيد من خدمات المحكمين فى مجالى علم النفس والطب النفسى، ثم حسبت الارتباطات بين كل بند والدرجة الكلية، وحللت الارتباطات بين البنود عاملياً، واستخرجت عوامل ثلاثة: الأرق والنوم للضطرب، والأحلام المزعجة وكثرة النوم، واضطرابات النوم مقابل كثرة النوم.

ويشتمل المقياس على ١٥ عبارة يجاب عنها باختيار واحد من بدائل خمسة، ووصل ثبات التنصيف إلى ٠٠٦٤، واستخدم المقياس في دراسة أسفرت عن ارتباطات جوهرية موجبة بين هذا المقياس وكل من الاكتئاب والقلق والوساوس.

## ٥٢- استخبار أعراض سن اليأس

تأليف: أحمد عبد الخالق، ومايسة النيال (١٩٩٠).

تكون وعاء البنود في هذا الاستخبار من ناتج سؤال مفتوح النهابة وجه إلى السيدات اللاتي يقعن فعلاً في مرحلة سن اليأس menopause، فضلاً عن حصر الأعراض التي تشعر بها المرأة في هذه المرحلة كما وردت في التراث المتخصص، وخضعت البنود لتحليلات إحصائية ارتباطية وعاملية متعددة.

ويشتمل الاستخبار في صيغته النهائية على ٢٧ بنداً، يجاب عنها على أساس مقياس خماسي، يستوعبها ستة عوامل هي: الأعراض الأتونومية والنفسية، والتغيرات الجسمية، والشكاوى العصابية، وتدهور بعض الجوانب المعرفية، والأعراض المفصلية والعضلية.

ووصل الاتساق الداخلى للمقياس إلى ٠,٨١، واستخرجت المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل من البنود والدرجة الكلية لدى عينات من النساء يقعن في مرحلة سن اليأس فعلاً.

وأسفرت دراسة على المقياس عن ارتفاع متوسط درجات السيدات العاملات بالمقارنة إلى غير العاملات، وأن لهذا المقياس ارتباطات ببعض السمات المرضية.

## ٥٣ - استبيان أسباب تعاطى المخدرات كما يدركها المتعاطى

تأليف: عبد الله السيد عسكر (١٩٨٩).

يهدف هذا الاستخبار إلى الوقون على الأسباب الشائعة لتعاطى المخدرات، على نحو يتيح للباحث التدخل بالبرامج الإرشادية أو العلاحية الملائمة.

ويتكون الاستخبار من سؤال واحد هو: الماذا أتعاطى المخدرات؟ ويندرج محت هذا السؤال ٣٣ بندا (إجابة محتملة) تشتمل على الأمباب المعرفية والانفعالية والبدنية الجنسية. وبلغ ثبات هذه المقاييس الفرعية: ٢٦، ٠، و ٥، ٠، و ٤، ٠ على التوالى، ووصل ثبات التنصيف للدرجة الكلية إلى ٥,٥٧، كما تم حساب الاتساق الداخلى للبنود والصدق التلازمي. ولهذا الاستخبار أهمية تشخيصية واضحة في مجال الاعتماد على العقاقير، وهو مجال تزايدت أهميته في الآونة الأخيرة.

# 0\$ - مقياس قلق الارتكاس العقاقيرى

وضع: مدحت عبد الحميد (١٩٩٩).

الارتكاس relapse عودة المدمن إلى التعاطى بعد فترة توقف، ويعنى المقياس بفحص مفهوم قلق الارتكاس، وأعراضه، والخوف منه، ومدى معاناة الفرد منه، والتوقعات الخاصة به، وصراعاته، وحدتها، والقلق الخاص بالحاجة للعقار، والعلاقة بالعقار. ويتكون المقياس من عشرين مفردة مصاغة بالأسلوب التقريرى يجاب عنها بلاتفعة تعنى الفئة. وتتراوح الدرجة الكلية بين (صفر - ٨٠) درجة، والدرجة المرتفعة تعنى ارتفاع معدل قلق الارتكاس والعكس صحيح، وحسبت معاملات صدق المفردات على عينة من المدمنين بمستشفى الأمل بجدة بلغ قوامها (١٢٠) مدمناً، وتراوحت قيم معاملات الصدق بين (٣٠,٠ - ٧٠،) وكلها ذات دلالة إحصائية، ووصل معامل ثبات الاستقرار إلى (٣٠,٠ - ١٠٠) وكلها ذات دلالة المقياس عن استخراج عوامل أربعة كان أولها عاملاً عاماً لقلق الارتكاس، والثانى: القلق الخاص بالعلاقة بالعقار، والزابع: القلق الخاص بالعلاقة بالعقار، والرابع: صراع المحافظة على الامتناع والارتكاس. وللمقياس معايير سعودية وهو بحاجة إلى معايير مصرية (مدحت عبد الحميد، ٩٩٥، ص ص ١٧٤ - ١٨٤).

## ٥٥- قائمة مواقف الارتكاس وعوامله

وضع: مدحت عبد الحميد (١٩٩٩)

تهدف هذه القائمة إلى قياس المواقف والعوامل ذات الخطورة العالية لإحداث الارتكاس relapse، ويختوى على (١٧) مفردة يجاب عنها بنعم أو بلا، وتتراوح الدرجة الكلية عليها بين صفر، و ١٧ درجة، وتشير الدرجة المرتفعة إلى زيادة معاناة الفرد من تلك المواقف والعوامل، وتراوحت معاملات صدق مفرداتها بين ٢٠٠٠، و من دالة إحصائياً في جملتها وذلك لدى عينة قوامها (١٢٠) مدمناً من مستشفى الأمل بجدة، في حين كانت قيمة معامل ثبات الاستقرار للقائمة مستشفى الأمل بجدة، في حين كانت قيمة معامل ثبات الاستقرار للقائمة (٩٣، ١٠) وأسفر التركيب العاملي للقائمة عن استخراج عوامل ستة هي: عامل عام، وعامل الثقة والتفعيل وطلب الإجازة، وعامل ضعف التدين والسيطرة، وعامل التشافى الكاذب مقابل ضعف الإرادة، وعامل الملل والأرق وعدم مخمل لألم،

وعامل الهروب وهبوط الدافعية. وللقائمة معايير سعودية، وهي بحاجة إلى معايير مصدية.

# ٥٦ - مقياس تقدير حدة اللهفة العقاقيرية

تأليف: مدحت عبد الحميد (١٩٩٨ (أه)).

يتكون من (٢٨) مفردة مصاغة بأسلوب تقريرى تعنى بقياس حدة أعراض اللهفة craving، ومدى حدة الاشتياق، وظهور الأعراض الانسحابية، ويجاب عنه بمقياس خماسى الفئة، وتتراوح الدرجة الكلية عليه بين صفر، و ١١٢ درجة، وهى فى ارتفاعها تشير إلى حدة اللهفة، والعكس صحيح، وتراوحت معاملات صدق مفرداته بين ٩٠،٤٠، و ٧٠، وذلك على عينة قوامها (٢٠٠) مدمن من مستشفى الأمل بجدة، وبلغ معامل ثبات ألفا لكرونباخ (٩٨٤)، واستخرج من المقياس ثلاثة عوامل يتعلق أولها بالأعراض العامة لحدة اللهفة، والعامل الثانى تفاقم المشكلات وزيادة الشعور بالآلام، فى حين اختص العامل الثالث بضعف السيطرة وزيادة التوتر، وللمقياس معايير سعودية، وهو بحاجة إلى أخرى مصرية.

# ٥٧ - قائمة مراجعة مشكلات العلاج النفسى الجماعي

تأليف: مدحت عبد الحميد (١٩٩٨ (جمه)).

خترى على (٣٤) مفردة تمثل كل منها مشكلة من المشكلات التي يعاني منها أو يتعرض لها المرضى عند الالتحاق بأى جماعة علاجية أو برنامج علاجي جماعي، ويجاب عنها بمقياس خماسي الفئة، وتتراوح الدرجة الكلية عليها بين صفر، و ١٣٦ درجة، وتشير الدرجة المرتفعة إلى كثرة المعاناة من حجم المشكلات التي يشعر بها المريض عند خضوعه لجلسات العلاج النفسي الجماعي، وعلى عينة قوامها (١٠٢) مريضاً ميكاترياً ومدمناً للهيروين من مستشفى الأمل بجدة تراوحت معاملات صدق المفردات بين ٥٠,٠ و ٣٠,٠ كما بلغت قيمة معامل ثبات ألفا لكرونباخ (٠,٨٩)، وأسفر التحليل العاملي للقائمة عن احتوائها على أحد عشر عاملاً. وقد حسبت المعايير على العينة السعودية، والقائمة في حاجة إلى معايير مصرية.



## تعقيب عام على الاستخبارات العربية

بالإضافة إلى التعليقات التفصيلية على بعض الاستخبارات السابقة هناك نقاط عامة تستحق التعليق ومنها:

- ١ يتاح للباحثين والممارسين النفسيين في اللغة العربية عدد لابأس به من القوائم أغلبها مترجم، وقد يكون توجيه مزيد من الجهد نحو تقنينها أفضل من ترجمة مقايس أخرى جديدة غيرها.
  - ٧- صدرت لبعض الاستخبارات أكثر من ترجمة، وفي ذلك مضيعة للجهد.
- ٣- تنشر بعض الاستخبارات دون نشر دليل تعليمات لها، ويتعارض ذلك مع
   والتوصيات الفنية اللاختبارات.
- ٤ ينقص بعض الاستخبارات كثير من البيانات عن الثبات والصدق والمعايير على
   عينات عربية.
- يستخدم بعض الباحثين والممارسين العرب المعايير الأجنبية للاستخبارات، وهذا
   خطأ بين.
- 7- بعض ينود الاستخبارات عندما تترجم إلى العربية كما هى دون تعديل لاتناسب المفحوصين العرب، وتعد غريبة عليهم، وكان يجب حذفها أو تعديلها (انظر: ص ٩٥).
- ٧- تطرق معظم الاستخبارات التي عوضنا لها قطاعات صغرى في الشخصية:
   سمات مترابطة وليست أبعاداً عريضة شاملة .
- ٨- كلمة واختبار، غير مفضلة في هذا الجال بوجه عام، ويجب ألا توضع على كراسة الأمثلة المقدمة للمفحوص بوجه خاص.
- 9- يجب ألا يوضع الاسم الفنى المتداول بين الباحثين على كراسة الأسئلة المقدمة للمفحوص، بل مصطلح عام غير محدد أو رمز معين (وبخاصة في السمات غير المرغوبة كالتصلب والعصابية).

- ١ عند فحص معاملات الارتباط لاستخراج معاملات الثبات فإن الأمر لايحتاج إلى البحث عن مستوى دلالتها (انظر: ص ١٨٠)، ذلك أننا لانسعى إلى دلالة المعامل، بل إلى حالة مثلى، وهي التطابق بين الأداء في مرتى التطبيق، أو بين الأداء على نصفى المقياس، أى معامل ارتباط قدره ١,٠٠، ولأن الارتباط هنا بين الشئ ونفسه بصورة من الصور، فلا معنى للسعى نحو التباين المشترك للصورتين أو النصفين أو الأداء في المرتين، بل إن الهدف هو، التقدم صوب حالة التطابق هذه، ولهذا يحكم على معامل الثبات بمدى اقترابه من الواحد الصحيح (١) وليس مستوى دلالته.
- ١١ من الخطأ الواضح استخدام الصدق الذاتي (الجذر التربيعي لمعامل الثبات)
   بوصفه طريقة للصدق.
- ۱۲ وجه فريق من علماء النفس العرب جهدهم لتصميم استخبارات عربية صميمة، ولابأس في مثل هذه الحالة من الاستنارة بالاستخبارات الأجنبية السابقة، وليس هذا فقط بل إن اشتقاق بعض البنود منها أمر لاحرج منه بشرط الإشارة إليه، وهذا إجراء مسوغ في بلاد كثيرة.
- 17- على حين حدث اندفاع شديد منذ وقت مبكر في مصر إلى ترجمة الاستخبارات الأجنبية (الإنجليزية أساساً)، وكان مبلغ الأمر في عدد من الحالات مجرد ترجمة البنود ونشرها، فقد حدث في العقد الأخير اندفاع بعض الباحثين إلى وضع مقاييس لسمات يتاح لها مقاييس سلفاً، فأصبع لكل باحث تقريباً مقاييسه التي لايستخدمها غالباً سواه، وذلك أمر ضد تراكم المعرفة العلمية، ويعوق المقارنة بين النتائج.
- ٤ عدم كتابة اسم المؤلف الأصلى للمقياس على غلاف الاستخبار المنشور،
   والإشارة إليه في المتن، والاكتفاء بكلمة: (إعداد) أو (تعريب) على غلاف دليل التعليمات العربي وهذا خطأ أخلاقي.
- ١٥ لابد أن يعرف القارئ لأول وهلة دون ما لبس هل الاستخبار مؤلف أو معرب.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) لاينطبق ذلك تماماً على معامل الاتساق الداخلي إلا فيما لايزبد عن ٠,٧ تقريباً (انظر ص ١٣٩).

## المراجع

- آمال صادق (۱۹۷۷ ه)، تقنين البروفيل الشخصى لجوردون على البيئة السعودية. في: فؤاد أبو حطب (محرر) بحوث في تقنين الاختبارات النفسية، الجلد الأول، القاهرة: الأنجلو المصرية، ص ص ٥٥ ١٣٠.
- آمال صادق (۱۹۷۷ ه.). تقنين قائمة الشخصية لجوردون على البيئة السعودية. في: فؤاد أبو حطب (محرر) بحوث في تقنين الاختبارات النفسية، الجلد الأول، القاهرة: الأنجلو المصرية، ص ص ١٢١ ١٤٧.
- أحمد خيرى حافظ (١٩٨٩). المحاوف الشائعة لدى عينات من طلاب المملكة العربية السعودية. مجلة علم النفس، ٩ ، ١٠ - ١٨ .
  - أحمد زكي صالح (١٩٧٢). علم النفس التربوي. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ط ١٠.
    - أحمد عبد العزيز سلامة (١٩٧٤). الدجماطيقية والتسلطية. القاهرة: دار النهضة العربية.
  - أحمد عزت راجع (١٩٦١). علم ألفس الصناعي. الإسكندرية: مؤسسة المطبوعات الحديثة.
- أحمد محمد عبد الخالق (١٩٧٠). القياس المرضوعي للشخصية باختبارات زمن الرجع ووجهة الاستجابة. رصالة ماجسير (غير منشورة)، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية.
- أحمد محمد عبد الخالق (١٩٨٦). العلاقة بين الانبساط والعصابية لدى عينات مصرية. في: فؤاد أبو حطب (محرر) الكتاب السنوى في علم النفس، الجمعية المصرية للدراسات النفسية، ٥، ص ص ١١٩ -- ١٣٠
- أحمد محمد عبد الخالق (١٩٨٧ هـ). الأبعاد الأساسية للشخصية. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ط ٤. أحمد محمد عبد الخالق (١٩٨٧ ه.). قلق الموت. الكريت: المحلس الوطنى للشقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة.
- أحمد محمد عبد الخالق (١٩٩٠). زمن الرجع البصرى: دراسة في علم النفس التجريبي، الإسكندرية: دار المرفة الجامية
- أحمد محمد عبد الخالق (١٩٩١ هأ) . الدائع للإنجاز لدى اللبنانيين. بحوث المؤتمر السابع لعلم النفس في مصرء الجمعية المصرية للدراسات النفسية. القاهرة: الأنجلو المصرية، ص ص ٣٣ – ٤٨ .
- أحمد محمد عبد الخالق (۱۹۹۱ هب). يناء مقياس للاكتئاب لدى الأطفال في البيئة المصرية, دراسات نفسية، ۱ (۲)، ۲۱۹ – ۲۰۱.

- أحمد محمد عبد الخالق (١٩٩٢). أخلاقيات البحث النفسي. مجلة علم النفس. ٢٠ ٦ ٢٠
- أحمد محمد هبد الخالق (١٩٩٣). بعض الشروط المنهجية والضوابط الأخلاقية في استخدام الاختبارات النفسية. التقويم والقياس النفسي والتربوي، العدد ٢، ص ص ٢٠٧ - ٢٢٩.
- أحمد محمد عبد الخالق (١٩٩٦). قياس الشخصية. مطبوعات جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي: لجنة التأليف والتعريب والنشر.
- أحمد محمد عبد الخالق (١٩٩٨). المقايس اللفظية للشخصية بين التأليف والتمريب. مجلة علم النفس، العدد ٤٥، السنة ١٢، ص ص ص ٣ ٢١.
- أحمد محمد عبد الخالق (عت النشر). المقياس العربي الاكتفاب الأطفال: عرض للدراسات على المانية مجتمعات. مجلة العلوم الاجتماعية.
- أحمد محمد عبد الخالق، وأحمد خيرى حافظ (١٩٨٦). حالة القلق وسمة القلق لدى عينات سعودية ذهانية وعصابية. مجلة كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، ٢٤، ١٨١ ١٩٨٨.
- أحمد محمد عبد الخالق، وأحمد خيرى حافظ (١٩٨٨). حالة القلق وسمة القلق لدى عينات من المملكة العربية السعودية. مجلة العلوم الاجتماعية، ١٦ (٣)، ١٨١ ١٩٦.
- أحمد محمد عبد الخالق، وعادل شكرى محمد كريم (١٩٩٢). التحديد الكمى لبدائل الإحابة في استخبارات الشخصية. دراسات نفسية، ٢، ٣٢٧ ٣٢٥.
- أحمد محمد عبد الخالق، ومايسة أحمد النيال (١٩٩٠). بناء استخبار لقياس أعراض من اليأس. مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة المنيا، من من ٧٩ ٩٩.
- أحمد محمد عبد الخالق، ومايسة أحمد النيال (١٩٩١). بناء مقياس قلق الأطفال وعلاقته يبعدى الانبساط والمصايبة. مجلة علم النفس، ١٨/ ١٩، ٢٨ -- ٤٥.
- أحمد محمد عبد الخالق، ومحمد نجيب الصبوة، وفريح عويد المنزى (١٩٩٥). القلق لدى الكويتيين بعد العدوان العراقي. الكويت، الديوان الأميرى، مكتب الإنماء الاجتماعي: إدارة البحوث والدراسات.
- السيد محمد عبد الغنى (١٩٩١) . الأبعاد الأساسية للشخصية : دراسة في النمو . رسالة ماجستير (غير منشورة) ، كلية الأداب ، جامعة الإسكندرية .
- أيزنك (١٩٦٤). مشكلات علم النفس. ترجمة: جاير عبد الحميد حاير، ويوسف محمود الشيخ. القاهرة: دار النهضة العربية.
- أيزنك (١٩٦٩). الحقيقة والوهم في علم النفس. ترجمة: قدرى حفني، ورءوف نظمي. القاهرة: دار المارف.

- أبزنك، وأيزنك (١٩٩١). استخبار أيزنك للشخصية: دليل تعليمات الصيغة العربية (للأطفال والراشدين). تعريب وإعداد: أحمد محمد عبد الخالق، الإسكندرية: دار المرفة الجامعة.
- جاير حبد الحميد جاير (١٩٧٣). كراسة تعليمات مقياس التفضيل الشخصى (لإدواردز). القاهرة: دار النهضة العربية.
- جابر عبد الحميد جابر (١٩٧٨). دراسة مسحية للمخاوف الشائعة لدى عينة من القطربين وغير القطربين من الجنسين. في: جابر عبد الحميد جابر، وسليمان الخضرى الشيخ: دراسات نفسية في الشخصية العربية. القاهرة: عالم الكتب.
  - جاير عبد الحميد جاير (١٩٨٦ وأه). ملخل لدراسة السلوك الإنساني. القاهرة: دار النهضة العربية، ط٤. جاير عبد الحميد جاير (١٩٨٦ وب). نظريات الشخصية. القاهرة: دار المهضة العربية.
- جاير عبد الحميد جاير، وسليمان الخضرى الشيخ (١٩٧٨). دراسات تفسية في الشخصية العربية. القاهرة: عالم الكتب.
- جابر هبد الحميد جابر، ومحمد فخر الإسلام (--١٩). كراسة تعليمات قائمة أيزنك للشخصية EPI. القاهرة: دار النهضة العربية.
- حسنين محمد الكامل (١٩٨٨). دراسة مقارنة لأبعاد قائمة فراى بورج للشخصية في كل من البيئة الألمانية والمصرية. في: الجمعية المصرية للدراسات النفسية: بحوث المؤتمر الرابع لعلم النفس في معسر. القاهرة: مركز التنمية البشرية والمعلومات، ص ص ١٦٥ ٤٨٨.
- رجاء محمود أبر علام، ونادية محمود شريف (١٩٨٦). اختيار الشخصية العاملي (الصيغة ج) لكاتل وزملانه. الكويت: دار القلم.
  - رمزية الغريب (١٩٧٧) . التقويم والقياس النفسي والتربوي. القاهرة: الأعجلو المصرية.
- صبيلبيرجر، وجورمتش، ولوشين، وفاج، وجاكوبز (١٩٩٢). دليل تعليمات قائمة القلق (الحالة والسمة). تعريب وإعداد: أحمد محمد عبد الخالق، الإسكندرية. دار المعرفة الجامعية، ط٢.
- مسهام الحطاب (١٩٧٦). بعض المتغيرات التي ترتبط بالرضا عن المدرسة عند طلبة وطالبات المدارس الثانوية. رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية البنات، جامعة الأزهر.
- موسن إسماعيل (١٩٧١). العلاقة بين مستوى القلق وغياب العمال في المجال الصناعي. رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية البنات، جامعة حين شمس.
- سيد محمد غنيم (١٩٧٥). سيكولوجية الشخصية: محدداتها، قياسها، نظرياتها. القاهرة: دار النهضة المربية.

- صلاح الدين محمد أبو ناهية (١٩٨٩). استخبار أيزنك للشخصية (صيغة الراشدين). القاهرة: دار النهضة العربية.
- صلاح الدين محمود علام (١٩٨٩). شروط وضوابط تطبيق واستخدام أدوات القياس والتقويم في مجال الخدمات النفسية، ندوة المعايير النفسية والاحتماعية والضوابط للخدمات النفسية، قسم علم النفس، كلية التربية، جامعة الملك معود، الرياض، ٢٥ ٢٧ مارس ١٩٨٩.
- صفوت فرج (١٩٧٧). الفروق بين الذكور والإناث في النسق القيمي. المجلة الاجتماعية القومية، ١٠٤ ، ٢٠٩ -- ٢٣٠.
- صفوت فرج (١٩٧٩). دلالات قبمية لمقياس الاستجابات المتطرفة. في: لويس كامل مليكة (إعداد وتقديم) قراءات في علم النفس الاجتماعي في الوطن العربي، الجملد الثالث.
  - صفوت فرج (١٩٨٩). القياس النفسي، القاهرة: الأنجلو المصرية، ط٢.
- صفوت فرج، وسهير كامل (١٩٨٩) . مفهوم الذات: القيمة النظرية والاختبار التجريبي. القاهرة: مكتبة آتون.
- عادل شكرى محمد كريم (١٩٨٧). دراسة عاملية لقواتم مُسح الخاوف وعلاقتها بمعض أبعاد الشخصية. رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية.
- هادل شكرى محمد كريم (١٩٩١). نعط «أ» للشخصية وعلاقته ببعض المتغيرات: دراسة عاملية إكلينيكية. رسالة دكتوراه (غير منشورة)، كلية الأداب، جامعة الإسكندرية.
  - عبد الحليم محمود السيد (١٩٧١). الإبداع والشخصية: دراسة ميكولوجية. القاهرة: دار المعارف.
- عبد الحميد صفوت إبراهيم (١٩٨٩). المبادئ الأخلاقية الواجبة في إجراء البحوث النفسية العربية بالمملكة العربية السوية السودية (دراسة لآراء الباحثين النفسيين في مدينة الرياض). ندوة المعايير النفسية والاجتماعية والعنوابط للخدمات النفسية، قسم علم النفس، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض، ٣٥ ٧٧ مارس ١٩٨٩.
- عبد الرحمن بن سليمان الطريرى (١٩٨٩). الأمس الخلقية للطبيب والاختصاصى النفسى في المملكة العربية السعودية. ندوة المعايير النفسية والاجتماعية والضوابط للخدمات النفسية، قسم علم النفس، كلية التربية، جامعة الملك معود، الرياض، ٢٥ ٢٧ مارس ١٩٨٩.
- عبد الرحمن عدس (١٩٨٩). ضوابط استخدام الاختبارات النفسية. ندوة الممايير النفسية والاجتماعية والضوابط للخدمات النفسية، قسم علم النفس، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض، ٢٥ ٢٧ مارس ١٩٨٩.

- عبد العاطى أحمد العياد (١٩٩٠). المعامل ألغا لكرونياخ ونوعية استجابة المستجيب لعبارة: داكتب اسمك إدا رخسته. في: بحوث المؤتمر السنوى السادس لعلم النفس في مصر، القاهرة: الجمعية المصربة للدراسات النفسية، ص ص ١٧٥ ١٩٦.
- عبد الفتاح القرشي (١٩٩٧) . تقدير الصدق والثبات للصورة العربية لقائمة حالة وسمة الفضب والتعبير عنه السيليرجر، مجلة علم النقسء السنة ١١١ ، العدد ٤٣ ، ص حي ٧٤ ٨٨.
- عبد الفتاح محمد دويدار (١٩٨٧). دراسة عاملية ومنهجية مقارنة للقلق لدى بعض الفقات الإكلينيكية. رسالة دكتوراه (هير منشورة)؛ كلية الآداب؛ جامعة الإسكندرية.
- عبد الفتاح محمد دوينار (١٩٩٠ ه). اختبار صلاحية مقايس قلق الأطفال في التمييز بين المضطربين انفعالياً والأسوياء: دراسة سيكومترية مقارنة. بحوث المؤتمر السنوى السادس لعلم النفس في مصر. القاهرة: الجمعية المصرية للدراسات النفسية، ص ص ١٦١ - ١٧٧.
- عبد الفتاح محمد دويدار (١٩٩٠ هـ). التوقعات السلبية نحر المستقبل وعلاقتها ببعض متغيرات الشخصية لدى الأطفال: دراسة ميكومترية. بحوث المؤتمر السنوى الثالث للطفل المصرى، مركز دراسات الطفولة: جامعة عين شمس، ص ص ص ٤٩٥ - ١٩٧.
  - عطية محمود هنا (١٩٥٩). القيم: دراسة تجريبية مقارنة. القاهرة: المطبعة العالمية.
- عيلية محمود هناء ومحمد سامى هنا (١٩٧٣) . علم النفس الإكلينيكيء الجزء الأول: التشخيص النفسي. القاهرة: دار النهضة العربية.
- ملاء الدين كمانى (١٩٨٣). يعض دراسات حول وجهة الضيط وعدد من المغيرات النفسية. القاهرة: الأغلر الممرية.
- علاء الدين كفافى، ومايسة أحمد النيال (١٩٩٧). الغضب في علاقته يبعض متغيرات الشخصية: دراسة لدى شراتح عمرية مختلفة في الجتمعين المصرى والقعارى. مجلة الإرشاد النفسى، العدد السادس (السنة البغامسة).
- غربب عبد الفتاح غربب (١٩٨٦). كراسة المعايير القومية لمقياس الاكتناب. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. فاروق السيد عشمان (١٩٧٥). دراسة العلاقة بين القلق العام وبين الأداء المعملي والتحصيل الدراسي في المرحلة الجامعية. رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية التربية، جامعة الأزهر.
- فاروق محمد صادق (١٩٨٩). الأخلاقيات المهنية ودور الاختصاصي النفسي في برامج خير العاديين في المملكة المربية السعودية. تنوة المعايير النفسية والاجتماعية والضوابط للخدمات النفسية، قسم علم النفس، كلية التربية، جامعة الملك معود، الرياض، ٢٥ ٢٧ مارس ١٩٨٩.

- فؤاد أبر حطب، وحابر عند الحميد حابر (---١٩) . كراسة تعليمات قائمة الشخصية (لجوردون). القاهرة: دار النهضة العربية.
- فؤاد أبو حطب، وسيد أحمد عثمان، وآمال صادق (١٩٨٧) . التقويم النقسي. القاهرة: الأنجلر المصرية، ط ٣.
- فؤاد البهى السيد (١٩٧٩). علم النفس الإحصائي وقياس العقل البشرى. القاهرة: دار الفكر العربي، ط٣.
- فلرحل (١٩٧٦). علم النفس في مائة هام. ترجمة لطفي قطيم، مراجعة السيد محمد خيرى، القاهرة: مكتبة سعد رأفت.
- كوران، وكاتل (١٩٨٩). **دليل تعليمات استخبار الحالات الشمانية 85Q**. تعريب وإعداد: عبد الفقار الدماطي، وأحمد عبد الخالق، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.
- لسن (1990). مقدمة لدراسة الشخصية. ترجمة: أحمد محمد عبد الخائن، ومايسة أحمد النيال، الإسكندرية: دار المرفة الجامعية.
- لويس كامل مليكة (١٩٦٠). مقياس الفصام في اختبار الشخصية المتعدد الأوجه. القاهرة: مكتبة النهضة المصبة.
- لويس كنامل مليكة (١٩٦٦ «أه). مقياس الانحراف السيكوباتي في اختبار الشخصية المتعدد الأوجد. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- لويس كامل مليكة (١٩٦٦ وب). مقياس الانقباض في اختبار الشخصية المتعدد الأوجد. القاهرة: مكتبة النهضة الممية.
- لوس كامل مليكة (١٩٦٧). مقياس الهستيريا في اختبار الشخصية المتعدد الأوجه. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- لويس كامل مليكة (١٩٧٤). اختبار الشخصية المتعدد الأوجه: كراسة التعليمات. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- لريس كمامل مليكة (١٩٧٧). علم النفس الإكلينيكي، الجزء الأول: التشمخيص والتنبؤ في الطريقة الإكلينيكية، القامرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- لويس كامل مليكة، ومحمد عماد الدين إسماعيل، وعطية محمود هنا (١٩٥٩). الشخصية وقياسها. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- مايسة أحمد النيال (١٩٩٨ هأه). أزمة منتصف العمر: دراسة مقارنة في الشخصية المصرية عبر مرحلة الرشد. دراسات نفسية، المجلد الثامن، العدد الثاني، أبريل.
- هايسة أحمد النيال (١٩٩٨ ٥ب٥). خبرة الأمي التالية لفقدان الجنين الأول: دراسة مقارنة تتبعية لدى فتات ثلاث من الإحهاض. مجلة الإرشاد النفسي، العدد الثامن، ص ص ١١٩ ٢٠٦.

- مايسة أحمد اليال، وماجدة خميس على (١٩٩٥). السعادة وعلاقتها ببعض المتغيرات النفسية والشحصية لدى عينة من المسنين والمسنات. مجلة علم النفس، ٢٦، ٢٧ - ٤٠.
- مايسة أحمد اليال، ومدحت عبد الحميد (١٩٩٦). الخجل وبعض أبعاد الشخصية: دراسة مقارنة في ضوء عوامل: الجنس والممر والثقافة. مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة المنيا، إصدارات خاصة، المحلد ٢٤١، ص ص ١ ٢٤١.
- مايسة أحمد البيال، وهشام إبراهيم عبد الله (١٩٩٧). أساليب مواجهة ضغوط أحداث الحياة وعلاقتها ببعض الاضطرابات الانفعالية لدى عينة من طلاب وطالبات جامعة قطر. المؤتمر الدولي الرابع لمركز الاوشاد النفسي، جامعة عين شمس، في الفترة من ٢ ٤ ديسمبر ١٩٩٧، ص ص ص ٥٠ ١٤١.
- مجدى تحمد عبد الله (١٩٨٩). المزاج الواقعي/ المثالي وعلاقته ببعض متغيرات الشخصية: دراسة عاملية. الإسكندرية: دار المرفة الجامية.
- مجدى أحمد عبد الله (١٩٩٠). أبعاد الشخصية بين علم النفس والقياس النفسى. الإسكندرية: دار الفكر الجامعي.
  - محمد بن أبي يكر بن عبد القادر الرازى (١٩٥٤). مختار الصحاح. القاهرة: المطبعة الأميرية.
- محمد خليفة بركات (١٩٨٦). ميثاق أخلاقيات المهنة للمشتغلين بعلم النفس (مشروع مبدئي). في: فؤاد آبو حطب (رئيس التحرير) الكتاب السنوى في علم النفس، القاهرة: الأنجلو المصرية، المجلد الخامس، من ص ٥٠ ٧٣.
  - محمد شحاته ربيع (١٩٧٨ وأه). مقياس قوة الأنا. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
  - محمد شحانه ربيع (١٩٧٨ وب). مقياس السيطرة. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
  - محمد شحاته ربيع (١٩٧٨ هجـه). مقياس المركز الاجتماعي. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
    - محمد شحاته ربيع (١٩٧٨ عنه) . مقياس التعصب. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- محمد شحاته ربيع (١٩٨٩). مشروع ميثاق أخلاقي للاختصاصي النفسى في المملكة العربية السعودية. ندرة المعايير النفسية والاحتماعية والضوابط للخدمات النفسية، قسم علم النفس، كلية التربية، جامعة الملك معود، الرياض، ٢٥٠ ٢٧ مارس ١٩٨٩.
  - محمد عبد السلام أحمد (١٩٦٠). القياس النفسي والتربوي. القاهرة: مكتبة المهضة المصرية.
- محمد فرغلى فراج (١٩٧١). مرضى النفس في تطرفهم واعتدالهم. القاهرة: الهيئة الممرية العامة للتأليف والسر.
- محمد فرغلى قراج (١٩٨٠). استخدام مقايس جيلفورد للشخصية في مصر. في: سمية فهمى (محرر) الكتاب السنوى الثالث للجمعية المصرية للدراسات النفسية، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص ص م ١٥ ٧٧.

- محمد يحيى المجيزى (١٩٧٩). دليل الاختبارات النفسية العربية. القاهرة: الجهار المركزى للكتب الجامعية محمود الزيادى (١٩٦٩). علم النفس الإكلينيكي: التشخيص. القاهرة: الأنجلو المسرية.
  - مدحت عبد الحميد أبوزيد (١٩٩٣). الإدمان والانتحار. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.
- مدحت عبد الحميد أبرزيد (١٩٩٨ وأe) . **لهفة الاعتماد العقاق**يرى والإبر الصينية. القاهرة: مكتبة الأنخل<sub>و</sub> المصرية.
- مدحت عبد الحميد أبوزيد (١٩٩٨ وب). مدى فاعلية برنامج علاجى جماعى سلوكى معرفى (مهارات التأقلم) فى الإقلاع عن التدخين وتخفيف قلقه. المؤتمر الدولى الحامس لمركز الإرشاد النفسى، جامعة عين شمس بالقاهرة.
- مدحت عبد الحميد أبرزيد (۱۹۹۸ هجه). الفروق بين ذوى العلاج الداحلى والعلاج الخارجي من معتمدى الهيروين في بعض المشكلات المتعلقة بالعلاج النفسى الجماعي. مجلة الإرشاد النفسى، العدد الثامن، ص ص م ٢٠٩ ٢٩٣.
  - مدحت عبد الحميد أبوزيد (١٩٩٩). الارتكاس العقاقيري. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.
- مصطفى سويف (١٩٦٢). إطار أساسى للشخصية: دراسة حضارية مقارنة على نتائج التحليل العاملي. الجلة الجائية القومية، ١٠٥٠ ٥٠.
  - مصطفى سويف (١٩٦٦). مقدمة لعلم النفس الاجتماعي. القاهرة: الأنخلو المصرية.
  - مصنفي سويف (١٩٦٨). التطرف كأسلوب للاستجابة. القاهرة: الأنجلو المصرية.
- مصطفى سويف (١٩٧٠). الأمس النفسية للتكامل الاجتماعى: دراسة ارتقائية تحليلية. القاهرة: دار المارف، ط ٣.
  - مصطفى فهمى (١٩٧٩) . التواقق الشخصى والاجتماعي. القاهرة: مكتبة النفايخي.
  - منيرة حلمي (١٩٦٥). مشكلات الفتاة المراهقة وحاجاتها الإرشادية. القاهرة: دار النهضة العربية.
- هول، ولندزى (١٩٧١). <mark>نظريات الشخصية</mark>. ترجمة: فرج أحمد فرج، وقدرى محمود حفنى، ولطفى محمد فطيم، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- Abdel-Khalek, A.M. (1981). Extraversion and neuroticism as basic personality dimensions in Egyptian samples. *Personality and Individual Differences*, 2, 91-97.
- Abdel-Khalek, A.M. (1986). Death anxiety in Egyptian samples.

  Personality and Individual Differences, 7, 479 483.

- Abdel-Khalek, A.M. (1988). The Fear Survey Schedule III and its correlation with personality in Egyptian samples. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 19, 113 118.
- Abdel-Khalek, A.M. (1989). The development and validation of an Arabic form of the STAI: Egyptian results. *Personality and Individual Differences*, 10, 277 285.
- Abdel-Khalek, A.M. (1991). Death anxiety among Lebanese samples. Psychological Reports, 68, 924 - 926.
- Abdel-Khalek, A.M. (1993). The construction and validation of the Arabic Children's Depression Inventory. European Journal of Psychological Assessment, 9, 41 50.
- Abdel-Khalek, A.M. (1994). Normative results on the Arabic Fear Survey Schedule III. Journal of Behavior Therapy & Experimental Psychiatry, 25, 61 67.
- Abdel-Khalek, A.M. (1998 "a"). The development and validation of the Arabic Obsessive Compulsive Scale. European Journal of Psychological Assessment, 14, 146 158.
- Abdel-Khalek, A.M. (1998 'b"). The structure and measurement of death obsession. *Personality and Individual Differences*, 24, 159 165.
- Abdel-Khalek, A.M., & Eysenck, S.B.G. (1983). A cross-cultural study of personality: Egypt and England. In A M. Abdel-Khalek (Ed.) Research in Behaviour and Personality, Alexandria. Dar Al-Maaref, 3, 215 226.
- Abdel-Khalek, A.M., Ibrahim, A.S., & Budek, M.H. (1986). The factorial structure of the 16 PF and EPQ in Egyptian samples:

  A preliminary study. *Personality and Individual Differences*, 7, 65 72.
- Abdel-Khalek, A.M., & Omar, M.M. (1988). Death anxiety, state, and trait anxiety in kuwaiti samples, *Psychological Reports*, 63, 715-718.

- Aiken, L.R. (1988). Psychological testing and assessment. Boston: Allyn & Bacon, 6th ed.
- Allport, G. W. (1937). Personality. New York: Holt.
- Allport, G.W. (1961). Pattern and growth in personality. London: Holt, Rinchart & Winston.
- American Educational Research Association, APA, and NCME (1985).

  Standards for educational and psychological testing.

  Washington: APA.
- American Psychological Association (1985). Guidelines for ethical conduct in the care and use of animals. Washington, DC: APA.
- American Psychological Association (1990). Ethical principles of psychologists. American Psychologist, 45, 390 395.
- Anastasi, A. (1961/1976/1988). Psychological testing. New York:
  Macmillan.
- Babbie, E. (1986). The parctice of social research. Belmont, California: Wadsworth, 4th ed.
- Barrett, P., & Eysenck, S.B.G. (1984). The assessment of personality factors across 25 countries. *Personality and Individual Differences*, 5, 615 632.
- Baughman, E.E., & Welsh. G.S. (1962). Personality: A behavioral science. New Jersey: Prentice Hall.
- Berg, I.A. (1953). The reliability of extreme position response sets in two tests. *Journal of Psychology*, 36, 3 9.
- Berg, I.A. (1959). The unimportance of test item content. In B.M. Bass & I.A. Berg (Eds.) Objective approaches to personality, New York: Van Nostrand.
- Berg, I.A. (1967). The deviation hypothesis: A broad statement of its assumptions and postulates. In I.A. Berg (Ed.) Response set in personality assessment. Chicago: Aldine.
- Bonner, H. (1961). Psychology of personality. New York: Ronald.

- Brislin, R. W. (1970). Back-translation for cross-cultural research.

  Journal of Cross-cultural Psychology, 1, 185 216.
- Brislin, R.W. (1980). Translation and content analysis of oral and written materials. In: H.C. Triandis & J.B. Berry (Eds.) *Handbook of cross-cultural psychology*, Boston: Allyn & Bacon, 2, 389-444.
- Brody, N. (1972). Personality: Research and theory. New York:
  Academic Press.
- Buros O.K. (1965). The sixth mental measurement yearbook. Highland Park, New Jersey: Gryphon Press.
- Buros, O.K. (Ed.) (1978). The eighth mental measurement yearbook. Highland Park, New Jersey: Gryphon Press.
- Byrne, D. (1974). An introduction to personality: Research, theory and application. New Jersey: Prentice-Hall, 2nd ed.
- Campbell, D. T., Siegman, C. R., & Rees, M.B. (1967). Direction-of-wording effects in the relationships between scales. *Psychological Bulletin*, 68, 293 303.
- Catford, J. A. (1965). A linguistic theory of translation. London: Oxford University Press.
- Cattell, R. B. (1957). Personality and motivation structure and measurement. New York: World Book Company.
- Cattell, R. B. (1973). Personality and mood by questionnaire: A handbook of interpretive theory, psychometrics and practical procedures. San Francisco: Jossey-Bass.
- Cattell, R. B., Eber, H.W., & Tatuoka, M. (1970). Handbook for the Sixteen Personality Factor Questionnaire, Champaign, Ill: IPAT, 3rd ed.
- Cattell, R. B., & Scheier, I.H. (1961). The meaning and measurement of neuroticism and anxiety. New York: Ronald.
- Christensen, L.B. (1980). Experimental methodology. Boston: Allyn & Bacon. 2nd ed.

- Christic R., Havel, J., & Seidenberg, B. (1963). Is the F scale irreversible? In M.T. Mednick & S.A. Mednick (Eds.)

  Research in personality. New York: Holt, Rinehart & Winston, pp. 486 510.
- Committee for the protection of human participants in research (1982).

  Ethical principles in the conduct of research with human participants. Washington: American psychological Association.
- Comrey, A.L. (1962). Factored homogeneous item dimensions: A strategy for personality research. In: S. Messick & J. Ross (Eds.) Measurement in personality and cognition, New York: Wiley, pp. 11 26.
- Corsini, R. J. (Ed.) (1987). Concise encyclopeadia of psychology. New York: Wiley.
- Couch, A., & Keniston, K. (1963). Yeasayers and naysayers: Agreeing response set as a personality variable. In M.T. Mednick & S. A. Mednick (Eds.) Research in personality. New York: Holt, Rinehart & Winston, pp. 510 542.
- Cronbach, L.J. (1960). Essentials of psychological testing. New York: Harper, 2 nd ed.
- Dahlstrom, W.G., & Welsh, G.S. (1960). An MMPI handbook.
  Minnesota: University of Minnesota Press.
- Diamond, S. (1957). Personality and temperament. New York: Harper.
- Edwards, A.L. (1959). Social desirability and personality test construction. In B. M. Bass & I.A. Berg (Eds.) Objective approaches to personality assessment, New York: Van Nostrand.
- Edwards, A. L. (1962). The social desirability hypothesis: Theoretical implications for personality assessment. In S. Messick & J. Ross (Eds.) Measurement in personality and cognition, New York: Wiley, pp. 91 108.

- El-Beih, Amirah (1979). The role of public health nursing in the health care of married female university students. Master in Public Health (unpublished), The High Institute of Public Health, University of Alexandria.
- El-Kerdany, I. (1975). The prevalence of neurotic disorders among medical students in Alexandria university. Master in Public Health (unpublished), The High Institute of Public health, University of Alexandria.
- English, H.B., & English, A.C. (1958). A comprehensive dictionary of psychology and psychoanalytical terms. New York: Longmans.
- Eysenck, H.J. (1947). Dimensions of personality. London: Routledge & Kegan Paul.
- Eysenck, H.J. (1952). The scientific study of personality. London: Routledge & Kegan Paul.
- Eysenck, H.J. (1957). The dynamics of anxiety and hysteria, London: Routledge & Kegan Paul.
- Eysenck, H.J. (1960 "a"). Classification and the problem of diagnosis. In H.J. Eysenck (Ed.) *Handbook of abnormal psychology*, New York: Basic Books, pp. 1 31.
- Eysenck, H.J. (1960 "b"). The structure of human personality. London: Methuen, 2nd ed.
- Eysenck, H.J. (1964). Crime and personality. London: Routledge & Kegan Paul.
- Eysenck, S.B.G., & Abdel-Khalek, A.M. (1988). Estudo intercultural da personalidade: Lebano e Inglaterra (A cross-cultural study of personality: Lebanon and England). Revista Portuguesa de Pedagogia, 22, 67-81, Translated by Dr. G.M.B. Seco.
- Eysenck, S.B.G., & Abdel-Khalek, A.M. (1989). A cross-cultural study of personality: Egyptian and English children. *International Journal of Psychology*, 24, 1-11.

- Eysenck, H.J., Arnold, W., & Meili, R. (1972). Encyclopeadia of Psychology, New York: Herder & Herder.
- Eysenck, H.J., & Eysenck, M. W. (1985). Personality and individual differences: A natural science approach. New York: Plenum.
- Eysenck, H.J., & Eysenck, S.B.G. (1969). Personality structure and measurement. London: Routledge & Kegan Paul.
- Faschingbauer. T. R., & Newmark, C. S. (1978). Short forms of the MMPI. Lexington; Heath & Company.
- Franks, C.M., Soueif, M.I., & Maxwell, A. E. (1960). A factorial study of certain scales from the MMPI and the STDCR. *Acta Psychologica*, 17, 407 416.
- Freeman, F. S. (1962). Theory and practice of psychological testing. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Garfield, S.L. (1974). Clinical psychology: The study of personality and behaviour. London: Arnold.
- Garrett, H.E. (1959). Testing for teachers. New York: American Book Company.
- Gilbert, A.R. (1966). The diagnostic value of reaction time applied to some scales of the Taylor Manifest Anxiety Scale.

  Proceedings of the West Virginia Academy of Science, 38, 211-219.
- Gilbert, A. R. (1967). Latency-weighted testing of mental patients.

  Proceedings of the West Virginia Academy of Science, 39, 62
   66.
- Goldberg, D. P. (1972). The detection of psychiatric illness by questionnaire. London: Oxford Press.
- Goldberg, L.R., & Slovic, P. (1967). Importance of test item content: An analysis of a corollary of the deviation hypothesis. *Journal of Consulting Psychology*, 14, 462 472.
- Griffiths, R.D. (1970). Personality assessment, In P. Mittler (Ed.) The psychological assessment of mental and physical handicaps.

  London: Methuen.

- Guilford, J.P. (1952). General psychology. New York: Van Nostrand.
- Guilford, J.P. (1954). Psychometric methods. New York: McGraw-Hill.
- Guilford, J.P. (1959). Personality. New York: McGraw-Hill.
- Guilford, J.P., & Zimmerman, W.S. (1956). Fourteen dimensions of temperament. *Psychological Monograph*, 70 (Whole No. 417), 1-26.
- Gynther, M.D., & Gynther, R. A. (1976/1983). Personality inventories. In I.B. Weiner (Ed.) Clinical methods in psychology. New York: Wiley (1st ed. & 2nd ed. pp. 152 232).
- Hall, C., Lindzey, G., Loehlin, J., Manosevitz, M., & Locke, V. (1985).

  Introduction to theories of personality. New York: Wiley.
- Hamilton, D.L. (1968). Personality attributes associated with extreme response style. *Psychological Bulletin*, 69, 192 203.
- Hase, H.D., & Goldberg, L.R. (1967). Comparative validity of different strategies of constructuring personality inventory scales. *Psychological Bulletin*, 67, 231 248.
- Hathaway, S.R., & McKinley, J.C. (1989). Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2. Minnesota: University of Minnesota Press.
- Heim, A. (1970). Intelligence and personality: Their assessment and relationship. Middlesex: Penguin.
- Hilgard, E. (1957). Introduction to psychology. New York: Harcourt Brace, 2nd ed.
- Jackson, D.N. (1973). Structured personality assessment. In: B.B. Wolman (Ed.) Handbook of general psychology, New Jersey: Prentice-Hall.
- Jackson, D.N., & Messick, S. (1958). Content and style in personality assessment. *Psychological Bulletin*, 55, 243 252.
- Jain, U. (1979). Extreme response style as a personality factor. New Delhi: National Pub. House.
- Janis, I.L., Mahl, G.F., Kagan, J., & Holt, R.R. (1969). Personality:

  Dynamics, development and assessment. New York: Harcourt

  Brace.

- Kantowitz, B H., & Roediger, H.L. (1978). Experimental psychology: Understanding psychological research. Chicago: Rand McNally.
- Kaplan, R., & Saccuzzo, D. (1982). Psychological testing: Principles, applications and issues. Monterey, California: Brooks/Cole.
- Kelman, H.C. (1967). Human use of human subjects: The problem of deception in social psychological experiments. *Psychological Bulletin*, 67, 1-11.
- Kendell, R. E. (1975). The role of diagnosis in psychiatry. Oxford: Blackwell.
- Kline, P. (1979). Psychometrics and psychology. London: Academic Press.
- Knowles, J.B., & Kreitman, N. (1965). The Eysenck Personality Inventory: Some considerations. *British Journal of Psychiatry*, 111, 755 759.
- Krug, S.E., Cattell, R.B., & IPAT Stuff (1980). Clinical Analysis

  Questionnaire Manual, Illinois: IPAT
- Lader, M., & Marks, I. (1971). Clinical anxiety. London: Heinmann.
- Lanyon, R., &Goodstein, L. (1971). Personality assessment. New York: Wiley.
- Lemke, E., & Wiersma, W. (1976). Principles of psychological measurement. Chicago: Rand McNally.
- Levitt, E.E. (1968). The psychology of anxiety. London: Staples.
- Lynn, R., et al., (1991). The secret of the miracle economy: Different national attitudes to competitiveness and money. Exter: The Social Affairs Unit.
- Madgwick, D., & Smythe, T. (1974). The invasion of privacy. London: Pitman.
- Maier, N. R. (1965). Psychology in industry. New Delhi: Oxford, 3rd ed.
- Maller, J.B. (1944). Personality tests. In J. Mc V. Hunt (Ed.) Personality and the behavior disorders, Vol. I, New York: Ronald, pp. 170 214.

- Malmo, R.B., Shagass, C., & Davis, M. (1950). Symptom specificity and bodily reactions during psychiatric interview. *Psychosomatic Medicine*, 12, 362 376.
- Maloney, M.P., & Ward, M.P. (1976). Psychological assessment: A conceptual approach. New York: Oxford Univ. Press.
- McGee, R. K. (1962). Response style as a personality variable: By what criterion? *Psychological Bulletin*, 59, 284 295.
- McGuire, R.J. (1973). Classification and the problem of diagnosis. In H.J. Eysenck (Ed.) *Handbook of abnormal psychology*. London: Pitman, 2nd ed., pp. 3 33.
- Millon, T. (1983). Millon Clinical Multiaxial Inventory Manual.

  Minnesota: Interpretive Scoring System, 3rd ed.
- Mowbray, R. M., & Rodger, T. F. (1969). Psychology in relation to medicine, London: Livingstone, 2nd ed.
- Nunnally, J.C. (1970). Introduction to psychological measurement. New York: McGraw-Hill.
- Oppenheim, A.N. (1966). Questionnaire design and attitude measurement. London: Heinemann.
- Orme, J. E. (1971). An introduction to abnormal psychology. London: Methuen.
- Rorer, L.G. (1965). The great response style myth. *Psychological Bulletin*, 63, 129 156.
- Rosenthal, R., & Rosnow, R.L. (1975). The volunteer subject. New York: Wiley.
- Rosenzweig, S. (1949). Psychodiagnosis: An introduction to the integration of tests in dynamic clinical practice. New York: Grune & Stratton.
- Rundquist, E.A. (1966). Item and response characteristics in attitude and personality measurement. A reaction to L.G. Rorer's "The great response-style myth". *Psychological Bulletin*, 66, 166 177.
- Savage, R.D. (1968). Psychometric assessment of the individual child.

- Middlesex: Penguin.
- Soueif, M. I. (1965). Response sets, neuroticism and extraversion: A factorial study. *Acta Psychologica*, 24, 29 40.
- Spielberger, C. D., Gorsuch, R.L., Lushene, R., Vagg, P.R., & Jacobs, G.A. (1983). Manual for the State-Trait Anxiety Inventory, Form Y. C.A., Palo Alto: Consulting Psychologists Press.
- Spielherger, C. D., & Sharma, S. (1976). Cross-cultural measurement of anxiety. In C.D. Spielberger & Diaz-Guerrero (Eds.) Cross-cultural anxiety, Vol. I, Washington: Hemisphere/Wiley.
- Stagner, R. (1961/1974). Psychology of personality. New York: McGraw-Hill, 3rd ed., 4th ed.
- Sundberg, N.D. (1977). Assessment of persons. New Jersey: Prentice-Hall.
- Super, D.E. (1959). Theories and assumptions underlying approaches to personality assessment. In B.M. Bass & I.A. Berg (Eds.)

  Objective approaches to personality assessment, New York:

  Van Nostrand.
- Taylor, J.A. (1953). Personality scale of manifest anxiety. Journal of Abnormal and Social Psychology, 48, 285 290.
- Tizard, J. (1971). Questionnaire measures of maladjustment. In A. Cashdan & J. Whitehead (Eds.) Personality growth and learning, London: Longmans, pp. 320 325.
- Trouton, D., & Eysenck, H.J. (1960). The effects of drugs on behaviour.

  In H.J. Eysenck (Ed.) Handbook of abnormal psychology,

  New York: Basic Books, pp. 634 696.
- Tyler, L.E. (1965). Psychology of human differences. New York:
  Meredith.
- Vernon, P. E. (1953): Personality tests and assessments. London: Methuen.

- Vernon, P.E. (1963). Personality assessment: A critical survey. London: Methuen.
- Watson, R.I. (1959). Historical review of objective personality testing: The search for objectivity. In B.M. Bass & I.A. Berg (Eds.) Objective approaches to personality assessment, New York: Van Nostrand.
- West, J. (1982). An Arabic validation of a depression inventory. A paper presented for the 20th Congress of Applied psychology: Cross-cultural issues, University of Edinburgh, Scotland, July 25 31, 1982.
- Whyte, W. H. (1968). How to cheat on personality tests. In R.V. Guthrie (Ed.) *Psychology in the world today: An interdisciplinary approach*, Massachusetts: Addison-Wisley.
- Wiggins, N. (1966). Individual viewpoints of social desirability. Psychological Bulletin, 66, 68 - 77.
- Wiggins, J.S. (1973). Personality and prediction: Principles of personality assessment. Massachusetts: Addison Wesley.
- Wilson, G.D. (1976). Personality: In H.J. Eysenck & G.D. Wilson (Eds.)

  A textbook of human psychology, Baltimore: University Park

  Press.
- Wolman, B.B. (Ed.). (1973). Dictionary of behavioral science. London: Macmillan.
- Wolpe, J. (1973). The practice of behavior therapy. New York: Pergamon, 2nd ed.

\* \* \*



ملحق قائمة باستخبارات الشخصية المتاحة باللغة العربية (١)(\*)

| النائـــر           | تعريب / إعداد                 | تأليف          | الاستخبار                                      |
|---------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
|                     |                               |                | أولاً: الاستخبارات العاملية                    |
| الأغلر للمسرية      | ممتائي سريبء مجمد قرظلي       | جيلفورد        | ۱ – امتجار شخصیة (۱۳ ممة).                     |
| دار البعدة العربية  | عد السلام عبد الثقاره سيد خيم | كاتل           | ٣- استفتاء الشخصية للسرحلة الأولى.             |
| دار البهصة المرية   | سيد حيم ، حد المغار           | كتل            | ٣- استفتاه الشحمية للمرحلتين الإعدادية         |
|                     | ·                             |                | واشارية.                                       |
| دار البيشة السرية   | حطية هناء سيد غنهم،           | كاتل           | 2 – اختار عوامل الشخصية للرائسين (أبب).        |
|                     | عبد السلام حد الغفار          |                |                                                |
| الكويت، دار القلم   | رجاء أبو علام، نادية شريف     | كاتل           | <ul> <li>اختار الشخصية العاملي (ج).</li> </ul> |
| دار النهضة المرية   | جاير هد الحبيده               | أيزنك، أيزنك   | ٦ - قائمة أيزنك للشخصية.                       |
|                     | محمد متر الإسلام              |                |                                                |
| دار الهنة المرية    | صلاح الدين أيو ناهية          | أيزنك، أيزنك   | ٧- استخار أيرنك للشخمية (للراشدين).            |
| دار فلعرفة الجامية  | أحمد عد السال                 | لميزنكء أيزنك  | ٨- استخبار أيزنك للشحصية (للأطفال              |
|                     |                               |                | والراشدين) .                                   |
| دار الفكر الجامعي   | محدی عبد الله                 | أيزتكء ويلسون  | ٩- استخبار ليزنك - ويلسون للإسساط.             |
| دار الفكر الجامعي   | محدى عبد الله                 | أيزنك، ويلسون  | ١٠- استخار أيزنك - وبد برن للمصاية.            |
| دار المرفة الجامعية | مجدی عبد الله                 | أيرنكء ويلسون  | ١١- استىخىبار أيزنك - ويلسون للميزاج           |
|                     |                               |                | التجريبي / المثالي.                            |
|                     |                               |                | ثانياً: الاستخبارات متعددة الأبعاد             |
| الأثجلو المصرية     | محمد عثمان غالی               | ايرفوائو       | ١- قائمة يبرنرويتر للشخصية.                    |
| دار النهضة العربية  | جاير عبد الحميده قزّاد أيوحطب | جوردون         | ٣- البروفيل النحسى.                            |
| دار النهمة العرية   | فؤاد أير حنات ، حابرعبدالحميد | جوردون         | ٣- قائمة الشخصية.                              |
| دار النهصة العربية  | مید خیم؛ محمد هصمت            | متن إكر، تومان | £- احتبار الشخمية السوية.                      |
|                     | المايرجى                      |                |                                                |
| دار النهضة المرية   | حطرة هناء محمد سامي هنا       | جستس           | ٥- احبار الشخصية للشاب.                        |
| دار النهصة المرية   | جاير عد الحميد حاير           | إدواردز        | ٦- مقياس التفضيل الشحصى.                       |

<sup>(\*)</sup> رتبت الاستحبارات في هده القائمة تبعاً لورودها في الباب الثالث من هذا الكتاب.

## تابع قائمة باستخبارات الشخصية المتاحة باللغة العربية (٢)

| النائـــــر                 | تعريب / إعداد               | تأليف            | الاستخبار                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| دار المطبوعات المعديدة<br>« | محمد عبد الطاهر العرب       | إدواردز          | ٧~ قائمة التقميل الشخمى (اللهمة المامية)                     |
| دار الهضة العربية           | عطية هناء محمد سامي شا      | جنن              | ٨- قائمة كاليفورنيا النفسية.                                 |
| طعه مكتبة سماح              | عدالوهات كاملء حسين الدربنى | مارك، بيمان      | ٩- مقياس مارك ميسان للأمرجة.                                 |
| الأنجلو للصرية              | عبد الهادى السيد صده        | كيرسيء بالز      | ١٠- مقياس الأساليب المزاجية.                                 |
| الأغلو المصرية              | عادل الأشول، ماهر الهوارى   | هایست، برنج      | ١١- الاستبيان الشامل للشخصية.                                |
| الأعملو المصرية             | طلعت منصوره قيولا السلاوي   | لموستروم         | ١٢- اختسار التوجه الشخصى وقيناس تحقيق                        |
|                             |                             |                  | الذات.                                                       |
|                             | السيد عبد الني              | ميلون            | ١٣- قائمة ميلون الإكلينيكية متعددة الأبعاد.                  |
| الكويث. وزارة التربية       | محمد أحمد خالىء             | تايلور؛ هاڻاواي  | ١٤- اختار الشخية الثلاثي.                                    |
|                             | رحاء أيسوعلام               | وماكىلى، جىلفورد |                                                              |
| الأعملو للصرية              | مدرحة سلامة                 | נפינ             | <ul> <li>١٥ - امتيان القول - الرفض الوالدي للكار.</li> </ul> |
| الأعفلو للصرية              | غفوحة سلامة                 | روثر             | ١٦- استبيان القبول - الرض الوالدي للأطفال.                   |
| دار النهضة العربية          | صلاح الدين ليو ناهية،       | شيقو             | ١٧- قائمة المعاملة الوالدية.                                 |
|                             | رثاد موسى                   |                  |                                                              |
| دار المرقة الجاسية          | حيد النفار النماطيء         | كوران، كاتل      | ١٨- أمتخبار العالات الثمانية.                                |
|                             | أحدد عبد المغالق            |                  |                                                              |
| الأثجار المسرية             | صفوت فرج، سهير کامل         | فيتس             | ١٩ - مقياس تنسى لمفهوم الملات.                               |
| مكتنة النهضة للممرية        |                             | محمد حماد الدين  | ٣٠~ احتبار مفهوم الذات للكيار.                               |
|                             |                             | اسماعيل          |                                                              |
| مكدة المهضة للعشرية         |                             | محمد حماد الدين  | ٢١- اختيار مقهوم اللات (للصفار).                             |
|                             |                             | اسماهيلء         |                                                              |
|                             |                             | محمد أحمد خالى   |                                                              |
| الأعملو للمرية              |                             | عادل الأشرل      | ٢٢- مقياس مقهوم الذات للأملقال                               |
| الأعلر المصرية              | إيراههم فشقوش               | يوردو            | ٣٢- اختبار مقهوم الذات المصور للأطفال.                       |

## تابع قائمة باستخبارات الشخصية المتاحة باللغة العربية (٣)

|                      |                               |                    | على والرائب والمستان |
|----------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| النافــــر           | تعريب / إعداد                 | تأليف              | الاستخبار                                                                                                      |
| الأعلر للمرية        |                               | حلیم بشای،         | ٢٤- مقياس مفهوم الذات للأطفال في سن ما                                                                         |
| <u>}</u>             |                               | طلعت متصور         | قبل المدرسة.                                                                                                   |
| الأعنو للصرية        |                               | طلعت مصوره         | ٢٥– مقياس مفهوم الذات للأطفال في مرحلتي                                                                        |
|                      |                               | حليم بشاى          | الطفولة الوسطى والمتأخرة.                                                                                      |
| فلطبعة العالمية      | هطية هنا                      | أولورت، فيرنون،    | 27- اختبار القيم.                                                                                              |
|                      |                               | لندزى              |                                                                                                                |
| دار النهضة العربية   | جاير فيد الحميد جاير          | بوئس               | ٢٧ – مقياس القيم الفارق                                                                                        |
|                      | مصطفى فهمىء محمد خالي         | مصطلي سريف         | ۲۸ – اخشار القيم للأطفال.                                                                                      |
| للركز القومي للبحوث  |                               | محمود عبد القادر   | ٢٩- احتبار الشحمية للأطفال والمراهقين.                                                                         |
| عار ممر للطاعة       | مصطائى قهمى                   | كارل روجرز         | ٣٠- اختبار روجرز لدراسة شخصية الأطفال. `                                                                       |
| الأعبلو المصرية      | عدرحة ملامة                   | رونر               | ٣١- استيان تقدير الشخصية للأطفال.                                                                              |
|                      |                               | مايسة النيال؛      | ٣٢- مقياس أساليب مواجهة ضغوط أحداث                                                                             |
|                      |                               | حشام حبد الله      | الحياة.                                                                                                        |
| مكتبة النهضة المسرية | عطية عناء عماد الدين إسماعيل، | هالارای، ماکتلی    | ٣٣ قائمة مينيسرتا تعددة الأرجه للشخصية.                                                                        |
|                      | لوپس كامل                     |                    |                                                                                                                |
| قدم الأمراض النفسية، | يحيى الرخارىء همر شاهين       | هاثاوای، ماکنلی    | ٣٤- استبار القصر العينى للشخصية (النسخة                                                                        |
| القصر العينىء        |                               |                    | المامية لاختبار ميتيسوتا ذى التواحي                                                                            |
| القاعرة              |                               |                    | المصددة) .                                                                                                     |
|                      |                               |                    | ثالثاً: امتخبارات البعد الواحد                                                                                 |
| مكتة النهضة للمبرية  | ظاروق هند الفتاح موسى         | هيرمانز            | ١- اختمار الدافع للإنجاز للأطفال والراشدين.                                                                    |
| دار النهضة العربية   | رشاد موسى، صلاح أبو باهية     | هرمانس             | ٢ استحبار الدافع للإنجاز.                                                                                      |
|                      | أحدد عد الخالق                | ان 1 رای           | ٣- مقياس دراى - لن، للدافع للإنجاز.                                                                            |
|                      |                               | أحمد عبد الخالقء   | 2 مقياس الدافعية للإعجاز لدى الأطفال.                                                                          |
| •                    |                               | مايسة النيال       |                                                                                                                |
| مكنة النهضة المسرية  |                               | كاميليا عبد الفتاح | ٥- استبيان مستوى الطموح للراشدين.                                                                              |
|                      |                               | أحمد عزت راجع      | ٦- استبان مستوى الطموح.                                                                                        |
|                      |                               |                    |                                                                                                                |

## تابع قائمة باستخبارات الشخصية المتاحة باللغة العربية (٤)

| الناشـــر            | تعريب / إعداد              | تأليف             | الاستخبار                                |
|----------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| الأعجلر للمسربة      | إيراهب فشقوش               | مهرابيان، إبشتاين | ٧- احتمار دافعية التواد.                 |
| الأعملو للمسرية .    |                            | حمدى القرمارى     | ٨- اخصار الدامع المعرفي.                 |
| هار البهضة المرية    | رشاد مومي، صلاح أبو ناهية  | نوپکی، دوك        | ٩- مقياس الضبط الداخلي - الخارجي للكبار. |
| الأعجلو المصرية      | علاء الدين كعامي           | נכל               | ١٠- مقياس وجهة الصبط.                    |
| مكتبة المهضة المصرية | فاروق عبد عدح موسي         | ناویکی، سریکلاند  | ١١- احتمار مركر التحكم للأطفال.          |
| مكتبة النهضة المسرية | عبد الرقيب النجرى          | رسيل وآخرين       | ١٢ – مقياس الشمور بالوحدة.               |
| الأنجلو للصرية       |                            | إبراهيم قشقوش     | ١٣- عقياس الإحساس بالوحدة النفسية.       |
| دار الفكر العربي     |                            | حـين الدريني      | ١٤- مقياس الخبل.                         |
| الأثجلو للصرية       | البيد السمادرنى            | جونزه راسيل       | ١٥ – مقياس الخجل الاجتماعي.              |
|                      |                            | مدحت عبدالحميده   | ١٦- قاتمة مراجعة أعراض الخجل للأطفال.    |
|                      |                            | مايسة النيال      |                                          |
| مكتبة النهضة المسرية | عد الرقيب السيرى           | راسكين، هول       | ١٧- استبيان الشخصية النرجسية.            |
| دار النهضة العربية   | صلاح السير أيو ناهية       | ماندرا بيم        | ١٨ – قالمة يم لدور الجنس.                |
| الأنجار للصرية       |                            | ميد أحمد عثمان    | ١٩ - مقياس المشولية الاجتماعية.          |
| دار النهضة العربية   | صلاح أبو ناهية، وشاد موسى  | جف: ماکلوسکی:     | ٣٠ – مقياس للمثولية الاجتماعية.          |
|                      |                            | ميل               |                                          |
| دار النهشة العربية   | رشاد موسى، صلاح أبو ناهية  | جف، ماكلوسكى،     | ٢١ – متياس السطرة.                       |
|                      |                            | ميل               |                                          |
|                      | جاير عد لحميد جاير         | هنری موزی         | ٢٦- مقياس السيطرة والخضوع.               |
|                      |                            | مصطفى سويف        | ٣٣- مقياس الاستجابات المتطرفة.           |
| دار النهضة المرية    | أحدد عد العريز سلامة       | أدررتو            | ٣٤ – استفتاء أدورنو للتسلطية.            |
| دار النهضة العربية   | أسعد عد العرير سلامة       | جنء سانفورد       | ٣٥- استفتاء سانفورد للجسود اللعني.       |
| دار النهضة العربية   | أحمد عد العريز ملامة       | روكيش             | ٢٦- استفتاء روكيش للدجماطيقية.           |
| دار النهشة المرية    | صلاح أير ناهية ، رشاد موسى | تورتون            | ٧٧- مقياس مخمل الغموض.                   |
| دار الهضة العربية    | صلاح أير ناهية ، رشاد موسى | روكيتش            | ٢٨- مقياس الجمود الفكرى.                 |
| مكنة النهمة المرية   | مجسد شحاته ربيع            | هاثارای، ماکنلی   | ٢٩- مقياس التعصب (من قائمة مينيسوتا).    |

### تابع قائمة باستخبارات الشخصية المتاحة باللغة العربية (٥)

| الناشسسر            | تعريب / إعداد             | تأليف             | الاستخبار                                       |
|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| مكبة المهضة للصرية  | محمد شحاته ربيع           | هالارای، ماکنلی   | ٣٠ مقياس ضعط النوافق.                           |
| الأنجلو الممرية     | هادل عبد الله محمد        | هیلمرتش: متاب:    | ٣١- اختمار تقدير الذات للمراهقين والراشدين.     |
|                     | <b>,</b>                  | الدفعن            |                                                 |
| مكة البهنة المسرية  | فاروق مرسىء محمد دسوقى    | کوبر سعث          | ٣٢– اختسار تقدير الذات للأطمال.                 |
| دار البهصة العربية  | رشاد موسى، صلاح أبو ناهية | إدواردز           | ٣٢- مقياس الاستحسان الاحتماعي.                  |
| الأعجلو فلمسهة      | علاء الدين كفافي          | مارلو ، كراون     | ٣٤- مقياس الميل إلى المعابير الاجتماعية.        |
| الأنجلو فلصهة       | السيد السمادوني           | ووبرت تأير        | -7° قائمة التشيط.                               |
| مكتبة الهضة المصرية | أير العرايم الحمال        | راسل، إدوارد      | ٣٦- مقياس تقويم القدرة على الفيادة.             |
| الأنجلو المصمية     | طلت مصوره هولا البلاوى    | فيميان            | ٣٧- قائمة الصغوط النفسية للمعلمين.              |
| دار المارف          | محمد عبد الظاهر الطيب     | فولدز، كين، هوب   | ٢٨- استبيان العدائية واتجاهها.                  |
|                     |                           | أحمد عبد الخالق،  | ٣٦- مقياس السلوك المدواني.                      |
|                     |                           | عادل شکری         |                                                 |
| مكبة النهضة للمرية  | هد الرقيب البحرى          | جل ۽ جيل          | <ul> <li>٤٠ مقياس احتمالية الانتحار.</li> </ul> |
|                     |                           | مدحت عيد الحميد   | ٤١ – قائمة مراجعة الأفكار الانتحارية            |
| الأنجلو فلعسمة      | محمد البيد عبد الرحمن،    | جييز وزملاته      | ٤٧ – احتبار النمبو الأخبلاقي للمبراهقين         |
|                     | عادل عبد الله محمد        |                   | والراشدين،                                      |
|                     | مصطفى قهمىء محمد خالى     | واطسون            | 47- اختبار قياس خبرات الطفولة وعلاقتها          |
|                     |                           |                   | بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
|                     |                           | مايسة النيال      | \$ 2 - مقياس أزمة متتصف العمر.                  |
|                     |                           | مايسة النيال      | ٥٠ – مقياس خبرة الأسى التالية لفقدان الجنين     |
| دار للمرقة الحامية  |                           | أحمد عـد الخالق   | ٤٦ - القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم.          |
|                     |                           |                   | رابعاً: استخبارات التوافق والصحة النفسية        |
| الأعبار للصرية      | فاروق محمد صادق           | نيهيرا وزملاته    | ١ - مقياس السلوك التكيفي                        |
| الأغيلو للصرية      | صفوت فرج، ناهد رمزی       | نيهيرا وزملاته    | ٢- مقياس السلوك النوافقي                        |
| الأعجلوَ للصرية     | محمد عثمان خاتی           | ھير بل            | ٣- قائمة دمل للترافق؛                           |
| دار البهضة العربية  | عطية معسود ها             | كلارك، تيجز، ثورب | ٤- اختار الشخصية للمرحلة الإعدادية والثانوية    |

### تابع قائمة باستخبارات الشخصية المتاحة باللغة العربية (٦)

| الناشـــر               | تعريب / إعداد               | تأليف               | الاستخبار                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| دار البهضة المربية<br>و | حاير عبد الحبيد، يوسف الثبح | كلارك، تيجز، ثورب   | <ul> <li>اختسار الشخصية للمرحلة الثانوية</li> <li>(كالفورنيا).</li> </ul> |
| مكنة الهنبة المسرية     | هطرة محمود هنا              | ئورب، كالارك، تيجز  | ٦ – اختبار الشخمية للأطفال.                                               |
| دار الفكر العربي        | حسين الدريني                | يونجمان             | ٧- مقياس التوافق الدراسي                                                  |
| الأنجلر المصرية         |                             | بيه إبراهيم استاعيل | ٨- مقياس التوافق الدراسي لطلاب الجامعة.                                   |
|                         |                             | محمود الزيادى       | ٩- اختبار التوافق الدراسي لطلاب الجامعات.                                 |
| مكتبة النهضة المصرية    | عيد الوهاب محمد كامل        | داسل كاسل           | ١٠ - قائمة تقدير التوافق للأطفال.                                         |
| مكنة الهيئة المرية      | عد الهادي السيد عبده        | سويفتء ميكرمت       | ١١ مقياس التفاعل السلوكي.                                                 |
|                         | فاروق السيد عثمان           |                     |                                                                           |
| الأنجلر المصرية         | فيولا البلاوى               | شنايدر              | ١٢ - مقياس الرضا الزواجي.                                                 |
| الأنجلو المسرية         | عادل هز الدين الأشول        | ماسون، ليرنر        | ١٣٠ – استبيان التوافق الزواجي.                                            |
| دار نشر الثقافة         | فتحي عد الرحيم؛             | رودلف موس           | ٤ ١ – مقياس الملاقات الأسرية والتطابق بين أفراد                           |
|                         | حامد المقي                  |                     | الأسرة.                                                                   |
| مكتبة النهضة الممرية    | ميد عيد الحميد مرسي         | عن مقايس عدة        | ١٥ – مقياس الاستعداد الاجتماعي.                                           |
| الأنجلو المصرية         | السيد السمادونى             | روتاك ريجير         | ١٦- مقياس المهارات الاجتماعية.                                            |
| دار النهضة العربية      | أحمد حد العزيز سلامة        | ماسلو               | ١٧– استفتاء ماسلو للطمأنية الانفعالية.                                    |
| الرياض: مطابع المدينة   | قائر محمد الحاج             | ماسلو               | ١٨ – مقياس الصحة النفسية.                                                 |
| مكتبة النهضة المسرية    | محمد حماد الدين إسماعيلء    | بيردىء لايتون       | ١٩ - مقياس الإرشاد النفسي.                                                |
|                         | ميد عبد الحميد مرمى         |                     |                                                                           |
| الأغبلو المسرية         | علاء الدين كفائي            | بارون               | ٣٠ – مقياس قوة الأنا.                                                     |
| دار المارف              | محمد عند الطاهر الطيب       | ويلويى              | ٣١ – اختبار تأكيد الذات.                                                  |
|                         | مصطفى فهمىء                 | مونی                | ٣٢- حدد مشكلتك بنفسك.                                                     |
|                         | صبدويل معاريوس              |                     |                                                                           |
|                         | ەنىرة حلىي                  | مونی                | 27- قائمة مونى للمشكلات.                                                  |
| دار المرقة الحامية      |                             | محمد ماهر عمر       | ٢٤- قائمة مشكلات الشاب.                                                   |
| الأعجلر المصرية         |                             | أمور محمد الشرقاوى  | ٢٥- استبيان الحاحات النفسية للشاب.                                        |

## تابع قائمة باستخبارات الشخصية المتاحة باللغة العربية (٧)

| الناشــــر           | تعريب / إعداد              | تأليف                                 | الاستخبار                                  |
|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|                      | أحمد عبد الحالق            | جنگىر، زيزاسكى،<br>روزنمان            | ٢٠ - مــع حنكنز للنشاط.                    |
|                      |                            | أحمد عبد الخالق،                      | fall his are                               |
|                      |                            | 1                                     | ٣٧ - مقياس نمط السلوك وأه .                |
|                      |                            | عادل شکری                             |                                            |
|                      |                            | أحمد عد الخالق                        | ۲۸ - المقياس العربي لنسط السلوك ela.       |
|                      | <u> </u>                   | مايسة النيال:                         | ٢٩ – قياس الشعور بالسعادة للمستين.         |
|                      |                            | عاجلة خميس                            |                                            |
|                      |                            |                                       | خامـــا: استخبارات الاضطرابات العصابية     |
|                      | ترحمات تحددة               | تايلور                                | ١ - مقيامي تايلور للقلق الصريح.            |
|                      | مسرة فهمى                  | كاتل، شاير                            | ٢- مقياس القلق.                            |
| مكية البهضة المسرية  | عد الرقيب الحيرى           | سيلبيرجر وزملاته                      | ٣- احبار حالة وممة القلق للكمار.           |
| الكويث: دار القلم    | أمينة كاظم                 | سيلبيرجر وزملاته                      | ٤ - قائمة حالة - ممة القلق.                |
| دار للمرقة الحامية   | أحمد عيد الخالق            | سيليرجر وزملاته                       | ٥- قائمة القلق: الحالة والسمة.             |
| دار النهضة العربية   | خريب عبد الفتاح خريب       | كوستيللو، كومرى                       | ٦ – مقياس القلق.                           |
|                      | عبد الفتاح دريدار          | عبد الفتاح دويدار                     | ٧- قائمة الأعراض الإكلينيكية للقلق.        |
|                      |                            | نيل عيد الزهار                        | ٨- قائمة القلق والاستثارية.                |
| الأثجلو المصرية      |                            | عادل الأشول،                          | ٩- مقياس القلق للمكفوفين.                  |
|                      |                            | عد العزيزالشخص                        |                                            |
|                      |                            | أحمد عبد الخالق                       | ١٠١ - مقياس جامعة الكويت للقلق.            |
|                      | جاير هد الحميد جاير        | أكبرت : هاير                          | ١١ – اختيار قلق التحميل.                   |
| دار المارف           | معند هد الظاهرالطيب        | مبيلبيرجر وزملاله                     | ١٢ – اختيار قلق الامتحان.                  |
| مكتبة النهضة للعمرية | ليلى عبد العميد عبد الحافظ | سيلبيرجر وزملائه                      | ١٣ - مقياس قلق الامتحان.                   |
|                      | أحمد عبد الخالق            | سيليرجر وزملاله                       | ١٤ – قائمة قلق الاحتجان.                   |
| الأغلر المصرية       | ئيبل الزهاره دنيس هوسفر    | سيلبرجر وزملاته                       | ١٥ – قائمة قلن الاختبار.                   |
| مكتبة النهضة المسرية | حسين الكامل                | عن مقايس عدة                          | ١٦- اختبار القلق المدرسي للمرحلة الثانوية. |
|                      | هبد الفتاح دويدار          | عد الفتاح دويدار                      | ١٧- استحار القلق الاحتماعي.                |
|                      |                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                            |

# تابع قائمة باستخبارات الشخصية المتاحة باللغة العربية (٨)

|                                  | <del></del>             |                   |                                                  |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| الناهـــر                        | تعريب / إعداد           | تاليف             | الاستخبار                                        |
|                                  | أحبد هد الحائق          | تمبار             | ١٠- مقياس تسلر لقلق الحوت.                       |
|                                  |                         | حمد عد الخالق     | ١ - المقياس العربي لقلق الموت.                   |
|                                  |                         | حمد عبد الخالق    | ٣٠- مقياس وسواس الموت.                           |
| دار النهصة العربية               | وشاد موسى               | كاستابيداء ماك    | ٣- مقياس القلق المظاهر للأمانال.                 |
|                                  |                         | كاندلس باليرمو    |                                                  |
| الأعجلو المصرية                  | فيولا البلارى           | كاستايدا، ماك     | ٢١ - مقياس القلق للأطفال.                        |
|                                  |                         | كاندلس، باليرمو   |                                                  |
|                                  | هد الفتاح حويدار        | كاستانيدا وزملاته | ٢٢ مقياس القلق الصريح للأطفال (المعدل).          |
| دار المارف                       | عبد الرقيب البحيرى      | ميليرجر وزملاته   | ٢٤ اختبار القلق: الحالة الـــــــة للرَّحْلَفَال |
|                                  |                         | أحمد عبد الخالق   | ٢٥ مقياس قلق الأطفال.                            |
|                                  |                         | ايسة النيال       |                                                  |
|                                  |                         | مدحت عيد الحميد   | ٣٦- مقياس قلق التدخين.                           |
|                                  | جاير عيد الحديث جاير    | 18.               | ٢٧- 15مة مسح الخارف.                             |
| دار للعرفة الجامعية              | أحمد حبد للخالق         | وولى، لانج        | ۲۸- قائمة مسح الحنارف.                           |
|                                  |                         | أحمد خيرى حافظ    | ٢٩- المقياس العربي للمخاوف.                      |
| And the second second            |                         | أحمد عبد فلخالقء  | ٣٠- قائمة الإكندرية لمسح المخارف.                |
|                                  |                         | عادل شکری         |                                                  |
|                                  | عواطف عبد الوهاب بكر    | لرنوء ليوز        | ٣١- اختبار الخرف للأملقال.                       |
| دار اللمارف                      |                         | محمد عبد الظاهر   | ٣٢- اختبار الحنارف (الفوييات) للأطفال.           |
|                                  |                         | الطيب             |                                                  |
| دار للعرفة الحامعية              |                         | أحمد عد الخالق    | ٣٣- المفياس العربي للوسواس القهري.               |
| مكتبة المهضة المصرية             | خريب هـد العتاح حريب    | ييك وزملاته       | ٣٤- مقياس الاكتثاب.                              |
| دار المرقة الحامعية              | أحسد عبد النجالق        | يىك ، متير        | ٣٥- قائمة بيك للاكتثاب.                          |
| مكتبة البهضة المصرية             | منیر فوزی، زینب للعربی، | هاملتون           | ٣٦- مقياس الزقازيق للاكتثاب.                     |
|                                  | هاني الأمين، سحمه محلول | 9                 |                                                  |
| الاسكندية. فاز للمفروعات السدياة | محمد عبد الطاعر العرب   | کرفاکس            | ٣٧- اختبار الاكتثاب للأملمال.                    |
|                                  |                         |                   |                                                  |

### تابع قائمة باستخبارات الشخصية المتاحة باللغة العربية (٩)

| <u> </u>             | T                        | Ι .               |                                               |
|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| الناشمسر             | تعريب / إعداد            | تأليف             | الاستخبار                                     |
|                      |                          |                   | hush Late to the second                       |
|                      |                          | أحمد عد الخالق    | ٣٨- المقياس العربي لاكتئاب الأطفال.           |
|                      | حيد المدح دويدار         | کازدن، روجمز،     | ٣٩- مقيامي اليأس للأطفال.                     |
|                      |                          | كولبس             |                                               |
|                      | أحمد زكى صالح وزملاته    | وردوررث           | 10- استفشاء مشاكل العالمات في التعليم         |
| [                    |                          |                   | الثاوى                                        |
| مكتبة النهضة للمرية  | محمد هماد الدين إسماعيلء | وايدر وزملاته     | ٤١ – مقياس الصحة النفسية (دليل كورنل).        |
|                      | ميد هد الحديد مرمى       |                   |                                               |
|                      | محمود الريادى            | وايدر وزملاته     | 27 - اخستــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                      |                          |                   | السيكوسوماتية .                               |
|                      | حماد الدين سلطان،        | وايدر وزملاته     | ٤٣- مقياس ٥كورنل، للشخصية.                    |
|                      | جاير صد الحميد جاير      |                   |                                               |
|                      | محمود سامي هيد الحواد.   | کراون، کرسب       | 21- استخار مستشفی میدل سکس.                   |
|                      | وجیه جرجس، یعیی الرخاری  |                   |                                               |
| دار المرفة الجامية   | أحمد حيد المخالق         | وبلويي            | 20- قائمة (ويلويي) للميل العمايي.             |
|                      | عيد الفتاح محمد دويدار   | زيجموند؛ منيث     | ٤٦- مقياس العبحة المامة (القلق والاكتتاب).    |
| مكتبة النهضة المصرية | عِد الرقيب البحيرى       | ديروجيتسء ليسمانء | 47 - قائمة مراحمة الأعراض.                    |
|                      |                          | کوفی              |                                               |
|                      | حد الفتاح القرشي         | سيليرجر           | ٤٨- قائمة حالة وسمة الغضب والتعبير عنه.       |
|                      |                          | علاء كغانى،       | 29- مقياس الغضب.                              |
|                      |                          | مايسة النيال      |                                               |
|                      | مصطفى فهمى               | وردوروث وزملاته   | -٥٠ اختبار لدرامة الاضطرابات الوجدانية.       |
|                      |                          | أحمد عبد الخالق،  | ٥١ - مقياس اضطرابات النوم.                    |
|                      |                          | مايسة النيال      |                                               |
|                      |                          | أحمد عبد الخالق،  | ٥٢- استخبار أعراض سن اليأس.                   |
| •                    |                          | مايسة البوال      |                                               |
| الأنجلو المصرية      |                          | عدالله عكر        | ٥٣- استيان أمساب تعاطى الخندرات.              |
|                      |                          | <del></del> L     |                                               |

## تابع قائمة باستخبارات الشخصية المتاحة باللغة العربية (١٠)

| الناهسسر | تعريب / إعداد | تأليف           | الاستخبار                              |
|----------|---------------|-----------------|----------------------------------------|
|          |               | مدحت عبد الحميد | at مقياس قلق الارتكاس العقاقيري.       |
|          |               | مدحت عبد الحميد | ٥٥- قائمة مواقف الارتكاس وعوامله.      |
|          |               | مدحت عبد الحميد | ٥٦- مقياس تقدير حدة اللهفة المقاقيرية. |
|          |               | مدحت هد الحميد  | ٥٧- قائمة مراجعة مشكلات العلاج النفسى  |
|          |               |                 | الجماعى.                               |

\* \* \*

تم بحمده تعالى

الشخصية

الدكتور حمد محمد عبد الخالق أستاذ بقسم علم النفس كلية الآداب - جامعة الإسكندرية



33 Service of the servic الاحتياب الشديد وَ فَرَ الْأَعْصَائِرَ والقابلة تعج يلا أحلام اليقظة ا ، تعلم تعتبر هل حدث أن تفكر